inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# تاريخ أوروبا والمالم في العصر الحديث

د. عبد العظيم رمضان







## تاريخ إوربا والعـــالم في العـصر الحـديث

من ظمور البورجوازية الأوروبيـة إلى الصرب البــاردة



# تاريخ اوربا والعالم المديث

من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة

الجزءالأول

من ظهور البورجوازية الأوروبية الله الشيورة الفيريسية

د. عبد العظيم رمضان



الإخراج الفنى والتنفيذ :

صبري نحبد الواحد

inverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

### تقديسم

يسرنى أن أقدم للقارئ هذا الكتاب عن تاريخ أوروبا والعالم الحديث، من ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة، ويشتمل على تسعة قرون، تبدأ بالقرن الحادى عشر وتنتهى بالقرن العشرين. وهذه القرون التسعة تضم بين ضفتيها تاريخ العالم الحديث بكل سماته وخصائصه ومعالمه التي تميزه عن العالم الوسيط.

ومعنى ذلك أن هذا الكتاب يختلف عن كتب المدرسة التقليدية في كتابة التساريخ، سواء في أوروبا أو مصر، التي تنظر إلى التساريخ من منظور سياسي بحت، وتفسر كل ما يطرأ عليه من تغييرات وتطورات اقتصادية واجتماعية في ضوء هذا المنظور، فتقلب التاريخ رأساً على عقب، وتقدم فيه النتائج على المقدمات، وتخلط الأحداث السياسية مع الأحداث الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز.

وقد تمثل ذلك فيما جرى من خلاف بين فرق المدرسة التقليدية حول بداية التاريخ الحديث. فالبعض بدأ بعصر النهضة في القرن الرابع عشر، على أساس أنه مرحلة انتقال بين العصر الوسيط والعصر الحديث. والبعض الآخر بدأ بالقرن الخامس عشر على أساس أن هذا القرن هو الذي وقعت فيه الأحداث التي أثرت في مجرى التاريخ، ففيه سقطت القسطنطينية في أيدى الاتراك العثمانيين سنة ٢٥٤٢م، وسقطت غرناطة في أيدى قوات فرديناند وإيزابيلا سنة ١٤٩٢م، وبذلك بدأ التاريخ الحديث.

على أن البعض بدأ التاريخ الحديث بالقرن السادس عشر، على أساس أنه القرن الذي ظهرت فيه الدولة الحديثة وحركة الإصلاح الديني، وما نتج عن هذين الحدثين العظيمين من حروب.

والبعض الآخر بدأ بالقرن السابع عشر، على أساس أنه القرن الذى وقعت فيه حرب الثلاثين عاماً، والثورة العظمى في إنجلترا، وتفوق فرنسا، وحروب الوراثة الأسبانية. بل إن بعض المدارس السوفيتية حددت بداية التاريخ الحديث بالثورة البورجوازية في إنجلترا في القرن السابع عشر.

وواضح أن هذه المدارس تقدم التاريخ مقلوباً على رأسه، إذ تقدم النتائج على المقدمات ــ كما ذكرنا ــ فعصر النهضة كان نتيجة وليس مقدمة للتاريخ الصديث، وظهور الدول القومية الصديثة وصركة الإصلاح الدينى وصرب الدراثة الثلاثين عاماً، والثورة العظمى في إنجلترا، وتفوق فرنسا، وحرب الوراثة الأسبانية ــ هذه كلها نتائج لتغيير علاقات الإنتاج التي بدأت بظهور الطبقة البورجوازية في أوروبا في رحم المجتمع الاقطاعي، وتغييرها علاقات الإنتاج من علاقات إنتاج بورجوازية، وبذلك تغير البناء الفوقي تغيراً كلياً، وهو ما يمثل التاريخ الصديث.

فالتاريخ الحديث هو تاريخ الطبقة البورجوازية بقدر ما يعتبر تاريخ العصور الوسطى هو تاريخ الطبقة الإقطاعية، والعصور التاريخية تبدأ بتغير علاقات الإنتاج، ولا تبدأ بأحداث سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فهذه العلاقات تمثل البناء التحتى الذي ينبني فوقه البناء السياسي والعسكرى والقانوني والديني والفني والأدبى والفكري والعلمي والعلاقات الدولية وكل ما يكون الحضارة البشرية.

ومن هنا كان علينا فى هذا الكتاب أن نقيم التاريخ على قدميه بعد أن كان مقلوباً على راسه. فنبدأ بالطبقة البورجوازية الأوروبية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم، وصبغتها بصبغتها، وننتقل إلى نتائج ظهور هذه الطبقة فى البناء الفوقى، المتمثلة فى النهضة الأوروبية التى نشات على يد الطبقة البورجوازية فى المدن التجارية فى إيطاليا، وما أحدثته من تغيير فى الفكر والفلسفة والعلوم والفنون والاعتقاد.

ثم ننتقل إلى حركة الإصلاح الدينى باعتبارها إحدى نتائج ظهور الطبقة البورجوازية، وما قامت به من إعادة النظر في الحياة الدينية التي كانت خاضعة للكنيسة في العصور الوسطى، بحكم سيطرتها على الدين وقراءة الإنجيل، وامتلاكها وسائل الإنتاج.

ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظهور الدول القومية كنتيجة لتحطيم حواجز الإقطاع على يد الطبقة البورجوازية، واتجاه هذه الدول القومية إلى إثبات ذاتها عن طريق التوسع في أوروبا، الأمسر الذي يؤدي إلى «الحسروب الإيطالية»، وكذلك التوسع خارج أوروبا، وهو ما يؤدي إلى حركة الكشوف الجغرافية والمرحلة الاستعمارية الأولى، وهي الحركة التي قامت على يد الطبقة البورجوازية ولم تقم على يد الطبقة الإقطاعية التي كانت بعيدة بتفكيرها عن التطلع إلى ما وراء البحار.

ثم يمضى تاريخ العالم الحديث على يد الطبقة البورجوازية، فتغير النظام السياسى فى أوروبا الذى كان قائماً على أساس نظام الملكية المطلقة فى القرن السابع عشر، إلى نظام الملكية المستبدة المستنيرة فى القرن الثامن عشر، والذى كان سائداً فى دول أوروبا فيما عدا فرنسا، فتنشب الثورة

الفرنسية بفكر قومى واجتماعى جديد يستهدف القضاء على بقايا الإقطاع، وهدم الطبقة الإقطاعية وإسقاط الحق الإلهى للملوك في الحكم الذي ساد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وقيام الدولة القومية على أساس تشخيص الشعب للدولة وليس الملك كما كان الحال منذ بداية العصر الحديث.

ولكن يتسرتب على هدم الحق الإلهى للملوك في الحكم أن تهب الدول والأسر الحاكمة في أوروبا التي تستشعر الخطر، لمحاربة الثورة الفرنسية، وإخماد فكرها الثورى حتى لا ينتقل إلى الدول التي تحكمها، وبذلك تفسح المجال لظهور نابليون للدفاع عن مبادئ الثورة الفرنسية، وإعادة تقسيم أوروبا على أساس هذه المبادئ، فتنقسم أوروبا بين النظم الديموقراطية والنظم الاستبدادية. ولكن النظم الاستبدادية تنتصر على نابليون، وتعيد في مؤتمر فيينا الذي عقد بعد هزيمة نابليون، الاسر الحاكمة الاستبدادية القديمة.

وهنا يتغير تاريخ أوروبا بالحركات القومية والدستورية التى تتصارع مع النظم الاستبدادية التى فرضت سيطرتها من جديد على أوروبا، وتتلقى هذه الحركات دعماً من علاقات الإنتاج البورجوازية الجديدة التى ظهرت بعد أن هدمت الثورة الفرنسية علاقات الإنتاج الإقطاعية القديمة، فيحدث التطابق بين علاقات الإنتاج ووسائل الانتاج، ويترتب على ذلك الثورة الصناعية التى انتقلت بالبورجوازية الأوروبية إلى مرحلة جديدة من حياتها، هى مرحلة توحيد السوق الداخلية فى البلاد التى نضبت لهذا التوحيد، وتحقيق وحدتها القومية بالتالى.

لذلك تتحقق الوحدة الإيطالية على يد كافور، وفي المانيا على يد بسمارك. وفي الولايات المتحدة يكون انتصار الشمال الراسمالي في الحرب الاهلية الأمريكية بداية تحقيق الوحدة القومية الامريكية على اسس راسخة. وفي اليابان تتمكن البورجوازية اليابانية الصناعية من نقل اليابان من مرحلتها الإقطاعية إلى المرحلة الراسمالية.

وكل ذلك يدفع البورجوازية في العالم الصناعي، بعد توحيد سوقها الداخلية، إلى البحث عن أسواق جديدة، ولكنها تختلف عن الاسواق القديمة في المرحلة التجارية في أنها أسواق للحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة بأرخص الاسعار، وتسويق المنتجات الصناعية التي تضخها مصانع أوروبا وأمريكا واليابان بأغلى الاسعار.

ويتطلب الصدراع على الأسواق في أواخر القرن التاسع عشر عقد الاتفاقات الاستعمارية من جديد لتقسيم الأسواق، فيتم تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين في عام ١٨٨٤م و١٨٨٥م، وفي الوقت نفسه تقوم التحالفات الأوروبية وفي ألبدأ توازن القوى، ولكن كل ذلك يفشل في منع الحرب، فتنشب الحرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤م وتستمر اربع سنوات.

وعندما تنتهى الحرب العالمية الأولى تكون قد اختفت الإمبراطوريات الأربع التى ظلت تملأ صفحات التاريخ الأوروبى بالحروب، وهى: إمبراطورية النمسا والمجر، والإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية الروسية، والإمبراطورية الألمانية، وتسقط بذلك أسر «الهابسبورج» وآل عثمان، وأسرة رومانوف، وأسرة هوهنزوليرن.

وتتعلم البورجوازية الغربية الدرس، فتعيد تقسيم العالم من جديد على أسس قومية، بعد أن أصبحت الدولة القومية لا محيص عنها لتوحيد السوق الداخلى، وتاتى بنظام دولى جديد هو نظام عصبة الأمم، وتصاول وضع العملاق الألماني في قمقم باقتطاع أطرافه وضمها إلى الدول القومية المجاورة. وفي الوقت نفسه ينهار النظام الإقطاعي والرأسمالي في روسيا بانتصار الثورة الاشتراكية في أثناء الحرب.

وهذا يظهر، كرد فعل مضاد له، النظام الفاشى فى ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، ويكون هذا النظام الفاشى تعبيراً عن دكتاتورية الطبقة البورجوازية لحماية نفسها من النظام الشيوعى. ويؤدى الصراع الاستعمارى من جديد بين الدول الليبرالية والشيوعية من جهة، والدول الفاشية من جهة أخرى، إلى الحرب العالمية الثانية، بعد فشل نظام عصبة الأمم وعجزها عن منع الحرب.

وتنتهى الحرب بهزيمة الدول الفاشية والنازية، وانتصار الدول الليبرالية والشيوعية، وتصاول الدول المنتصرة تقسيم العالم من جديد على أسس القومية، وتقيم على أنقاض عصبة الأمم نظام هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ولكن التناقض بين النظم الليبرالية والنظم الشيوعية يدفع إلى صدراع دولى على اساس جديد، وهو الأساس الأيديولوجي، حيث تواجه البورجوازية الغربية أكبر تحد لها على مدى تاريخها من جانب نظام يقوم على طبقة البروليتاريا، وتكاد تتحقق نبوءة ماركس بأن البورجوازية في نموها تنمو معها بذور فنائها، وهي الطبقة العاملة.

ويؤدى هذا الصراع إلى نوع جديد من الحروب لم تشهده البشرية، وهي الحرب الباردة. وهي التي نختم بها هذا الكتاب.

وسوف يلاحظ القارئ أن هذا الكتاب، على الرغم من أنه يدور فى إطار أيديولوجى، فإنه يتبع المنهج التاريخى من ناحية تقسيماته التى تقوم على أساس زمنى، وهو أمر طبييعى استلزمه تتبع النشاط السياسى والاقتصادى والاجتماعى للبورجوازية الأوروبية، والذى كان يحدث بشكل تكاملى ومراحل تترتب على مراحل.

وبالنسبة لكتاب فى هذا الحجم كان من الضرورى إعطاء أولويات فى التناول، وتوسيع فى بعض الموضوعات وتضييق فى بعضها الآخر، وفقأ لرؤية المؤرخ. كما تطلب ذلك التركيز على بعض الموضوعات والاكتفاء بالإشارة إلى موضوعات أخرى فى شكل تحليلى. وهذا ما يميز الكتب عن الموسوعات التاريخية، فهدفنا هو أن يلم القارئ بما طرأ على العالم الحديث من تطور تاريخى فى إطار كتاب محدود بصفحاته وليس فى إطار موسوعة تتكون من مجلدات.

وقد حرصت حرصاً شديداً على أن أتبع كل اسم أجنبى بحروف اللاتينية، لأنها الأساس فى النطق، ولأن تعريب الأسماء يخضع لاجتهادات المؤرخين وفقاً لاتساع معرفتهم باللغات المختلفة، وبالتالى فإن معرفة الأسماء وفقاً لحروفها العربية فيه تضليل كبير للقارئ الذى من الأفضل له أن يعرف الشكل الأجنبى الذى هو الأساس. وإن كان ذلك لم يمنعنا من كتابة الأسماء التى تعورف عليها بين المؤرخين وفقاً لاجتهاداتهم، اعتماداً على أن إثبات النص الأجنبى فيه الكفاية.

وهذا ما دعانى إلى تقديم الخرائط فى غالبيتها فى هذا الكتاب بلغتها الإنجليزية، اعتماداً على أننى قدمت للقارئ اسم البلد بالحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية، وبالتالى فلا صعوبة أمامه فى العثور على بغيته فى الخرائط الأجنبية. هذا فضلاً عن أن الخرائط الأجنبية أكثر دقة ولا أبس فيها ولا غموض. ووجودها فى هذا الكتاب يغنى القارئ عن اللجوء إلى الكتب الإنجليزية التى قد يصعب حصوله عليها. وقد أثرت وضع الخرائط جميعها فى نهاية الكتاب لسهولة الرجوع إليها فى فهرس الكتاب.

وقد ذيلت الكتاب بعدد كبير من الراجع لن يرغب في الاستزادة، واعترافاً بفضلها في تحضير مادة هذا الكتاب، وهي كتب إنجليزية، ومترجمة عن الإنجليزية أو الفرنسية أو عربية. وقد أودعت في هذا الكتاب خلاصة خبرتي في تدريس التاريخ الأوروبي وتاريخ العالم في الجامعات المصرية إنطلاقاً من المادية التاريخية التي أرى أنها أقوى أداة لتفسير التاريخ.

والله الموفق ،،،

أ. د. عبدالعظيم رمضان

الهرم في ١٥ يوليو ١٩٩٦م

## المصل الأول

ظهـور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها



### ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها

يعتبر بروز الطبقة البورجوازية (أو الرأسمالية) الأوروبية على المسرح الأوروبي بداية التاريخ الحديث، والعامل الأساسي المحرك لتاريخه. ويمكن تبين أهمية هذه الطبقة في صنع تاريخ أوروبا الحديث، إذا عرفنا أن النظام الرأسمالي ليس نظاما اقتصاديا فحسب، وإنما هو نظام فكرى واجتماعي وسياسي وقانوني وفلسفي. ويكفي معرفة أن الطبقة البورجوازية (الرأسمالية) صبغت التاريخ الحديث بصبغتها بنفس الدرجة التي صبغت بها الطبقة الإقطاعية العصور الوسطي.

من هذا إذا كان الإقطاع هو سلمسة العلم الوسطى الرئيسية، فإن البورجوازية هى سلمة العصور الحديثة الأساسية. والسلب فى ذلك واضلح كل الوضلوح، وهو أنها كانت الطبقة الاجتماعية التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الحديثة، فى حين كانت الطبقة التى تملك وسائل الإنتاج فى العصور الوسطى، هى الطبقة الإقطاعية، وحين تملك طبقة اجتماعية وسائل الإنتاج، فإنها تتمثل فيها علاقات الإنتاج، فنقول: علاقات الإنتاج الإقطاعية، ونقول: علاقات الإنتاج الرأسمالية.

ويرتبط ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية بظهور المدن منذ القرن الحادى عشر. وتختلف هذه المدن عن المدن الرومانية القديمة التى ازدهرت فى عصر الرومان، والتى كان لها شان كبير فى الإمبراطورية الرومانية كمراكز إدارية وحضارية واقتصادية. فإن هذه المدن كانت قد ذبلت نتيجة لانهيار وسقوط الإمبراطورية الرومانية على يد البرابرة الجرمان، وماتبع ذلك فى القرون التالية من انتشار النظام الإقطاعى الذى حلت فيه الضياع الكبيرة محل المدن. ولن ندرك أهمية التغيير الذى أحدثه ظهور هذه المدن الجديدة على يد الطبقة البورجوازية فى أوروبا فى البناء الفوقى السياسى والقانونى والفكرى، إلا إذا عرفنا لمحة عن النظام الإقطاعى فى أوروبا.

لقد قام النظام الإقطاعي في أوروبا على أساس اقتران امتلاك الأرض بحق امتلاك نواحي الحكم والسلطان على من يكون بتلك الأرض من الناس، وبالتالي أصبح معظم أهل الريف يعيشون في حال انتقالية بين الحرية والرق، وهي الحال التي عرفت باسم القنية Serfdom في مطلع العصور الوسطى ومابعدها. وكانت الزراعة والفلاحة هي قوام ذلك المجتمع الإقطاعي، على العكس من المجتمع البورجوازي، ومن ثم فقد أصبح سواد هذا المجتمع مكوناً من الفلاحين.

وكان محور الدائرة التي عاش فيها فلاّحو العصور الوسطى هي القرية، وكانت مظاهر الحياة في تك القرية هي مظاهر الحياة

العادية التى تصحب عادة مجتمعاً يعيش كله على الزراعة. فإلى جانب الكنيسة، وبيوت الفلاحين، وأجران المحاصيل، كانت هناك دكاكين أصحاب الحرف اللازمة لمجتمع ذى اكتفاء ذاتى. وكان الفلاح يزرع حصته من الأرض الزراعية، التى منحها إياه سيده الإقطاعي، ويسكن بيته الحقير، وبجواره حقل صغير يزرع فيه مايستعين به على قوته اليومى من خضر وبقول.

وكان هذا الفلاح مربوطا إلى أرضه، لايملك الحرية فى الانتقال منها، وعليه أن يؤدى واجبات تبعيته لسيده كاملة، هذا عدا أنه ظل يباع ويشترى ويبدل بغيره حسبما يشاء سيده الإقطاعى.

ولم يكن هذا السيد في الحقيقة إلا تابعاً هو الآخر لسيد أكبر منه يدين له بالولاء ويؤدى له خدمات حربية معينة. وكان السيد الإقطاعي بموجب النظام الإقطاعي هو الحاكم فيما تحت يده من الأراضي، التي كان يطلق عليها اسم (الدومين)، وفيمن عليها من السكان. وكان يقوم بتدبير الشئون السياسية والإدارية من قصره الكبير، الذي كان حصنه الحصين وملاذه الأمين بالضرورة.

وهكذا كان شأن المجتمع الإقطاعي في خطوطه العريضة: قاعدته الأساسية الزراعة، والغالبية العظمى من السكان هم من الأقنان المرتبطين بالأرض ارتباطا شديدا، والذين يدينون بالتبعية التامة لقلة من النبلاء الإقطاعين الذين يمتلكون الأرض وسكانها معا. والذين يدينون بدورهم بالتبعية لنبلاء أكبر منهم حتى الوصول إلى الملك.

على أن هذا المجتمع الراكد لم يلبث أن دب فيه تطور جديد خطير، أدى فى النهاية إلى قلب أوضاعه قلبا تاما. وذلك بظهور النشاط التجارى فى أوروبا منذ القرن الحادى عشر، ونمو الطبقة البورجوازية التجارية فى عالم السلطتين الاقتصادية والسياسية، وازدهار المدن، التى أصبحت المراكز الأساسية للحركة التجارية الجديدة.

ويجد المؤرخون صعوبة فى اكتشاف السبب الذى دفع بهؤلاء التجار منذ بداية الأمر إلى أن يستبدلوا بحياة الزراعة المضمونة الرزق، والتى يتوافر فيها الأمن والطمأنينة، حياة التجارة الحافلة بالقلاقل والمغامرات والهزات الاقتصادية.

ويعتقد هؤلاء المؤرضون أن هؤلاء التجار كانوا من أولئك المغامرين المهرة الذين نبتوا من بين أسوأ الطبقات حالا ومستوى في المجتمع الإقطاعي، والذين اضطروا نظرا لعدم حيازتهم أية أرض يزرعونها إلى العمل كأجراء في أوقات الحصاد، وكمرتزقة في الجيش.

ولابد أن ظاهرة ازدياد عدد السكان التى ظهرت فى القرن العاشر الميلادى قد ساعدت على تضخم أعدادهم. ومثل هؤلاء كانت التجارة تفتح لهم بابا عريضا للربح والثروة، ولذلك فقد أجروا أنفسهم كبحارة أو مجدفين إلى غير ذلك من الأعمال، وعرف الكثيرون منهم اللغات الأجنبية، وعادات الأمم وحاجات الشعوب.

ولاشك أنهم استفادوا من المجاعات التي كانت كثيرا ما تنتشر في تلك العصور، فإن قليلا من زكائب القمح تباع في بلد مهدد بالمجاعة يمكن أن تأتى بربح عظيم.

وعلى ذلك فلم يمض وقت طويل حتى ظهرت طبقة من الأغنياء الجدد من بين تلك الجماعات البائسة، التى لم تكن تمتلك شيئا من الأرض، وكانت مضطرة إلى العيش على صدقات الكنيسة تارة، وعلى البحث عن عمل تارة أخرى.

وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن طبقة التجار التي ظهرت في القرنين العاشر والحادى عشر قد بدأت نشاطها دون رأس مال، وأن القروض قد لعبت الدور الأول في هذا الطور من أطوار حياة هذه الطبقة. وتمتاز هذه الطبقة بأنها طبقة محترفة، لاتعتبر التجارة بالنسبة لها ثانوية أو حرفة تزاول بين الحين والحين، بل حرفة تزاول بانتظام، ويعتمدون عليها، لا على الأرض، في معاشهم وأرزاقهم.

على أن أحوال المجتمع الإقطاعى الذى نشأت فيه هذه الطبقة لم تكن مما يتيح لها النمو فى يسر والتطور فى سرعة وسهولة. ففى ذلك الحين كانت قيود المجتمع الإقطاعى تعرقل التجارة الداخلية، فقد كانت تفرض مائة ضريبة وضريبة على انتقال البضائع عبر الثغور وعند عبور القناطر واستخدام الطرق والأنهار والقنوات. وكان سادة الإقطاع يرون أن من حقهم أن يجبوا

ضرائب على البضائع المارة بأملاكهم كما تفعل الدول فى هذه الأيام. ومن جهة أخرى كان التجار يتعرضون لأشد الأخطار فى الطرق البرية والمسالك المائية الموبوءة بالحروب الاقطاعية.

#### \_ النقابات الطائفية:

لذلك كان التجاريسيرون جماعات مسلحة بالسهام والسيوف يحيطون بالعربات المحملة بالبضائع، وعلى رأس القافلة يسير حامل العلم، وهناك رئيس للجماعة Hans graf أو Doyen يمارس سلطة على الجماعة، التي كان أفرادها عادة مرتبطين بقسم الوفاء والأمانة، وتسودهم روح التضامن.

كانت هذه الجماعات من التجار تدعى فى أثناء رحلتها Gilds أو Hanses، ولم تكن تنفض عند عودتها من الرحلة، بل كانت تكون هيئات دائمة تضم كبار التجار وتتعهد مصالحها بنفسها. ولما كانت هذه المصالح تتمشى عادة مع مصالح بقية الجماعات، فقد اتخذت هذه الهيئات أو النقابات شكل «إدارة محلية شبه رسمية». وكانت هذه النقابات أقوى ماتكون فى إيطاليا، التى شهدت فى العصر الرومانى نظام النقابات الطائفية حتى قضت عليها الغارات الجرمانية.

وكانت نقابات القرن ١١ الطائفية جميعها تقريبا للتجار، وأصبحت هذه النقابات على مر الزمن هيئات متحدة قوية تتجر في أنواع مختلفة من البضائع، وبَوْمن التجار. وفي القرن الثالث عشر كانت نقابات التجار تؤمن أعضاءها من حوادث الحريق وغرق السفن وغيرها من الكوارث والأضرار، بل تعدت ذلك إلى تأمينهم من القضايا التي تقام عليهم لجرائم ارتكبوها! وكان هذا بداية نظام التأمين!

وكان لكل نقابة تجارية فى العادة غرفتها الخاصة التى يعمل بها طائفة من الموظفين والمسجلين، وخزينة الأموال والشرطة، وكانت لها محاكمها الخاصة التى يحاكم أمامها أعضاؤها إذا عرضوا منازعاتهم على محكمة النقابة الطائفية، وكانت تفرض على أعضائها أن يمدوا بالمساعدة زملاءهم فى حالات المرض والكوارث والسجن.

وكان لكل نقابة للتجار عيد سنوى تمجد فيه راعيها من القديسين. وفى القرن الثانى عشر أخذ أرباب الحرف الأخرى يؤلفون فى كل بلدية نقابة خاصة بهم. وفى القرن ١٣ أخذت هذه النقابات الطائفية فى الانتشار لتشمل كل الحرف، وكانت تقوم بما تقوم به نقابات التجار.

#### - المدن البورجوازية:

وقد كان من الطبيعى أن يصحب انتشار ونمو النشاط التجارى في أوروبا منذ القرن الحادي عشر انتشار ونمو مماثل

فى المدن الأوروبية، التى أصبحت المراكز الأساسية للحركة التجارية الجديدة.

ففى ذلك الحين كانت كل تجارة تتطلب لها مراكز معينة تتمركز فيها، وقد حددت الطبيعة بعض هذه الأماكن، وجعلتها صالحة للوقوف عندها كمحطات، مثل مصاب الأنهار ونهاية الخلجان، والأماكن التى لا يصلح النهر عندها للملاحة. غير أن التجار كانوا فى حاجة أكثر إلى مراكز يتوافر فيها قسط من الاستقرار والأمن، ولذلك فقد لجئوا إلى المدن الرومانية القديمة، والى القلاع التى بقيت فى عهد متأخر، والتى كانت تقع على طرق المواصلات الطبيعية للتجارة.

وهذا يثير سؤالا مهما عما إذا كانت قد وجدت مدن في القرن التاسع الميلادي؟ وما الفرق بينها وبين المدن الجديدة للطبقة البورجوازية؟ على أن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على معرفة ماهو المقصود بلفظ مدينة City؟ فإن كان المقصود مجتمعا محليا يعتمد أهله في معيشتهم على النشاط التجاري بدلا من زراعة الأرض، فإن الجواب يكون النفى. ويكون النفى أيضا هو الجواب إذا فهمنا أنه كان مجتمعا له شخصية قانونية، وله قواعده وقوانينه الخاصة به، لأن هذا المجتمع الذي كان سائداً في القرن التاسع لم يكن يتميز عن المحيط الذي يحيط به من ناحية خضوعه لنفس القوانين. أما إذا كان المقصود بالمدينة مركزا للإدارة وقلعة للحماية، فإن العصر الكارولنجي قد شهد مثل هذه المدن.

وفى الحقيقة أن المدن القديمة كانت تفتقر إلى سمتين أساسيتين تميزت بهما المدينة الجديدة. وهما طبقة وسطى، وتنظيم الجتماعى والاقتصادى الجتماعى والاقتصادى والقانونى لهذه الكلمة، وإنما كانت المدن القديمة عبارة عن مراكز حصينة تعرف باسم Bourg بها مقرات للإدارة، ولم يتمتع سكانها بأية قوانين أو نظم خاصة بهم، ولا بأسلوب المعيشة يميزهم عن بقية المجتمع. وكان النشاط التجارى والصناعى غريبا عنهم تماما، كما كانت جماعاتهم قليلة الأهمية، إذ كل الدلائل تشير إلى أن سكان المدن التى كانت تسمى Bourg لم يتجاوز عددهم ألفين أو شلائة الأف.

فإلى أى حد يمكن القول إن المدن البورجوازية قد نشأت من هذه المدن الرومانية، وإلى أى حد يمكن القول إنها نشأت كأثر من أثار التطور الاقتصادى الذى ظل يجرى فى مجراه زمنا طويلا؟

فى الواقع أن كثيرا من المدن الرومانية قد حافظت على وجودها المستمر ونظامها الرومانى طوال قرون الفوضى والاضحملال، خصوصا فى إيطاليا وفرنسا الجنوبية الشرقية. ولذلك نجد أن المدن البورجوازية التى قامت فى إيطاليا وجنوب فرنسا وأراضى الراين، قد قامت فى نفس أماكن المدن القديمة، وفى داخل نفس حوائطها التى كانت للبلديات القديمة قديمة Municipia.

أما في شمال الألب، فإن قوانين القبائل الهمجية كانت قد طغت على التراث الروماني، وتسربت بعض العادات السياسية

السائدة في القبيلة والقرية الألمانية إلى البلديات القديمة، ولذلك نشأت المدن البورجوازية شمال الألب من تطور المراكز التجارية.

ومع ذلك فحتى فى إيطاليا نفسها نجد أن المدن البورجوازية لا تدين للبلديات القديمة Municipia بأكتسر من الآثار القديمة والحوائط المتاكلة والكنائس. فقد قامت المدن الجديدة على نظم جديدة مستوحاه من النشاط التجارى وما تبعه من قيام طبقة التجار.

وقد مر استقرار التجار في تلك المدن وفي الـ Bourg بعدة مراحل وأطوار. فقد استقر التجار في بادئ الأمر داخل الحوائط، ثم فيما بعد خارج الحوائط عندما زاد عددهم. ونتيجة لذلك نشأت خارج الـ Bourg مدينة أخرى هي الـ Faubourg.

وهكذا أصبحت المدن البورجوازية تتكون من عنصرين، وطبقتين مختلفتين أيضا: الأولى هى الـ Bourg وهى الأقدم، وهى مكان معين يرجع إنشاؤها إما إلى الرومان أو إلى العصر الإقطاعي، ويقطنها سكان من رجال الدين والفرسان والأقنان، ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة. والثانية وهي الـ Faubourg التي كانت ثمرة نمو الطبقة التجارية.

وما لبثت الـ Bourg أن أصبحت تابعة للـ Faubourg، نظرا لتوقف نموها. لقد بقيت في الحقيقة الواجبات التي تؤديها، ولكن لم

تكن ثمة حاجة لازدياد عدد الفرسان أو رجال الدين، كما لم تكن هناك حاجة أيضا لتطور النظم المتعلقة بإدارة مثل ذلك المجتمع الزراعي البحت.

أما الـ Faubourg فقد أخذت تنمو حثيثا مع ازدياد النشاط التجارى الذى جلب إليها أعدادا لا تنقطع من سكان الأقاليم المجاورة، حتى أصبحت الـ bourg عبارة عن مجرد حى مركزى من أحياء المدينة.

من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى المركز القانونى لسكان المورة من ولا المورة أنهم كانوا ينقسمون إلى قسمين: السكان الأحرار من رجال الدين والفرسان، والقسم الثانى يتكون من الأقنان. وهذا الأمر لا نجده فى الـ Faubourg، لأن سكانها من التجار من المفروض أنهم أحرار. صحيح أنهم انحدروا من أصول قنية، ولكن من يستطيع أن يثبت ذلك، وهم الذين كانوا جميعا غرباء مهاجرين؟. ولقد أطلق على هؤلاء التجار اسم Burgenses نسبة إلى مهاجرين. وظل هذا الاسم طويلا مرادفا لكلمة تجار قبل أن يأخذ معنى Bourgeoisie.

على كل حال فإذا كان هؤلاء البورجوازيون أحرارا كما ذكرنا، فإن هذه الحرية كانت قاصرة على أشخاصهم فقط، بمعنى أنهم لم يكونوا يملكون الحق في حكم أنفسهم أو التمتع بأية سلطة قضائية أو قوانين خاصة بهم. لقد كان هناك تباين كبير بينهم وبين المجتمع الذي وجدوا أنفسهم يعيشون فيه، والذي كان قائما على

حيازة الأرض والتملك عليها، وليس فيه أى اعتبار للملكية الشخصية التى كانوا يملكونها. ومن هنا أهمية التمتع بالحقوق المدنية، أو الحرية المدنية – أى التمتع بحقوق يكفلها المجتمع.

وهكذا قام الخلاف بين الماضى والحاضر، ولم يكن فى وسع البورجوازيين الوقوف مكتوفى الأيدى أمام العقبات والقوانين الإقطاعية التى لاتعد ولا تحصى، والتى كانت تقف حائلا بينهم وبين ممارسة نشاطهم على الوجه المطلوب. وهكذا أخذوا يطالبون برفع جميع القيود التى تثقل الحياة الاقتصادية. ولما كانوا لا يملكون إلا الزواج من عائلات قنية، فلذلك أخذوا يطالبون بالحرية لزوجاتهم ولأطفالهم، ويطالبون بتغيير الأحوال القانونية للمجتمع للتلاؤم مع أحوالهم الاقتصادية، وأخذت نقاباتهم تطالب بالإذن لها بتشريع مايلزم لها من قوانين محلية لتنظيم المعاملات والإعفاء من السخرة، وتطالب بالاعتراف لها بحق النظر فى القضايا غير الجنائية، فضلا عن الحق فى اختيار الموظفين الإداريين.

ويمعنى آخر أنه بعد أن تغيرت العلاقات الإنتاجية، التى تشكل البناء التحتى، أخذت البورجوازية فى تغيير البناء الفوقى السياسى والقانونى.

على أنه لما كانت المدن قد نشأت بطبيعة الحال فى ممتلكات أحد النبلاء أو رجال الكنيسة، فقد كان على البورجوازية لتحقيق أغراضها أن تتجه إلى هؤلاء. وقد اتبعت فى ذلك وسيلتين:

- \_ الأولى : شراء الامتيازات وبراءات الأستقلال Charters.
  - ـ الثانية : انتزاع هذه الامتيازات والبراءات انتزاعا.

وقد حصلت البورجوازية في مدن شمال إيطاليا على أول قسط من حريتها على فترات متقطعة في القرن الحادي عشر، تارة بالمساومة، وتارة بالاغتصاب. ففي بيزا، على سبيل المثال، نسمع عن اتفاقية بين الأسقف والبورجوازيين (١٠٨٠ ـ ١٠٨٥م)، تولوا بمقتضاها الحق في تشكيل اتحاد، وعقد اجتماعات عامة، وانتخاب قناصل أو نواب يتعاونون مع الأسقف في الحكم. وحدث ذلك أيضا في جنوة سنة ١١٢٢م.. وقد ساهم الأباطرة في إنجاح الحركة الجديدة أملا في تأييد البورجوازية لهم في صراعهم المرير ضد البابوية وضد الإقطاعيين.

أما فى إنجلترا فقد حصلت البورجوازية على مطالبها بالطريقة الثانية، وهى الاغتصاب، فبهذه الطريقة نالت بورجوازيات كثير من المدن الإنجليزية الحكم الذاتى، من ريتشارد الأول ومن سادة الإقطاع.

ويمكن القول بأنه حين تكون المدينة تحت سيادة، أو في أرض سيد واحد، سواء أكان ملكا أم إقطاعيا، فإن الحصول على البراءة التى يخولها الحكم الذاتى كان يتم بسهولة، وبالعكس إذا كان جزء من المدينة ينتمى إلى سيد، والجزء الآخر ينتمى لسيد آخر، فإن الأمر كان يتطلب مزيدا من الجهد والوقت أيضا!

ويلاحظ أن رؤساء الأديرة والأساقفة هم الذين قاوموا هذه النزعة الاستقلالية أكثر من غيرهم، لأن اليمين التى أقسموها كانت تحتم عليهم ألا ينقصوا من موارد أديرتهم أو كراسيهم الأسقفية. ومن أجل ذلك كان كفاح البورجوازيين ضد رجال الكنيسة شاقا ومريرا إلى أقصى حد.

وفى منتصف القرن الثالث عشر بلغ عدد المدن التى تمكن البورجوازيون فيها من الحصول على البراءات حوالى ٢٠٠ مدينة، يبلغ عدد سكان كل منها من ١٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ نسمة، وكانت لندن تبلغ غالبا ٢٠ ألف نسمة، فى حين كان عدد سكان بريستول ويورك، وهما من أكبر المدن الإقليمية عشرة آلاف تقريباً.

وقد تطلب تحرير المدن فى فرنسا كفاحا عنيفاً من البورجوازية فى أغلب الأحيان، وقد تمكن الأساقفة بما كانوا يصدرونه من أحكام الحرمان تارة، والعنف تارة أخرى، من القضاء على الحكومات المحلية التى أقامها البورجوازيون.

أما في شمال إيطاليا وفي الفلاندرز، فقد كان الحال يختلف، إذ كانت بورجوازيتها على درجة من القوة وضعتها موضع المساواة مع السادة الإقطاعيين، وفي شهمال إيطاليا بالذات بلغت البورجوازية من السلطان السياسي مالا يعرف له نظير في ذلك الوقت، وإن ظلت المدن في القرن الخامس عشر تعترف بسيادة الإمبراطورية الرسمية، وتصدر أوراقها الحكومية باسمها، ولكنها كانت من جميع الوجوه حرة مستقلة. وقد نجحت في نهاية الأمر

فى تكوين جمهوريات حرة منفصلة عن الدولة الإقطاعية التى ظهرت فى وسطها، كان يطلق عليها كومونات Communes.

أما فى أسبانيا فقد بسط ملوكها رعايتهم على الحكومات المحلية ليتخذوها معولاً لتقويض سلطان الإقطاعين المشاغبين، ولهذا كانت البراءات التى منحت للمدن البورجوازية بعيدة المرمى فى الحرية، وعلى هذا الأساس نالت Leon (وهى غير ليون الفرنسية) براءتها من ملك قشتاله سنة ١١٢٠م، ونالت طليطلة براءتها سنة ١٠٨٧م، وكذا برشلونه وغيرها.

أما فى ألمانيا فقد تطلب تحرير مدنها زمنا طويلا. وقد تم ذلك غالبا بطريق السلم. وقد منح الأساقفة ، الذين ظلوا عدة قرون يحكمون حكما إقطاعيا من قبل الأباطرة، المدن حق اختيار حكامها وسن قوانينها.

ولم ينقض القرن الثالث عشر حتى كانت الثورة البورجوازية في سبيل الحكم قد تم لها النصر في أوروبا الغربية. فقد خلعت المدن عن عاتقها السيادة الإقطاعية، وتخلصت من الضرائب والمكوس الإقطاعية، وحصرت حقوق رجال الدين في أضيق نطاق، وإن كانت كثرتها الغالبة لم تنل حريتها كاملة. وكان البورجوازيون هم المسيطرون على الحياة المدنية والاقتصادية.

وقد اعترفت كل الحكومات المحلية تقريبا بنقابات التجار الطائفية، باعتبارها هيئات ذات حكم ذاتي. وكانت الحكومات

المحلية ونقابات التجار الطائفية في بعض الأحيان هيئة واحدة!، ولكنها كانت في العادة منفصلة إحداهما عن الأخرى، غير أن الحكومة المحلية قلما كانت تعارض مصالح النقابات الطائفية.

#### \_ عصبة المدن الهانسية:

بلغت المدن البورجوازية في ألمانيا وإيطاليا أقصى ما تستطيع من قوة واستقلال بسبب عدم وجود حكومة مركزية قوية تستحق الذكر، وتكونت اتحادات للتجارة والحرب، منها عصبة المدن الهانسية Hanseatic League، التي شهد القرن الرابع عشر أيام عظمة هذه العصبة حين كانت نقابات التجار تمد سيطرتها في مدن البحر البلطيقي، وذلك قبل أن يغير كشف العالم الجديد طرق التجارة الأوروبية، وقبل أن ينشئ الإنجليز لأنفسهم أسطولا تجاريا.

ففى القرن الرابع عشر الميلادى كانت قد سنحت الفرصة للتجار الألمان، دون غيرهم من التجار، أن يصبحوا وسطاء مبادلة ومتاجرة بين بلاد شمال غرب أوروبا، وكثر عدد التجار الألمان الذين غدوا عاملا مهما فى التجارة. ولكن التجارة كانت غير آمنة فى تلك العصور، بسبب قراصنة البحار وقطاع الطرق، ثم سيطرة الدانيين Danish بشبه جزيرتهم الدانمارك على مضيق Sound

السوند الواصل بين بحر الشمال والبحر البلطيقى، مما جعلهم شوكة فى حلق ألمانيا، ومصدرا لإيذاء السفن الألمانية المستخدمة فى التجارة وصيد الأسماك.

وهكذا وجب على التجار الألمان أن يأخذوا الدانيين المزعجين بشئ من السياسة، وأن يحيطوا محطات التجارة الألمانية في إنجلترا وإسكنديناوه بشئ من الامتيازات عن طريق الشراء بالمال، وأن يؤمنوا سفن التجارة وصيد الأسماك ببعض وسائل التأمين. غير أن القيام على تلك الواجبات لم يكن في مقدور مدينة من المدن الألمانية بمفردها. ولذا تعين عليها أن تتحد، وأن تعتمد على اتحادها كل الاعتماد.

مع هذا كله لم تستجب طوائف التجار إلى نداء المصلحة إلا بعد تردد طويل ومفاوضات أطول، فاتحدت لوبيك Lubeck بعد تردد طويل ومفاوضات أطول، فاتحدت لوبيك المدا حتى وهامبورج سنة ١٦٤١م، وأخذ ذلك الاتحاد يتسع رويداً رويداً حتى شمل جميع المدن المهمة من نوفجورود Novgorod في روسيا إلى بلجيكا الحالية، وكان يضم ٥٠ مدينة، ويشرف على مصب جميع الانهار الكبرى، مثل الراين والألب والأودر Oder والفستولا Vistula التي تنقل غلات أوروبا الشمالية. وظل مدة طويلة يحتكر مصايد الرنجة في البحر البلطيقي وتجارة القارة الأوروبية مع إنجلترا.

وقد أنشأت العصبة محاكم للفصل فيما يشجر بين أعضائها من نزاع، والدفاع عنهم فيما يقام عليهم من قضايا من البلدان الخارجية، وكانت في بعض الأحيان تحارب بوصفها سلطة مستقلة.

وقد حدث ذلك حين اصطدمت مصالحها بمصالح فالديمار الثالث Waledemar ملك الدانمارك ومطامعه، وخاضت ضده حربين شهيرتين في تاريخ العصبة الهانسية، ثم انتهى القتال بين الفريقين سنة ١٣٧٠م بمعاهدة سترالسند Stralsund، وهي المعاهدة التي جعلت للعصبة المظفرة حق الإشراف على مضيق السوند ومصادر الأسماك في البحار المجاورة، فضلا عن حق التدخل في اختيار الملك بالدانمارك.

وقد سنت العصبة قوانينها لتنظيم العمليات التجارية، بل وتنظيم السلوك الأخلاقي بين أعضائها، مدنا كانوا أم ناسا. وكانت تحمى التجار المنضمين إليها من القوانين والضرائب والغرامات غير القانونية، وتفرض على أعضائها مقاطعة المدن التي تسيء إليها، وتعاقب الماطلين في الدفع والمخلين بالأمانة.

ولكن فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى أخذت عصبة المدن الهانسية تمشى فى طريق الانحلال تدريجيا، حتى ذهب عنها سلطانها، حين هاجرت الأسماك لغير سبب معلوم من شواطئ البحر البلطيقى إلى شواطئ بحر الشمال!

وفى أواخر ذلك القرن تطورت الأوضاع السياسية تطورا غير ملائم لمصالح الشركة العامة التجار الألمان General Company of

German Merchants وهو الاسم الرسمى لعصبة المدن الهانسية - وقامت قوى بحرية أخرى في إنجلترا والأراضى المنخفضة والسويد والدانمارك تنافس العصبة أحر المنافسة. ثم أخذت تجارة البلطيق، وكذلك البحر المتوسط، تتراجع إلى المقام الثانى مع اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح، ومع اكتشاف كولومبوس وكورتيز وبيزارو لعالم جديد في الغرب حافل بالثروة والمجد.

#### - زحف الحياة البورجوازية على أوروبا:

وعلى كل حال، فيهمنا أن نتتبع كيف غيرت الطبقة البورجوازية وجه الحياة فى أوروبا. فقد رأينا كيف ساعدت على ظهور الملكية المطلقة فى أوروبا الغربية، وقد أدى ظهور المدن واتساع الموانى، وإنشاء الأساطيل الحربية والتجارية، وقيام البنوك والمصارف، واتساع نطاق أعمالها، إلى تغير وجه الحياة فى أوروبا، وأخذت تلك الحياة التجارية تغير نظرة الناس فى العصور الوسطى إلى الحياة، فتزعزعت أسس وتقاليد العالم القديم.

ومن ناحية أخرى، فإن المجتمع الأوروبي الحديث أخذ كثيرا من المنظمات السياسية والإدارية والاقتصادية عن المدن، ومنها التنظيمات الخاصة بالنقابات والجمعيات المنتجة والنظام البلدى والمدنى. ومن الناحية الثقافية كان النشاط التجارى قد استلزم الإلمام بالقراءة والكتابة، ومن ثم فلم تعد مدينة فى أوروبا منذ القرن ١٢م فصاعدا إلا وبها مدرسة. كذلك أصبح لكل مدينة أرشيفها وسجلاتها، مما أدى إلى انتقال مراكز التعليم من المؤسسات الكنسية والأديرة إلى مدارس المدن، فنشا التعليم المدنى أو العلماني.

ويمكن فهم أهمية الدور الذى لعبته المدن البورجوازية فى هذا السبيل، إذا أدركنا تلك الحقيقة القائمة من أيام الفينيقيين والإغريق، من أنه لايمكن الفصل بين التبادل التجارى والتبادل الفكرى والثقافى. وعلى هذا النحو يمكن القول إن أوروبا اكتست ثوبا جديدا بظهور الطبقة البورجوازية، ونمو المدن منذ القرن الحادى عشر الميلادى.

#### - البورجوازية والاستعمار:

على أنه من جانب آخر، فان نمو الطبقة البورجوازية قد اقترن بالاستعمار والفتوحات الاستعمارية، ذلك أن الطبقة البورجوازية لم تلبث أن أخذت تنمو نموا هائلا مع حركة الاكتشافات الجغرافية، التى بلغت أبعد أفاق الكرة الأرضية. فقد أعقبت هذه الاستكشافات حركة الفتوحات الاستعمارية في أمريكا الجنوبية والوسطى على يد

الأسبان والبرتغاليين، وفي أمريكا الشمالية على يد الإنجلين والهولنديين والفرنسيين، ثم فتح مناطق مختلفة في الشرق الأقصى وأفريقيا بحثا عن التوابل والذهب والعبيد.

ومع أن قصة هذه الفتوحات هي قصة من النهب والسلب والاسترقاق والاغتصاب، إلا أن تأثيرها على الحياة الاقتصادية في أوروبا كان تأثيرا عميقا، فقد عجلت بازدهار البورجوازية ازدهارا هائلا بسبب اتساع نطاق الأسواق والمبادلات إلى حد لم يعرفه العالم من قبل، وبسبب تدفق المعادن الثمينة إلى غرب أوروبا: إلى البرتغال وأسبانيا أولا، ثم إلى بقية القارة ثانيا، مما كانت نتيجته المحققة بالنسبة للبورجوازية هو تضخم أرباحها وازدياد ثرواتها، وتجمع الثروات النقدية في أوروبا الغربية، وتوافر المنتجات الستوردة من الشرق والغرب، والتوسع الكبير في فروع الإنتاج الأخرى، سواء في الصناعة وبناء السفن واستغلال مناجم الفحم والحديد، أو في الزراعة بالاتجاه إلى المنتجات التجارية، كما حدث في إنجلترا حيث تحولت مزارعها إلى مراع لتربية الأغنام وطرد الفيارية.

ولقد كانت نتيجة هذه التغيرات أن أصبح النظام الإقطاعى بحواجزه المعروفة، وعلاقاته التى ذكرناها، عقبة فى سبل التقدم. فأخذ فى الانهيار بشكل ثابت، وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع

درجة التطور التى بلغتها القوى الإنتاجية فى المجتمع. فلم تعد العلاقة القديمة بين القن والإقطاعى لتصلح بين البورجوازى مع والأجير. فقامت علاقة جديدة أساسها تعامل البورجوازى مع أجراء متحررين من التبعية التى سادت المجتمع الإقطاعى، وأيضا من القيود الحرفية العديدة التى أقامتها طوائف الحرف – أجراء يضطرهم حرمانهم من ملكية أدوات الإنتاج إلى بيع قوة عملهم إلى البورجوازيين فى مقابل أجر يمكنهم من استمرار حياتهم. وبذلك انهارت علاقات الإنتاج الإقطاعية، وظهرت علاقات جديدة تتناسب مع درجة التطور التى بلغتها القوى المنتجة ومع مقتضياتها.

# - ظهور البورجوازية الصناعية:

ومع تطابق علاقات الإنتاج مع قوى الإنتاج، كان لابد من أن تتطور قوى الإنتاج بطورا عظيما دون قيود أو عوائق. وعلى سبيل المثال فإن الثورة الصناعية – ويقصد بها جميع التطورات التى طرأت على الصناعة الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادى – إنما أطلق عليها ثورة لأن الكثيرين من الكتاب والباحثين قد اعتقدوا أن أغلب هذه التطورات كانت مفاجئة وسريعة، ولأنها كانت انقلابا تاما في وسائل وطرق الصناعة – مع أن الواقع أن هذا التطور في الصناعة لم يكن مفاجئا، إذ أن الصناعة تعرضت للتطور منذ القرن السادس عشر الميلادي، مع نمو البورجوازية

وازدهارها، ولكن التقدم الفنى كان يلاقى صعوبات تتفاوت شدة وضعفاً تبعا لقوة وضعف بقايا النظام الإقطاعى، فقد أدخلت تحسينات متعددة على صناعات السفن والزجاج والساعات والذخائر، واستعمل الأوروبيون القوى المحركة، سواء كانت قوى حيوان أو هواء أو ماء، وحتى البخار استعمله الأوروبيون ابتداء من سنة ٧٠٠٠م.

ومع ذلك فمدينة دانزج منعت استعمال آلة جديدة للغزل، وقامت باعدام مخترعها سنة ١٩٥١م! ومنع شارل ملك إنجلترا استعمال آلة لصناعة الأزرار النحاسية في سنة ١٩٣٢م، بحجة أنها تهدد عمال هذه الصناعة بالبطالة. ولكن مع التخلص من بقايا النظام الإقطاعي، واتساع حركة التجارة على يد الطبقة البورجوازية، أخذ التقدم الفني في الصناعة يلقى كل مساعدة من البورجوازية، وترتب على ذلك ظهور الطور الثاني من أطوار نمو البورجوازية، وهو البورجوازية الصناعية، فظهر الإنتاج الكبير في نطاق المصانع الضخمة القائمة على استعمال القوى المحركة، بدلا من مجهود الإنسان العضلي، وطبقت العلوم المختلفة، التي تطورت في ذلك الحين لحاجة الإنتاج إليها، على عملية الإنتاج بأوسع مدى وهو مايعرف بالتكنولوجيا.

وقد أخذت هذه المصانع تحل محل المصانع اليدوية والورش الحرفية، فجمعت عددا كبيرا من العمال في هيكل إنتاجي يتميز

عن الهياكل القديمة بأنه هيكل ضخم يفوق إمكانة أى حرفى بمفرده، حيث يضم المبانى والأجهزة والآلات والمنافع المختلفة اللازمة للإنتاج، كما يتميز بأن إنتاجية العمل فى مثل هذا المصنع لاتقارن بإنتاجية العمل القائم على أدوات بسيطة، فضلاً عن ذلك، فإن نمط العمل فى هذه المسانع يختلف تماماً عن نمط العمل الحرفى أو المنزلى سواء من حيث الالتزام فى المصانع بعدد محدود من الساعات، أو من حيث حرص صاحب العمل على استغلال كل دقيقة من وقت العمل، والقضاء على التهاون والتراخى، وأخيرا تشجيع النساء والأطفال على الاشتغال بتلك المصانع لزيادة عدد الأيدى العاملة وتخفيض أجرها بالتالى.

وقد كان أساس العلاقات الجديدة في هذه المصانع، وهي التي تختلف عن العلاقات الإقطاعية كل الاختلاف، هو ملكية البورجوازي لأدوات الإنتاج فحسب، مع شرائه لقوة عمل غيره من الأفراد المتحررين من كل تبعية \_ أي البروليتاريا \_ نظير ثمن معلوم هو الأجر.

# - البورجوازية القانونية:

على كل حال، يجدر بنا أن ننتقل إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأوروبية، وهو البورجوازية القضائية أو القانونية. وقد

نما هذا الجناح من أجنحة البورجوازية مع تضخم مصالح البورجوازية، وحاجتها إلى الدفاع عن هذه المصالح، وتغيير قوانين المجتمع الإقطاعي لتتلاءم مع وضعها الجديد، وحتى تكون لها محاكمها المستقلة في وجه المحاكم الدينية ومحاكم النبلاء. فأخذ البورجوازيون في دراسة الحقوق ليتسنى لهم تسنم مناصب القضاء في الدولة لمساندة قضاياهم المالية.

وقد ساهم هؤلاء فى تطوير القوانين بما يتناسب مع الوضع الاجتماعى الجديد، وساعد على ذلك تزايد المصالح المادية وتزايد نشاط الحركة التجارية. وقامت جامعات كبرى أثرت تأثيراً كبيراً فى تطوير دراسة الحقوق، ومن أشهرها جامعة بولونى.

وفى البداية كان الحقوقيون من الإقطاعيين والبورجوازيين، وقد حاول كل فريق منهم أن يدون قوانين طبقته وعاداتها، ولكن القانونيين البورجوازيين تفوقوا، لأن القوانين التى شرعوها كانت تتلاءم مع المجتمع الجديد، ولأن البورجوازية كانت طبقة غنية بدأت تبرز فى شكل كبير فى المجتمع رغم ماقام فى وجهها من عقبات.

وفى الوقت الذى كان الحقوقيون الإقطاعيون يوجهون فيه خدماتهم لمصلحة إقطاعاتهم، فإن الحقوقيين البورجوازيين كانوا أحرص مايكونون على الدولة القومية، وعلى مصلحة الحكومة المركزية، وكانوا خُداماً لها متطرفين، وكانوا يقفون على الدوام إلى جانب الملك في أي خلاف بينه وبين الكنيسة، بل ولم يتورعوا عن

مهاجمة تدخل الكنيسة في شئون الدولة، والدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتركيز السلطة في الدولة وتوحيدها.

ولقد كان على يد القانونيين البورجوازيين أن أخذت تتطور سلطة الملك لتقوى فى الصراع الناشب بين الكنيسة والإقطاعيين والبورجوازيين. فقد كان الملك فى العهد الإقطاعي مجرد سيد من الأسياد، لاتمتد سلطته لأبعد من منطقته الخاصة، حتى لم يكن له الحق فى التدخل فى شئون الإقطاعات الأخرى، أو يفرض أى قانون الا بعد إستشارة مجلس إستشارى من النبلاء أنفسهم، ولتقوية سلطة الملك فى الدولة القومية الجديدة سن الحقوقيون البورجوازيون النظرية الجديدة القائلة بربط الدولة بأجمعها بارادة الملك، وبحكم الملك المطلق، وبحقه فى سن أى قانون يريد دون أن الملك، وبحكم الملك المطلق، وبحقه فى سن أى قانون يريد دون أن الملك، وبحق أن تلغيه. وهكذا بدأت تظهر نظرية «سلطة الملوك الإلهية» أو حق الملوك الإلهي فى الحكم.

# - البورجوازية الزراعية:

وقد كان من الطبيعى أن تتطرق جهود الحقوقيين البورجوازيين إلى حق الملكية. وكانت الملكية في ذلك الحين غير محددة تماما، وكانت كل الكتابات التي دارت حول هذا الموضوع منذ العصور الوسطى تتجه نحو تأكيد الملكية الشخصية، وملكية الأرض وما تنتج، ولكن إذا أردنا أن نعرف تماما من كان المالك في

تلك العهود، لوجدنا أن القن كان له الحق فى استخدام الأرض وزرعها والحصول على قسم من إنتاجها، ورعى مواشيه فيها، وكان له أيضا أن يورث حقه من بعده لأبنائه، ولكن لم يكن له أن يتخلى عن الأرض أو يتصرف فيها أي تصرف.

أما البارون، فقد كان هو الحاكم فيما تحت يده من الأراضى ومن عليها من السكان، وذلك مقابل قسم إقطاعى يقسمه للملك أو السيد اللورد على أن يؤدى له خدمات حربية معينة. ومن الناحية النظرية كان من المكن أن يسترد السيد اللورد الأرض متى يشاء، إذا أخل البارون بشرط من شروط القسم الإقطاعى أو مات ولم يترك وريثا.

ويطبيعة الحال فإن هذا المفهوم لم يكن يتفق مع العقلية البورجوازية التى قامت على التجارة، ومن طبيعتها أن تبيع وتشترى وتتصرف كما تشاء فيما تشترى منذ أن تدفع ثمنه. ولما كانت نظرة القانون الرومانى إلى الملكية في عصر العبودية، تقول بأن «للمالك الحق في التصرف فيما يملك حسبما يشاء». فقد اتفقت هذه النظرة مع نظرة الحقوقيين البورجوازيين، لأنها تلائم حاجات وضعهم الاقتصادى ووضع طبقتهم.

وفى ذلك الحين كان نظام الأجريحل شيئا فشيئا محل نظام تبادل الحقوق والواجبات. فبعد أن كانت العلاقة بين السيد والقن تقوم على أن يقدم السيد الأرض للقن، ويقوم هذا بزراعتها للسيد

مقابل حصة منها يشغلها لحسابه الخاص، أصبحت العلاقة هى بين صاحب عمل وعامل، يهيئ الأول للعامل العمل، ويتقاضى هذا عن عمله أجرة مالية. وفى الوقت نفسه لم تعد الأرض ذاتها مجرد ملك مادى، وانما أصبحت ذات قيمة مالية معينة، فهى سلعة كباقى السلع.

وقد عمق البورجوازيون هذا المفهوم، وأخذوا يشترون أراضى الكثيرين من النبلاء المفلسين، وشاعت ظاهرة التملك بين القضاة والتجار، وأصبحت الأرض قاعدة للإثراء أكثر من المال، وكانت الإقطاعية في طريق الانهيار المادي شيئا فشيئا، ومن حولها الطامعون من البورجوازيين الذين يملكون المال، والذين تكونت منهم طبقة بورجوازية زراعية، كانت بالنسبة للفلاحين أسوأ من سادتهم الإقطاعيين السابقين، فقد أحالوا هؤلاء الفلاحين إلى أجراء.

وفى الوقت نفسه أخذ هؤلاء الأسياد الجدد يعملون على إعادة النظم الجائرة السابقة، وإعادة ماكان لها من فاعلية، ودرجت مجموعة منهم على محاولات ضم الأراضى الصغيرة بعضها إلى بعض، وتوحيد الأراضى التي جزأها التقسيم بسبب الإرث والبيع وغيره، فبدأت الملكية تتسع وتكبر على حساب صغار المنتجين، ولم يعد الفلاح الصغير في نظام الملكية الجديدة ذا سلطة على الأرض، بل غدا مجرد عامل لا علاقة له بالأرض إلا أن يعمل فيها ويحصل على أجره، مما جعل الفلاحين يطالبون بإعادة النظام الإقطاعى

القديم، الذى كان يسهل لهم حياتهم رغم القيود المفروضة عليهم! اما بعد تملك البورجوازيين للأرض فقد فقدوا تقريبا كل وسيلة للعيش وكل علاقة بالأرض.

# . - البيروقراطية البورجوازية:

ننتقل الآن إلى جناح آخر من أجنحة البورجوازية الأوروبية، وهو جناح البيروقراطية. وقد نشأ هذا الجناح مثل زميله القانونى مع تزايد نشاط البورجوازية التجارية والصناعية. ذلك أنه على الرغم من أن التجار والصناع أصبحوا يؤلفون طبقة حيوية منتجة، فإن السيطرة على جهاز الدولة الإدارى كانت لطبقتى النبلاء ورجال الدين. ولذلك كان لابد للبورجوازية أن تحاول الوصول إلى المراكز الحكومية لتخدم مصالحها وترعى شئونها. ويذكر بعض المؤرخين أن هذه الطبقة قد تميزت بفهم غريب لدور الوظائف، فكانت تستولى عليها شيئا فشيئا وتمد جذورها في كل ركن من أركان الحكومة، حتى كادت تصبح الطبقة الوحيدة التي تقتسم الوظائف الصغيرة منها والكبيرة.

ولقد كانت طريقة شراء الوظائف، وسيلة استطاع بها قسم كبير من البورجوازيين الوصول إلى الوظائف، وكانت حاجة الملك إلى المال تدفعه إلى قبول هذه الطريقة. وكان باستطاعة الموظف أن يبيع وظيفته بدوره، ثم تطور التوظيف فأصبح وراثيا، وبذلك نشأت

طبقة بورجوازية من الموظفين. ولم تلبث هذه الطبقة من الموظفين الإداريين الوارثين أن أخذت تكسب الكثير من الامتيازات وتشترى ألقاب النبل، فسموا بنبلاء الرداء.

وبطبيعة الحال فلما كانت الوظائف تشترى بالمال، فقد كان هم الموظف أن يكسب من وظيفته بقدر ما يستطيع على حساب الشعب، وكان التنافس بين البورجوازيين على الوظائف كبيرا، فقد كان البورجوازى عندما يحصل قدرا من المال، يبحث عن وظيفة تؤمن له ولأولاده العيش الرغد. وكانت الوظيفة الأكثر ربحا يتزاحم عليها الأثرياء من البورجوازيين لأنها مورد للرزق مضمون.

وقد استعانت الملكية بالبيروقراطية البورجوازية في مواجهة النبلاء والرقابة عليهم. وخير مثال على ذلك لويس الرابع عشر، الذي كان كل موظفي قصره وحكومته من البورجوازيين الذين تمرسوا بالحكم وعرفوا وسائل الوصول إلى الوظائف واستغلالها، وكانت في أيديهم أهم مراكز الدولة طيلة مدة حكمه.

وكان لويس الرابع عشر مضطرا إلى التعاون مع هذه الطبقة بسبب حاجته إلى المال، وكانت هذه الطبقة تعرف جيدا كيف توجد له المال اللازم لحروبه وبلاطه، كما أنها كانت تعرف كيف تجمع له الضرائب، وكيف تضع قوانينها وتقوم بتنفيذها، وكان بيدها سلطة التفتيش على الصناعة والتجارة وكل موارد الدولة.

وكان صاحب الفضل فى تدعيم الحكومة المركزية الرئيسية بهذه البيروقراطية البورجوازية هو ريشيليو، الذى كان وزيرا فى عهد لويس الثالث عشر، وأصبح رئيسا لمجلس الملك، وبقى حوالى ١٨ سنة يهيمن على شئون فرنسا. وكانت سياسة ريشيليو تقوم على تقوية سلطة التاج المركزية فى وجه النبلاء الإقطاعيين، ولذلك فقد أعاد تنظيم الإدارة على أساس دعم سلطان الحكومة المركزية فى الشئون المحلية، وأوجد نظام المأمورين أو مفتش الملك Intendant للتفتيش على شئون القضاء والمالية والأمن والأقاليم، والإشراف على الحكام المحليين والمجالس المحلية والبحرلمانات القديمة القضائية. وقد أدى نظام المأمورين هذا، أعظم الخدمات للملكية من حيث تركيز السلطة فى يد الحكومة المركزية.



الأصل العالى

قصر النهضة الأوروبية



# النهضية الأوررييسية

# (أولاً): النهضة في إيطاليا:

كلمة النهضة هي الترجمة العربية لكلمة Renaissance أي البعث أو الإحياء. وهي تطلق على التجديد والنهوض والخلق والابتكار الذي حدث في أوروبا في مجالات الأدب والفلسفة والدين والعمارة والتصوير والنحت والعلم والسياسة والقانون. ومن ذلك يتضح أن مجال النهضة هو البناء الفوقي للمجتمع الأوروبي. ولما كان البناء الفوقي هو انعكاس للبناء التحتى المكون من العلاقات الإنتاجية، ولما كانت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية قد أخذت تتغير في ذلك الحين إلى علاقات بورجوازية بظهور الطبقة البورجوازية في ذلك الحين إلى علاقات بورجوازية بظهور الطبقة البورجوازية التي تشمل التجديد والنهوض في جميع المجالات الإنسانية التي تكرناها تكون بالضرورة انعكاسا للعلاقات الإنتاجية الجديدة وهي البورجوازية.

وهذا أمر طبيعى، ويمكن تبينه إذا عرفنا أن هذه النهضة لم تقم قبل ظهور الطبقة البورجوازية في العصور الوسطى، ولم يكن من المكن فى الحقيقة، فى ظل سيطرة نظام الإقطاع والكنيسة المطلق، أن تقوم، لأن النظام الإقطاعى لم يكن ليفرز أو ليعكس تغييرا يتناقض مع أسسه وقواعده.

ولعل أهم دليل على هذه الحقيقة هو بدء النهضة فى إيطاليا قبل غيرها من الدول الأوربية الأخرى. فلقد رأينا من دراستنا اظهور الطبقة البورجوازية كانت في الظهور الطبقة البورجوازية كيف أن المدن البورجوازية كانت في إيطاليا أقوى من مثيلاتها في الأقطار الأوروبية الأخرى، فقد تحررت ألمدن الإيطالية من سيطرة الإقطاع قبل غيرها من المدن الأخرى، وأصبحت عبارة عن دويلات صغيرة.

وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون. ففى ميلان كانت تحكم أسرة فسكونتى Visconti، وفى فلورنسا كانت السيطرة لأسرة مديتشى Medicci وهكذا.

ودليل آخر هو أن النهضة وإن بدأت في إيطاليا، إلا أنها بدأت في القسم الشمالي منها، وهو الذي يشمل سهل لمبارديا والبلاد المطلة على البحر، كجنوة والبندقية ومقاطعة تسكانيا، وبمعنى آخر القسم الذي أصبح منطقة كبرى للمدن. أما القسم الجنوبي منها، بما في ذلك روما والأراضي المجاورة لها، وفيها مملكة نابولي، والذي لم يتأثر كثيرا بحركة ظهور المدن، وظل يسوده نظام الإقطاع، فقد ظل أقل تطورا من القسم الشمالي، إذ بقى محافظا زراعيا، في حين كان القسم الشمالي حضريا متطورا.

ولذلك لا نعجب إذا وصف فرديناند سكيفيل Schevill - في كتابه عن «المجتمع في عصر النهضة الإيطالية» - عصر النهضة بأنه عصر المتحررة.

وفى الواقع أن المدن البورجوازية الإيطالية الشمالية قد تمتعت برخاء اقتصادى بفضل سيطرتها على أسواق التجارة، وخصوصا البندقية وجنوة اللتين كانتا تقومان بنقل توابل الشرق وحريره وجواهره إلى الموانى والمدن الإيطالية، ومنها عبر ممرات الألب إلى الأسواق الأوروبية الأخرى. وقد أدى هذا النشاط التجارى إلى نمو الطبقة البورجوازية فيها نموا كبيرا وتمتعها بالثراء والغنى. وكان أغلب هؤلاء التجار أهل فن وذوق، فعنوا بالثقافة وشجعوا رجال العلم والقن.

وقد ذكرنا آنفا كيف أن ظهور الطبقة البورجوازية قد أدى إلى ازدياد الاهتمام بالقراءة والكتابة وانتشارها، نظرا لحاجة البورجوازية إليها فى الأعمال الحسابية والمالية والمعاملات وغيرها، وكيف انتشر التعليم العلمانى (المدنى) إلى جانب التعليم الدينى. وقد أوجد ذلك الحاجة إلى اختراع وسيلة يسهل بها انتشار التعليم، والحاجة أم الاختراع، فاخترعت آلة الطباعة أولا فى ألمانيا عام ١٤٥٤م، حيث انتشرت المدن على نحو ما ذكرنا، وكان أول كتاب طبع بالحروف المصفوفة هو الكتاب المقدس باللغة اللاتينية فى مطبعة يوحنا جوتنبرج Gutenberg (١٣٦٧ ـ ١٤٦٨م) ـ من

مدينة ماينز Mainz على الراين بألمانيا ـ ثم انتشرت الطباعة خلال السنوات التالية من مدن الراين إلى بقية أوروبا ـ فدخلت إيطاليا عام ١٤٧٥م، وباريس عام ١٤٧٠م وستوكهام عام ١٤٧٣م وفالنسيا Valencia بأسبانيا عام ١٤٧٤م ولندن عام ١٤٧٧م ومدريد ١٤٩٩م.

وقد كان من نتيجة اختراع آلة الطباعة انتشار الكتب وانخفاض ثمنها وازدياد الإقبال على العلم والمعرفة. فلم تعد الثقافة والمعرفة مقصورة على رجال الكنيسة، بل أصبحت في متناول عامة الناس.

وقد تمثلت مظاهر النهضة في إيطاليا في الآتي:

(١) حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية أو الحركة الإنسانية:

تطلق الحركة الإنسانية Humanism على حركة إحياء الدراسات الإغريقية واللاتينية وما تفرع عنها من حركات أخرى. ويعتبر الدافع على إحياء الدراسات الكلاسيكية (القديمة) هو التغيير الكبير الذى طرأ على الروح الأوروبية كنتيجة لنمو علاقات إنتاجية جديدة، وما ترتب على ذلك من تدهور العلاقات القديمة وتدهور المؤسسات التى تسند هذه العلاقات. وخصوصا الكنيسة.

وكانت الكنيسة ـ كما ذكرنا ـ هي أداة العلاقات الإنتاجية القديمة الفكرية التي تدعمها بالعلم والمبادئ والنظريات. وكانت هذه

التعاليم تقوم على احتقار الجسد واحتقار الدنيا ومتاعها ولذاتها، وتحرض الإنسان على أن يقف من الحياة موقفا سلبياً، وأن يعرض عنها. ولما كانت هذه التعاليم لا تتفق، بل وتتعارض مع نظرة الطبقة البورجوازية الجديدة العملية والمادية من الحياة، إذ هي طبقة دائبة النشاط تستمد حياتها من نشاطها واجتهادها وحاجتها إلى الاستمتاع، فقد كان من الطبيعي أن تصطدم هذه النظرة الأخيرة بنظرة الكنيسة وتتصارع معها.

وهذا يفسر كيف أن حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية قد بدأت في المدن الايطالية الشمالية وبتشجيع من حكامها الذين أضفوا على المشتغلين بها الدعم المادي والأدبي.

وليس معنى ذلك أن حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية قد قامت على أيدى الطبقة البورجوازية ذاتها، وإنما تعنى أن وجود هذه الطبقة وتغييرها للعلاقات الإنتاجية القديمة، قد أفسىح المجال وهيأ المناخ لنمو هذه الدراسات، وأزال العقبات من وجهها التى كانت كفيلة بإحباطها لو لم تظهر هذه الطبقة الجديدة والعلاقات الإنتاجية التى أتت بها.

#### ـ الفلسفة الكنسية:

كانت الحياة الفكرية والعلمية في العصر الإقطاعي خاضعة إما للفلسفة الكنسبة أو الفلسفة المدرسية، وبالنسبة للفلسفة

الكنسية فإن الكنيسة كانت قد انفردت منذ أواخر القرن السابع بالإشراف على التعليم الذى أصبح دينيا بحتا هدفه إعداد الشباب ليصبحوا رجال دين. وقد تمثل إشرافها على التعليم فى إشرافها على مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات وفى قيام رجال الدين بالتدريس فى غالبية أنواع المدارس الأخرى.

وقد وضعت الكنيسة منهج العصور الوسطى التقليدى المعروف باسم منهج «الفنون الحرة السبع» Seven Liberal Arts كان يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم، وينقسم هذا المنهج إلى مجموعتين: مجموعة ثلاثية، تضم النحو والبلاغة والمنطق، ومجموعة رباعية تضم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. وقبل القرن الحادى عشر كان الاهتمام موجها إلى دراسة النحو اللاتينى لإعداد الطالب للدراسات الدينية، وخلال القرن الثانى عشر أصبح «المنطق» هو الدراسة الرئيسية بعد أن أصبحت مسائل ما وراء الطبيعة واللاهوت أهم موضوعات العصر وعندما ازداد الاهتمام بفلسفة أرسطو وعلومه تغير الاتجاه ووجهت العناية إلى دراسة الفلك والحساب والهندسة.

#### - الفلسفة المدرسية:

أما الفلسفة المدرسية، فإن القرنين الحادى عشر والثانى عشر كانا قد شاهدا حركة تعليمية تمثلت في مضاعفة عدد

المدارس الكاتدرائية التى تمتعت بنوع من الصرية فى برامجها الدراسية. وقد أدى ازدهار هذه المدارس التى توافرت لها هيئات تدريس من أصحاب الشهرة والكفاءة العلمية، إلى تحويلها إلى معاهد للتعليم العالى لم تلبث أن أطلق عليها اسم «جامعات» تدريجيا. ثم أخذت تكتسب شخصية معنوية كفلت لها الحرية فى الدرس والتحصيل، وترتب على اعتراف السلطة الرسمية فى المدن بشخصية هذه الجامعات المعنوية، حصولها على استقلالها فى تنظيم أمورها إلى جانب منح الدرجات العلمية،

وقد بدأت الجامعات فى الظهور إبان القرن الثانى عشر فى مدينة بولونيا بإيطاليا، وفى مدينة باريس بفرنسا، وتفرعت من جامعة باريس جامعات شمال أوروبا وغربها، وفى مقدمتها جامعة أكسفورد بإنجلترا، ثم إنتشرت فى سائر أرجاء أوروبا.

واشتهرت جامعتا باريس وأكسفورد بدراسة الفلسفة واللاهوت (الفلسفة المدرسية) واشتهرت جامعة «مونبيلييه» فى فرنسا وساليرنو فى إيطاليا بدراسة الطب، وجامعات بولونيا فى إيطاليا وأورليان فى فرنسا وكولونى فى ألمانيا بدراسة القانون.

وقد كان القرن الثالث عشر هو عصر ازدهار الفلسفة المدرسية التى اتجهت إلى التوفيق بين العقل والدين. فقد كانت كتب أرسطو فى المنطق بالذات هى التى اهتم بها أساتذة الجامعات، حيث تلمسوا فيها الأداة لتأييد منطقى لتعاليم الكنيسة التى ظهرت

أصلا كعقيدة صرفة، وبالتالى فقد كان هذا المزج بين المنطق الأرسطوى والعقيدة المسيحية هو قوام هذه الفلسفة التى قام بها العلماء المدرسون الذين قاموا بالتدريس في تلك المدارس.

وكان أستاذ هذا التفكير المدرسي وزعيم هذه الفلسفة بلا منازع هو توماس أكويناس Thomas Aquinas (١٢٢٥ – ١٢٧٦م) أكبر فلاسفة اللاهوت المسيحي في العصور الوسطى، والذي استطاع في كتابه: «الخلاصة اللاهوتية» أن يعرض العقيدة الدينية مؤيدة بالبراهين الفعلية، ويخلق بمهارة وإقناع توفيقا بين مفردات العقيدة المسيحية ومستلزمات العقل والمنطق من ناحية أخرى.

# ـ سقوط التفكير المدرسي وقيام الحركة الإنسانية:

وقد كان من الطبيعى ألاّ يلائم هذا التفكير المدرسى الطبقة البورجوازية فى المدن، فقد كان هذا التفكير – كما رأى «روجر بيكون» 94 - Roger Bacon 1214 – لا يولى العلم إلاّ قدرا ضئيلا من وقته، وكان المدرسون ينفقون الكثير من وقتهم فى الجدل المنطقى والميتافيزيقى. فضلا عن ذلك فإن هذا التفكير بدأ هو الآخر يعتريه الجمود بعد توماس أكويناس.

ولما كان هذا التفكير لا يوجه أى اهتمام للإنسان، كما أن الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية مثل الطب والقانون. وكانت تقف معادية للدراسات الإنسانية، ولما

كانت مثل هذه الفلسفة المدرسية أو الفلسفة الكنسية السابقة لاتقدم الحل لمشاكل الانسان البورجوازي، فقد أخذت هذه الطبقة تبحث لنفسها عن فلسفة لحل مشاكلها، فاتجهت إلى مصدر آخر هو حياة القدماء، فهذه الحياة كانت أكثر اهتماما بالإنسان ومشاكله من فلسفات العصور الوسطى، لأنها بحكم وثنيتها وبعدها النسبي عن الروحانية، وموقفها الإيجابي من الحياة، تجعل الإنسان وسعادته محور النشاط البشري، وبالتالي فإن هذه الحياة تتجاوب مع نظرة الطبقة البورجوازية العملية للحياة.

وعلى هذا النحو، أخذت الحركة الفكرية الجديدة التى ظهرت فى المدن تتجه إلى احياء الدراسات اللاتينية واليونانية القديمة، وقد أطلق على هذه الحركة اسم الحركة الإنسانية Humanisn. لأنها تجعل الإنسان محور اهتمامها، على العكس من الفلسفات الوسيطة التى تقف من الإنسان موقفا سلبياً. وتمثلت فى المظاهر الآتة:

#### (١) إحياء التراث القديم:

#### ـ الطور اللاتيني:

وقد اتجه الاهتمام فى المدن الإيطالية فى بادئ الأمر إلى التراث الرومانى - كما ذكرنا - ولذا عرفت هذه المرحلة الأولى من عصر النهضة بالطور اللاتينى لإحياء التراث القديم.

ويمثل فرانشيسكو بترارك Petrarch هذه المرحلة، مرحلة الانتقال بين العصور الوسطى والنهضة بشكلها المتكامل، إذ يُعْزَى إليه الفضل الأول في تنشيط الدراسات اللاتينية. وقد بالغ البعض في تقدير دور بترارك في إحياء الدراسات اللاتينية. فيصور أحيانا على أنه المنقذ للكتابات اللاتينية من النسيان. على أن الحقيقة أن اللغة اللاتينية، وكما هو معروف، كانت هي لغة الأدب والعلم في العصور الوسطى، ولكن المشكلة كانت تتمثل في أن أصحاب التفكير المدرسي من أساتذة العصور الوسطى كانوا منشغلين التفكير المدرسي والديني. ومن ثم فلم يبذلوا أي جهد في التعمق بالتفكير القدماء الذين كانوا يبدون لهم وثنيين ويعيشون في عالم غير مفهوم أو مكروه.

لذلك فإن فضل بترارك يتمثل فى أنه اكتشف ما تحمله كتابات القدماء من إتجاهات إنسانية تفتّع لها عقله، واستطاع أن يتذوقها، ذلك أن ماجعل هذه المؤلفات اللاتينية تجد طريقها إلى نفس بترارك، هو أنها كانت بمثابة التعبير الحر لمجتمع المدينة فى مواجهته للمشاكل الإنسانية، فمجتمع المدينة فى إيطاليا كان يمر فى نفس التجارب التي مر بها أسلافه الرومان.

لهذا فإن الأدب اللاتينى القديم الذى كان يقرأ قبل بترارك لا باعتباره أدبا لذاته، وإنما لما يحتويه من حقائق ومعان، وبالتالى كان تأثيره الأدبى ضئيلا فى كتابات العصور اللاتينية ـ قد أصبح منذ ظهور بترارك يلقى ترحيبا، لأنه يشمل فكرة جديدة فى الحياة

أكثر انطلاقا وحيوية من أفكار العصور الوسطى، فكرة تفتح مجالا واسعا للمشاعر الإنسانية لتذوق الجمال ولجميع أنواع النشاط الإنساني.

وهذا هو السبب في أنه أطلق على آدابها اسم: الآداب الانسانية Litterae Humanae لأنها تدور حول حياة الإنسان وما يتصل بها، على العكس من ثقافة العصور الوسطى التي انحصر اهتمامها في الروحانيات والعالم الآخر.

وبتضح الروح الإنسانية في كتابات بترارك في وصفه الرقيق لجسد الإنسان على نحو تأباه تقاليد العصور الوسطى، كما تتضح في كلامه عن معشوقته لورا Laura. فهو يعبر عن حبه وعواطفه بصراحة ودون تحرج.

ونجد مثالا آخر لتحرر بترارك من روح العصور الوسطى، فى تفكيره السياسى. فقد شغل بأحوال إيطاليا السياسية، وخلافاتها الداخلية التى لا تنقطع بين الإمارات، وبالفساد والفوضى فيها، فدعا إلى تغيير هذه الحالة متأثرا فى ذلك بعهد الجمهورية الرومانية القديمة، وطالب بوحدة إيطاليا السياسية، مما تعد دعوة جديدة حتى بالنسبة لعصره.

لذلك أطلق على بترارك: «أبو الحركة الإنسانية»، وتوج كشاعر عظيم في الكابتول Capitol) في روما عام ١٣٤١م من أجل ملحمته اللاتينية الشهيرة «افريقية»، وأن لم يقدر له أن يكملها حتى وفاته.

<sup>(</sup>١) معبد للاله جوبيتر Jupitar وقلعة أقيمت فوق تل «كالبيترلين» أحد تلال روما

ويعتبر جيوفانى بوكاشيو Boccaccio (١٣١٧ – ١٣٧٥) أنشط تلاميذ بترارك، وقد خالفه فى أنه كتب بالإيطالية إلى جانب اللاتينية، وترجع شهرته إلى مجموعة قصصه التى أنهاها عام ١٣٥٨م تحت اسم «ديكاميرون» Decameron على طراز الف ليلة وليلة، وتضم مائة قصة أظهر فيها سخريته من تقاليد وخرافات العصور الوسطى. وتشيع فيها نظرة باسمة للحياة الدنيا، تعتبر نظرة جديدة على العصور الوسطى التى اتصفت بالتزمت واحتقار الحياة الدنبوبة.

ولم يقتصر بوكاشيو على ذلك، فقد درس مؤلفات الرومان، وذهب إلى القسطنطينية ينشد التعمق فى الدراسات الإغريقية، فكان أول إيطالى فى النهضة استطاع أن يحرز بعض التقدم فى دراسة اليونانية، وترجم الإلياذة والأوديسة لهوميروس إلى اللغة اللاتينية من أجل أستاذه بترارك.

وقد بلغ من تحمس الناس للغة اللاتينية الفصحى والتراث الرومانى انهم أخذوا يسمون أبناءهم بأسماء رومانية. وحاولوا محاكاة الرومان فى ملبسهم وطريقة كلامهم وخصالهم، حتى إن شاعر إيطاليا العظيم دانتى Dante الذى كان أول من كتب باللغة الإيطالية القومية الحديثة، درس اللاتينية وكتب بعض مؤلفاته الصغرى بها، مثل كتابه «عن اللغة العامية»، وكتابه الآخر «عن اللكة».

#### \_ الطور الإغريقي:

ولم يمض وقت طويل حتى أخذ اهتمام الإنسانيين يتجه نحو استعادة التراث اليونانى القديم أيضا، إذ وجدوا أن الرومان قد تأثروا بالحضارة الهللينية. ولم تكن اللغة الاغريقية مجهولة فى أوروبا العصور الوسطى، ولكنها كانت محدودة الانتشار. وقد حدث تنارب فكرى بين المدن الإيطالية والدولة البيزنطية بتشجيع حكام المدن، وتبودات الزيارات العلمية من الجانبين، فزار عدد من البحاث الإيطاليين القسطنطينية للتخصص فى دراسة اللغة الإغريقية على يد كبار الأساتذة، كما وفد على فلورنسا وغيرها من المدن الإيطالية نخبة من العلماء البيزنطيين.

ويعتبر أول رجل انتعشت على يديه حركة إحياء اللغة الإغريقية في الغرب هو كريزولوراس Chrysoloras الذي زار إيطاليا في بعثة سياسية من قبل الإمبراطور البيزنطى باليولوجوس Palaeulugos للحسول على مساعدة حكومات إيطاليا ضد الأتراك العثمانيين، ثم عاد إلى فلورنسا أستاذا للدراسات الإغريقية في جامعة فلورنسا من سنة ١٣٩٧ ـ ١٤٠٠م.

وبمجىء «كريزولوراس» للمرة الثانية إلى فلورنسا تبدأ حقبة فى تاريخ الآداب الأوروبية. فلم يقم بتدريس اللغة الإغريقية فحسب، بل كان باحثا من الطراز الأول، لبقا وقديرا فى قراءة النثر والشعر اليونانيين القديمين وشرحهما، وقد راح ينتقل بين المدن

الإيطالية، وأسهم في افتتاح مدارس لتعليم اللغة الإغريقية في روما ومبلان والبندقية.

وسرعان ما تجمع حوله عدد من التلاميذ المتحمسين كونوا مدرسة فكرية إغريقية برزت بروزا واضحا في نشر الدراسات الإنسانية. واستمرت الحركة وزادت انتشارا على يد العلماء اليونانيين الذين شعروا بتقدير المدن الإيطالية لكريزولوراس، وأدركوا حاجة هذه المدن لمزيد من الأساتذة المتخصصين في اللغة الإغريقية وأدابها، وأغرتهم مناصب الأستاذية فأخذوا يتوافدون على إيطاليا في الفترة مابين ١٤٠٠م وسقوط القسطنطينية في ١٤٥٣م. حتى إذا سقطت القسطنطينية وانهار المجتمع البيزنطي، شد العلماء البيزنطيون رحالهم إلى إيطاليا في هجرة مكثفة، الأمر الذي أدى إلى إنعاش الدراسات الهللينية فيها بعد أن قطعت هذه الدراسات شوطا بعيدا في طريق الازدهار.

ومن ذلك يتضح أن هجرة العلماء البيزنطيين كانت عاملا مساعدا فقط فى حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية، ولم تكن هى السبب. وقد كان تأثير هذه الدراسات الإغريقية عظيما فى النهضة الأوروبية، فقد كانت تعنى مولد النقد والمقارنة والبحث، وفتحت أفاقا فلسفية أبعد مدى من عالم الأحلام لرجال الكنيسة والرهبان، وحفزت مبادئ العلم الأولية، وأوحت بافتراضات فلكية جديدة، كما أحيت معنى الجمال فى الفن والأدب.

# : Manuscripts كمع المخطوطات ( ب )

لم يكن الاهتمام بالدراسات اللاتينية والإغريقية سوى مظهر واحد من مظاهر الحركة الإنسانية، أما المظهر الثانى فيتمثل فى جمع المخطوطات القديمة التي غصت بها مكتبات الأديرة والكاتدرائيات. وقد أسهم أمراء الأسرات الحاكمة فى المدن الإيطالية فى جمع هذه المخطوطات والكتب القديمة النادرة، وأوفدوا العملاء لهذا الغرض فى أوروبا والشرق، كما شجع البابوات والكاردينالات هذه الحركة، وأنفقوا أموالاً طائلة للبحث عن هذه المخطوطات فى إيطاليا والإمارات الألمانية وغيرها من أقطار أوروبا.

وكان أمراء إيطاليا وأثرياؤها يتنافسون على جمع المخطوطات، حتى أصبح اقتناء هذه المخطوطات، مظهرا سائدا من مظاهر النهضة في إيطاليا. ولذا كان من الطبيعي أن تنشأ حول المخطوطات تجارة منتشرة. وكانت القسطنطينية بعد سقوطها مركز هذه التجارة حيث كان الإنسانيون يبحثون عنها بهمة لنصف قرن مضي.

والواقع أن المخطوطات القديمة كانت المصدر الأول فى حركة احياء الدراسات القديمة، وكان بترارك يبحث بنفسه عن المخطوطات القديمة وجمع حوالى مائتي مخطوطة، بل وصل به الأمر أن نسخ بيده كتابات شيشرون Cicero (٢٠٦ ـ ٤٣ق.م)، وكان يحث تلاميذه وأصدقاءه على اقتناء المخطوطات.

وقد استطاع فرانشيسكو فيليلفو مادرس اليونانية فى مادي أصبح إنسانيا مبرزا بعد أن درس اليونانية فى القسطنطينية، أن يحصل على مكتبة ضخمة من هناك كانت تشمل شعراء اليونان المبرزين، ومؤلفات الدراميين من أتيكا، كما شملت فى النثر: المؤرخين من هيرودوت إلى بوليبيوس Polybius (٢٠٤ \_ فى النثر: المؤرخين من الخطباء، وكل كتابات أرسطو. وفى مستهل القرن الخامس عشر جمعت فى دير القديس ماركو مكتبة حوت ثمانمائة مخطوط قديم اشتراها الأمير كوزيمودى ميدتشى \_ ثمانمائة مخطوط قديم اشتراها الأمير كوزيمودى ميدتشى \_ الفاتيكان، وكان الاهتمام فى البداية منصبا على المخطوطات اللاتينية، ثم انتقل الاهتمام إلى المخطوطات اليونانية.

#### ( ج. ) إنشاء المكتبات العامة والخاصة:

وقد كان من الطبيعى أن يترتب على جمع المخطوطات القديمة، وهو المظهر الثانى للحركة الإنسانية، الاهتمام بإنشاء المكتبات العامة والخاصة وهو المظهر الثالث للحركة الإنسانية.

ففى مستهل القرن الخامس عشر، جمعت فى دير سان ماركو فى فلورنسا مكتبة احتوت على ثمانمائة من المخطوطات القديمة التى اشتراها بماله الأمير التاجر كوزيمو دى ميدتشى Cosemo de Meuicu كما أنشأ فى أواخر ذلك القرن مكتبة عظيمة فى الفاتيكان (وهو قصر البابا فى روما).

وقبل سقوط القسطنطينية، ترجمت كتب أرسطو وأفلاطون وبلوتارك إلى اللغة اللاتينية، وجاء بعض الإغريق إلى فلورنسا ليعلموا اللغة والفلسفة في جامعاتها. وكان هؤلاء العلماء هم الذين مهدوا السبيل لزملائهم الذين رحلوا إلى أوروبا عام ١٤٥٣م بعد سقوط القسطنطينية.

وقد أنشئت مكتبات عديدة جديدة فى نابولى وبافيا وغيرها، ففى أوربينو أنشأ أميرها مكتبة عظيمة أنفق عليها أموالا طائلة وكانت تضم عددا وافرا من المخطوطات اللاتينية والعبرية، وجميع كتب الطب الموجودة ومؤلفات الكتّاب الإيطاليين فى القرن الرابع عشر.

وقد روعى فى إنشاء هذه المكتبات وضع الكتالوجات حتى يسهل الإطلاع على مافيها. بل إن مكتبة أوربينو كانت تحتفظ بكتالوجات لمكتبات الفاتيكان وسان ماركو بفلورنسا ومكتبة بافيا، وحتى مكتبة أكسفورد بإنجلترا.

# (د) الأكاديميات:

أما المظهر الرابع لحركة إحياء الدراسات الكلاسيكية، فيتمثل في قيام الأكاديميات، أو مجمعات العلم، حتى إن النصف الثانى من القرن الخامس عشر يعتبر عصر الأكاديميات. وكانت هذه الأكاديميات عبارة عن مراكز أو حلقات يجتمع فيها عشرات الطلبة

حول الأساتذة للاستماع والدراسة ثم المناقشة. وعن طريق هذه الأكاديميات التى انتشرت فى إيطاليا فى مختلف المدن الإيطالية، انتشرت الحركة الإنسانية انتشارا عظيما. ولم تكن هذه الأكاديميات أكاديميات علمية كتلك التى تنشر فى العالم النهضة العلمية الحقيقية التى اتسم بها القرن السابع عشر، ولكنها كانت أدىبة بحتة.

وقد نشأت أقدم الأكاديميات في عصر النهضة، في نابولي على يد ألفونسو الخامس صاحب أراجونة الذي كان حاكما في نابولي عام ٢٤٤٢م، واستطاع أن يجمع في بلاطه عددا من العلماء في المدينة، وكانت هذه الأكاديمية تناقش جميع المرضوعات التي تتصل غالبا بالتراث القديم، والناحية الأدبية بصفة خاصة. وقد اختفت هذه الأكاديمية بعد وفاة ألفونسو سنة ١٤٥٨م، ولكنها عادت إلى الظهور على يد كاتب قدير هو جوفيانوس بونتانوس عادت إلى الظهور على يد كاتب قدير هو جوفيانوس بونتانوس

أما فلورنسا مدينة الصيارفة والتجار، فقد نشأت فيها أكاديمية عرفت باسم الأكاديمية الفلورنسية أو الأكاديمية الأفلاطونية، وقد تولى أمرها مارسيلو فيتشينو Marsilo Ficino الأفلاطونية، وكان اهتمامها موجها إلى الدراسات الفلسفية الإغريقية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية. وقد ظلت الأكاديمية تقوم بدور مهم في الحياة العقلية في فلورنسا في أواخر القرن الخامس عشر.

وفي البندقية أسس أكاديميتها ألدو مانوتزيو -Aldus Ma ومؤرخ مساحب بيت الطباعة الشهير، والناقد النحوى، ومؤرخ الأدب، وعالم الأخلاق. وقد أسس هذه الأكاديمية سنة ١٥٠٠م واهتمت بالدراسات الهللينية (الاغريقية). وأقامت اتصالات بالدوائر العلمية في أنحاء أوروبا. وكان أبرز أعضاء هذه الأكاديمية جون لأسكاريس الضليع في الدراسة اليونانية. وقد وجهت الأكاديمية عنايتها بصفة خاصة إلى جمع المخطوطات واختيار الكتب الكلاسيكية لطبعها.

أما في روما فقد تأسست الأكاديمية الرومانية Romana فيها على يد يوليوس بومبونيوس لايتوس Romana فيها على يد يوليوس بومبونيوس لايتوس الاتيني. وقد كالمت على هذه الأكاديمية الدراسات التاريخية والأثرية. وقد اختلفت مواقف البابوات من هذه الأكاديمية، ففي حين رأى البابا بولس الثاني (١٣٦٤ – ١٤٧١م) في دراستها الوثنية خطرا على المسيحية، فقد تردد عليها كبار موظفى البلاط البابوي في عهد المسيحية، فقد تردد عليها كبار موظفى البلاط البابوي في عهد سكستوس Sixtus IV الرابع. وحظيت بحماية البابا ليو العاشر الفكري.

وعلى كل حال فان الأكاديميات لم تلبث أن انتشرت فى المدن الإيطالية امثال: رافنا Ravenna وفاينزا Faenza وماتشيراتا Perugia وبيروچيا Perugia

# (٢) تقدم علم التاريخ:

كان الاهتمام بالتاريخ هو المظهر الثانى من مظاهر النهضة والإحياء فى إيطاليا. فلأول مرة أخذت الدراسة طريقها على أساس المادة الموثوقة وليس على أساس الرواية والسماع. كما أخذت الدراسة التاريخية تصطبغ بالصبغة الزمنية، وتنتقل من يد رجال الدبن إلى العلمانيين.

وكان من أبرز مؤرخى عصر النهضة لورنزو فاللا Valla الذى ولد ونشئ فى روما، ثم صار قسيسا فكاتب سر ألفونس الخامس صاحب أراجونة. وقد قام فى سنة ١٤٠٠م، حين كانت نابولى خاضعة لنفوذ البابوية، بكتابة كتابه المشهور «منحة قسطنطين» Donation of Constantine الذى أثبت فيه بالدليل القاطع من واقع دراسته للغة التى كانت تكتب بها الوثائق، أن الهبة التى ارتكزت عليها البابوية فى ادعائها بالسلطة الزمنية لم تكتب، كما يبدو من أسلوبها ـ فى زمن الإمبراطور قسطنطين، وإنما كانت مزورة افتعلت فى روما فى زمن متأخر نحو خمسة قرون عن التأريخ الوارد بها. وقد حوكم بسبب هذا الكتاب، وكاد يفقد حياته، لولا أن كان البابا فى ذلك الوقت هو نيقولا الخامس، وكان باحثا وسياسيا، فأعجب ببحث فاللا وعينه موظفا فى الحكومة البابوية.

ومن أبرز مؤرخى عصر النهضة فى إيطاليا أيضا ليونردو برونى Leonardo Bruni الذى يعتبر مؤلفه: «تاريخ فلورنسا فى اثنى

عشر كتابا» أول مؤلف مهم يحوى كل خصائص المدرسة الحديثة من صفة زمنية، وحب للقديم، وتعقل للأشياء، وعناية بالأفراد.

ومن أبرز مؤرخى النهضة أيضا بوجيو براتشيولينى Poggio ومن أبرز مؤرخى النهضة أيضا بوجيو براتشيولينى Bracciolini وفلافيو بلوندى الذى كتب واحدا وثلاثين كتابا فى تاريخ النصرانية ابتداء من سقوط الدولة النصرانية . ثم إينياس سلفيرس بيكرولومينى الذى صار فيما بعد البابا بيوس الثانى الذى الدى الذى صار فيما بعد البابا بيوس الثانى (١٤٨٠ – ١٤٨٢م) ، ثم بييرو جويتشاردينى Guicciardini (١٤٨٠ – ١٤٨٠م) الذى كتب «تاريخ ايطاليا» وهو أول تاريخ من نوعه يشمل شبه الجزيرة كلها، ونيكولو مكيافيللى Machiavelli (١٤٦٩ – ١٤٦٩م) معاحب كتاب «تاريخ فلورنسة»، والذى كتب فى سنة ١٥٥٢م كتابه المشهور «الأمير» Principe الذى يتضمن دراسة واسعة عن الاستبداد من الناحيتين النظرية والعملية.

# (٣) ظهور اللغات الحديثة:

يعتبر نمو اللغات الوطنية واعتداؤها التدريجي على اللغة اللاتينية التي كانت لغة الأدب والعلم. حلقة الاتصال بين عصر النهضة والعصور الحديثة، وهو بالتالي يعد المظهر الثالث من مظاهر النهضة.

فقد عمد بعض الكتاب والأدباء المتحررين من قيود العصور الوسطى إلى الكتابة بلغة شعوبهم، فنشأت في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الاصل اللاتيني، وظهرت في

شمال أوروبا لهجات أخرى ترجع إلى أصل تيوتونى. وعمد علماء كل لغة إلى نحت كلمات وعبارات جديدة والارتقاء بمستواها، حتى أصبحت هذه اللغات صالحة لتدوين العلوم والآداب بها، وعاملا مهماً طرأ على نشر الأفكار الجديدة التى اتسمت بها النهضة. كما أوجد نمو هذه اللغات الوطنية طائفة من القراء والأدباء في إيطاليا وفي فرنسا وغيرها، فأضحى الأدب ملكا للشعب.

وإذا اتخذنا إيطاليا مثلا، فإن لهجة توسكانيا هى التى اصبحت أساس اللغة الايطالية. ويرجع تفوق لهجة توسكانيا إلى أنها كانت بعيدة عن التأثر بلهجات الغزاة البرابرة بحكم موقع توسكانيا فى إيطاليا، وظهور شعراء ممتازين توسكانيين قرضوا الشعر باللهجة العامية.

وقد كان أول كاتب فى إيطاليا يستخدم اللغة الإيطالية الصديثة فى التعبير هو اليجييرى دانتى (١٢٦٥ – ١٣٢١م) Devina الذى كتب كتابه المشهور «الكوميديا الالهية» Commedia الذى كتب كتابه المشهور عن رحلة خيالية إلى العالم الآخر، يؤكد بعض الباحثين أن دانتى تأثر فى كتابتها به «رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى من ناحية الفكرة، وإن اختلفت من حيث البناء والتفصيلات والمضمون والأهداف...

وتنقسم الكوميديا إلى ثلاثة أقسام متساوية تقريبا، وهى: الجحيم Infero والمطهر Paradiso والفردوس Paradiso وكل قسم ينقسم بدوره إلى مجموعة من الأناشيد متقاربة الطول.

ويصور دانتى فى الجحيم عالم الخطيئة والإثم والعذاب، وهو يقسم تسع درجات، ويتصور أنه شاهد فى كل درجة عددا من أعاظم رجال الشعر والحرب والفلسفة والسياسة.!

أما المطهر، فهو يمثل النصح والتوبة والتطهر والأمل. وهناك فرق بين الجحيم والمطهر، ففى الجحيم يبقى الآثمون فيه أبدا، أما فى المطهر فيوجد فيه الآثمون بصفة مؤقتة لأنهم تابوا وكفروا عن ذنوبهم قبل موتهم.

أما الفردوس فيمثل عند دانتي الطهارة والصفاء والحرية والنور الإلهي، ويضم أرواح الصالحين الأتقياء، ويصوره دانتي على شكل سماوات عشر ترتقى حتى تصل إلى الذات الإلهية. وقد اتخذ دانتي من الشاعر فرجيليوس Virgilius (٧٠ \_ ١٩ ق.م) الشاعر اللاتيني القديم صاحب الإنيادة Aeneid، والذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، مرشده في الجحيم والمطهر. أما في الفردوس فاتخذ من بياتريشي Beatrice التي كان يحبها وماتت في الخامسة والعشرين من عمرها وحزن عليها دانتي حزنا شديدا، دليلا ومرشدا.

هذا فى إيطاليا، أما فى فرنسا فقد كتب مونتانى -de Mon هذا فى إيطاليا، أما فى فرنسا فقد كتب مونتانى -A 104 ما الأخلاق الفرنسية رسائل رائعة فى الأخلاق عرفت باسم Essais. وكتب فرانسوا رابليه Rabelais قصته عن مخاطرات بنتجرول وجارجانتوا Pentegruel et Gargantua، ولما كان النثر الفرنسى حين بدأ رابليه كتابته لايزال وليدا، فقد استطاع أن يلعب بالألفاظ ويؤلف منها تراكيب غريبة.

وفى أسبانيا ألف سرفانتيز Cervantes (١٥٤٧ ـ ١٦١٦م) باللغة الأسبانية قصته المشهورة دون كويكزوت Don Cuixote أو دون كيشوت Don Quichotte سنة ١٦٠٥م، وقد قصد بها السخرية بروايات الفروسية التي كتب معظمها قبل ذلك العهد بجيلين أو أكثر، ونقد مساوئ المجتمع في عصره.

وفى إنجلترا كتب تشوسر Chaucer وفى إنجلترا كتب تشوسر قصص كانتربرى Canterbury باللغة الإنجليزية. وقد تأثر تشوسر فى شعره ببوكاشيو أبو النثر الإيطالي. كما ظهر سبنسر Spenser فى شعره ببوكاشيو أبو النثر الإيطالي. كما ظهر سبنسر 107۲ ـ 1099) ثانى الشعراء الإنجليز العظام. وقد ظل موضع فخار إنجلترا الأدبى حتى ظهور شكسبير فى أخريات عهد النهضة.

كل هؤلاء إلى جانب عدد كبير آخر ممن ظهروا فى مختلف البلاد الأوروبية، وكتب كل منهم بلغة وطنه. وبفضل التطوير والتحديث الذى طرأ على هذه اللغات الحديثة، أصبحت أداة لها شئن فى نشر العلم وإعداد أفراد المجتمع لتقبل الآراء الجديدة والمفاهيم الجديدة.

#### (٤) تطور الفنون الجميلة:

كان من الطبيعى بعد أن خفت قبضة الكنيسة على الحياة الاجتماعية في أوروبا، مع ظهور طبقة مادية النظرة إلى الحياة

كالطبقة البورجوازية، أن ينعكس ذلك على الفنون، التى كانت فى العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنيسة والأغراض الدينية بوجه عام، إذ دبت فيها روح علمانية متحررة من تزمت العصور الوسطى، وتمثل ذلك بصفة خاصة فى فن الرسم وفن النحت وفن العمارة.

وبالنسبة لفن الرسم فيعتبر الفن الأول لعصر النهضة في إيطاليا، وقد اصطبغ بصبغة دنيوية سافرة، وتحرر من قيود وتزمت العصور الوسطى، وتمثل ذلك في إبراز أجزاء جسم الإنسان، وتصوير جمال الوجه والطبيعة. وقد تنافست المدن الإيطالية في هذا القرن، وبرزت فيها اثنتان، هما: فلورنسة، والبندقية.

ويع تبر ليوناردو دُافنشى Leonardo da Vincı ( ١٤٥٢ \_ \_ ١٤٥٢ \_ ويع تبر ليوناردو دُافنشى Michel Angelo زعيما المدرسة الفلورنسية، ويتميزان بأن نشاطهما الفنى لا يقتصر على الرسم، بل يتعداه إلى بعض الفنون الأخرى.

وبالنسبة لليوناردو دافينشى، فقد اشتمل نشاطه على التصوير والنحت والموسيقى والأدب، والهندسة العسكرية، والعلوم الطبيعية، وإن قامت شهرته على فن الرسم.

ومن أشهر صوره «الجيوكندا» La Gioconda المعروفة ايضا باسم موناليزا Monalisa نسبة إلى صاحبتها. وتعتبر الصورة معجزة فنية تمثل سيدة تجلس أمام شرفة رخامية واضعة يدها اليسرى. ومع أن السيدة لاتبدو على

جانب كبير أو قليل من الجمال، كما أن ليوناردو ترك عينيها دون هدب. إلا أن الابتسامة الغامضة التى تكسو وجهها وترتسم على وجنتيها وشفتيها، ظلت موضع سحر وإعجاب الفنانين.

ومن أشهر صور دافينشى أيضا صورة «العاصفة»، وصورة «ميدوسا» Medusa الفتاة الجميلة التى حول «بوسايدون» Medusa «ميدوسا» Medusa الفتاة الجميلة التى حول «بوسايدون» Last Supper رب البحار شعرها إلى أفاع. ثم صورة العشاء الأخير بين حوارييه الذين وتصور السيد المسيح جالسا على مائدة كبيرة بين حوارييه الذين يتناولون معه الطعام للمرة الأخيرة، وهي ملأى بالانفعالات التى ترسم على الوجه والأجسام والحركات، لأنها تصور اللحظة التى أنهى فيها المسيح كلامه لحوارييه عن خيانة يهوذا الاسخريوطى له الدين المدين السخريوطى له الدين المدين السخريوطى الهردية المستحريوطى المستحريوطى المستحرية المستحرية

أما مايكل أنجلو فقد برع أيضا إلى جانب الرسم فى النحت وهندسة البناء والشعر الإيطالي، وبلغ في كل ذلك مستوى رفيعا.

ومن أهم أعماله في فن الرسم صورة يوم الحساب Last ومن أهم أعماله في فن الرسم صورة يوم التي استغرق Judgement في قبة كنيسة «سستين» في الفاتيكان، التي استغرق إنجازها ثماني سنوات، وهي تمثل البشر رجالا ونساء وهم يخرجون من القبور، وقد سادهم الاضطراب والفزع لما ينتظرهم من العقاب، والمسيح قائم من على عرشه غاضبا لما ارتكبه شعبه من الخطايا. وقد صور مايكل أنجلو أجسام الرجال والنساء كلها عارية.

كذلك من أهم أعمال مايكل أنجلو الفنية صور السقف في كنيسة «سستين» في الفاتيكان التي استغرق انجازها ثماني سنوات، وهي ثلاث مجموعات تاريخية، تناول في المجموعة الأولى «خلق العالم» في ثلاث لوحات: الآله الأعظم يفصل النور عن الظلام، والإله يخلق الكواكب، والإله يبارك الأرض بمياهها ونباتها. وتناول في المجموعة الثانية خلق آدم، والإغراء والخطيئة. أما المجموعة الثالثة فتناول فيها نوح عليه السلام في ثلاث لوحات هي: تضحية نوح، الطوفان، ونشوة نوح.

هذا فيما يتصل بمدرسة فلورنسا، أما ما يتصل بمدرسة البندقية، فقد اختلفت بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، فقد كانت تحتل مكانة عظيمة في التجارة، وبالتالى نمت فيها طبقة بورجوازية على جانب كبير من الثراء. لذلك امتاز الرسم البندقي بحيوية في اللون، وبعرضه لنواحي الحياة الارستقراطية، وبنزعته الدنيوية الصرفة. وإمام هذه المدرسة هو تزيانوتيتيان Tizano Titian الذنيوية المعرفة. وإمام هذه المدرسة مو تزيانوتيتيان الإمبراطور (١٤٩٠ ـ ١٤٩٠م) الذي تتميز صوره لمعاصريه – مثل الإمبراطور شارل الخامس، والبابا بول الثالث، وصورة «الأسرة المقدسة» – بالازدهار المادي والعظمة الاجتماعية.

ويعتبر من أعظم رسامى النهضة الفنان «رافايلو سانتزيو» ويعتبر من أعظم رسامى النهضة الفنان «رافايلو سانتزيو» Raffaello Sanzio (١٤٨٣ ـ ١٤٨٣م) الذى جسد بفنه العبقرية الايطالية، ونال حظوة لدى البابا ليو العاشر. ومن أعماله صورة «صلب المسيح» و «تتويج العنزراء» و «التجلي» و «تتويج

و«مدرسة أثينا» التى استوحاها من وصف دانتى لها فى «الكوميديا الالهية»، وتمثل الفلاسفة والعلماء الأقدمين وقد وقفوا فى أوضاع مختلفة.

أما النحت، فقد ازدهر أيضا على يد طائفة من الفنانين العظام مثل: لورنزو دى تشينو جيبرتى Lorenzio di Cino Ghiberte (١٣٧٨ – ١٤٥٥م) الذى حفر الأبواب البرونزية بمعمودية كنيسة فلورنسا قبل مايكل انجلو، ومن أهم روائعه تمثال ليوحنا المعمدان Baptist في كاتدرائية سيينا، وتمثالان لـ «داود» أحدهما من البرونز والآخر من المرمر. كذلك من أشهر تماثيله ونقوشه تلك التى تمثل الأطفال وقت نومهم أو لعبهم. وتلك التى نحتها لروس وأجسام بعض معاصريه على طبيعتها.

ويعتبر مايكل انجلو من تلاميذ دوناتللو، ولكنه تميز بالابتعاد قليلا عن فن دوناتللو Donatello التقليدى، فقد احتفظ بما تميزت به مدرسة دوناتللو من واقعية يستمدها من الطبيعة، ولكنه مزج بين الشكل الفردى الذى كان هدف هذه المدرسة والشكل المثالى الذى يميز الطابع الإغريقى القديم.

وقد عبر مايكل انجلو بتماثيله العظيمة عن عصر جديد تسوده القوة والحرية. ومن أعماله: تمثال «باخوس» Bacchus و «داود» David و العذراء والطفل Moses و موسى Child والأسيران المقيدان.

وعلى كل حال، فقد كان يغلب على فن النحت بصفة عامة المظهر الوثنى القديم، نظرا لأن التماثيل الرائعة التى خلفها الرومان كانت لا تزال موجودة فى إيطاليا، فكانت هذه التماثيل مصدر إلهام لنحاتى عصر النهضة ... مما ساعد على ازدهار فن النحت، وكان وراء حرص الفنانين على إبراز مفاتن الجسم بكل أعضائه دون التقيد بأخلاقيات أو غيرها، فأخرجوا إنتاجاً فناً مدعاً.

أما بالنسبة لفن العمارة، فقد انعكس الاتجاه إلى إحياء الدراسات القديمة على نهضة هذا الفن، وكان فن العمارة في أوائل العصور الوسطى متأثراً بطبيعة الحال بنماذج الفن القديم، ثم برز بعد ذلك طراز جديد هو الطراز القوطى Gothic الذي تميز بكثرة الدعائم الطائرة Flying Bettresses والاقبية العالية، وانتشر في بناء الكنائس والكاتدرائيات الضخمة، وقد أدخل هذا الطراز القوطى في إيطاليا في أواخر القرن الثالث عشر بعد إدخال تعديلات عليه تجعله يتفق مع حالة الطقس في بلادهم. وفي الوقت نفسه فإن الباني قد غلب عليها طابع الدفاع، بسبب الخوف من غزوات البرابرة، وتمثل ذلك في القلاع المحصنة.

ولما جاءت النهضة بدأت في القرن الرابع عشر روح جديدة تدخل في فن العمارة، فأدخلت على الطرز المعمارية الخصائص والرسومات الهندسية التي كان يتبعها الرومان في مبانيهم القديمة، وتمثل ذلك في الرجوع إلى الشكل الكلاسيكي الذي يتميز

بالعمود والعتب، أى الجزء المحمول على العامود مباشرة ويليه الإفريز ثم الكورنيش، كما تمثل فى استعمال السقف المسطح الذى استعمله الإغريق والرومان، والعمود والقوس.

وقد تدفقت عمارة النهضة من مركزها فى إيطاليا إلى خارجها، فملأت أوروبا بمبان وقصور رحبة لم تنشأ لأغراض الدفاع بقدر ما أنشئت لمتعة أصحابها، وحل المنزل الريفى محل القلعة الحصينة، وأخذت مبانى المدينة تزحف خارج أسوارها.

على أن فن العمارة لم يكن في عصر النهضة مقيدا تماما بالنظريات الكلاسيكية، أو تقليدا أعمى للنماذج الرومانية، وانما تعدلت قوالب الماضى لتتمشى مع أساليب الحياة الجديدة، ولتلائم رخاء الحياة وترفها.

وفى المراحل المتأخرة من عصر النهضة أصبحت الضخامة أهم ما يميز فن العمارة، والتى تعرف بالعصر الباروكى Baroque. وتمثل ذلك فى كنيسة القديس بطرس الجديدة فى روما، التى وضع أسسها البابا يوليوس الثانى فى ١٨ أبريل ١٠٠٦م بعد أن تصدعت الكنيسة القديمة التى أقامها قسطنطين الكبير وتقرر هدمها. وقد اشترك فى بناء الكنيسة الجديدة أفذاذ المهندسين المعماريين والفنانيين أمثال برامانتى Bramante وبيروتزى Peruzzi ورافايللو، ومايكل انجلو، وتعتبر من عجائب الدنيا وهى تتسع لحوالى ١٠ ألف شخص.

ومن أعلام العمارة الرواد في عصر النهضة فيليبو برونيللي سكى Fillippo Brunelleschi (١٣٧٧ – ١٤٤٦م) وهو فلورنسى المولد، وقد عاد بفن البناء إلى الشكل الكلاسيكي الذي يتميز كما ذكرنا بالعامود والعتب، أو العامود والقوس، وبتطبيق هذا الشكل القديم على الأبنية المعاصرة شاع نموذج العمود الذي ينتهى بالتاج.

وقد انتشر البناء الجديد في فلورنسا إلى بقية أنحاء إيطاليا في النصف الأول من القرن الخامس عشر، حتى احتلت روما والبندقية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر مكانة فلورنسا، وقد وصل فن البناء درجة الكمال عند مايكل أنجلو.

# (٥) تقدم العلسوم:

كان من الطبيعى مع ظهور طبقة بورجوازية تجارية، عملها الأساسى نقل المتاجر بين الجهات والبلاد، أن تنشأ الحاجة إلى تحسين وسائل المواصلات، ولما كانت الملاحة البحرية أداة مهمة من أدوات المواصلات، فسرعان ما أحرزت تقدما ملموسا.

فقد تم الإهتداء إلى آلات نافعة مثل البوصلة أو الإبرة المغناطيسية والإسطرلاب. وهو آلة تستخدم فى تقدير المسافات وتبين اتجاه السفينة وهى فى أعالى البحار.

كما تقدمت صناعة السفن في تصميمها، فحسن البرتغاليون من صنع السفينة الكرافيل حتى بلغوابها حد الإتقان، وهي سفينة سريعة خفيفة محكمة الصنع قوية البناء، قادرة على السير قريبا جدا من الشاطئ وعلى اختراق المستنقعات الساحلية، كما حسنوا صناعة الغلايين، وهي سفن ثقيلة البناء بطيئة الحركة تستطيع حمل المدافع.

ويفضل هذا التقدم تجاسرت السفن على شق البحر فى كثير من الجرأة والاطمئنان، بعد أن كانت تلتزم بالسير قرب الشاطئ خوفا من الغرق، أو أن تضل الطريق وسط البحار. وكان ذلك أساس الكشف الجغرافي الذي لم يكن من المكن أن يتم بدونه.

ويتصل بالملاحة البحرية التقدم الذي طرأ على علم الجغرافيون الجغرافيا، وقد اعتمد الأوروبيون في ذلك على ما كتبه الجغرافيون القدامي خاصة كلاوديوس بطلميوس Claudius Ptolemaeus الذي كانت مؤلفاته عن الجغرافيا والفلك قد نقلت إلى اللاتينية عن العربية. ولم يأت النصف الأول من القرن الرابع عشر حتى كانت أوروبا تملك خرائط مفصلة ودقيقة لكثير من بقاع الأرض.

وكان من أشهر الجغرافيين وراسمى الضرائط رجل من الفلاندر يدعى جيراردوس ميركاتور Gerardus Mercator - ١٥١٢ (١٥١٢ - ١٥٩٤م) أطلق اسمه على طريقة رسم الخرائط التي تمثل فيها خطوط الطول والعرض بخطوط مستقيمة متوازية بدلا من خطوط

منحنية تلتقى عند القطبين. وهي طريقة الإسقاط المركاتوري -Mer .cator Projection

وبتقدم علم الجغرافيا تقدمت نواحى المعرفة التى تتصل بهذا العلم مثل النبات والحيوان والمعادن، كما تقدم علم الفلك، وأمكن التوصل إلى حقائق فلكية جديدة.

فقد أثبت كوبرنيكوس Copernicus (١٤٧٣ ـ ١٥٤٣م)، العالم البولندى، أن الشمس مركز تدور حوله الأرض وبقية الكواكب، وأن حركة الشمس والكواكب ماهى إلا حركة ظاهرية منشؤها دوران الأرض حول نفسها مرة كل يوم. وكانت النظرية الفلكية القديمة السائدة فى العصور الوسطى، وهى نظرية كلاوديوس بطلميوس، تقوم على العكس اذ كانت تعتقد أن الأرض هى المركز والشمس والكواكب تدور حولها.

وقد أيد جاليليو Galileo (١٥٦٤ ـ ١٦٤٢م) الذي كان أول من استعمل المنظار في رصد الكواكب رأى كوبرنيكوس، ووصل إلى عدة اكتشافات علمية مهمة.

كذلك فإن الفكرة السائدة فى العصور الوسطى عن تسطح الأرض قد اختفت، واتجه الاقتناع إلى الفكرة الإغريقية القديمة القائلة بأن من المستطاع الوصول إلى الشرق إذا اتجه الإنسان جهة الغرب.

ومع ظهور الروح العلمية للطبقة البورجوازية، أخذت روح البحث العلمي والتنقيب تتقدم على حساب التأخر والجهل. كما أخذت روح النقد وحرية الرأى تنطلق بعد الركود والتجمد.

وقد قام العالم الإنجليزى روجر بيكون Roger Bacon فى القرن الثالث عشر (١٢١٤ ـ ١٢٩٤م) يهزأ بالآراء السائدة فى عصره، ويهاجم المنهج القياسى بعد أن فطن إلى قيمة المنهج التجريبى ومنفعته. وأخذ يدعو إلى استضدام التجرية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى اليقين، وقد أطلق على العلم الذى يتبنى هذا المنهج اسم «العلم التجريبي».

ومع أن روجر بيكون ينتمى إلى العصور الوسطى، إلا أنه كان خير تمهيد لعصر النهضة، فقد أيقظ روح البحث والشك من رقادها، ووضع قاعدة عدم التسليم المطلق بمعرفة شئ دون إخضاعه للتجرية، بل لقد كان أول من أصر على ضرورة إلمام الطبيب بأصول علم الكيمياء كشرط أساسى لتكوينه.

فلما كان عصد النهضة، أخذ مفكروه يستهجنون استقاء الحقائق من قدماء الفلاسفة ومشاهيرهم، وسخروا من منهج أرسطو الجدلى وبراهينه الصورية، وطالبوا بالكشف عن أسرار الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجربة، وبدت هذه المحاولة في الفلك والطب وسائر مجالات العلم الطبيعي.

وقد مهد ذلك لظهور فرانسيس بيكون Francis Bacon (1071) واضع أسس المنهج التجريبي الحديث، ومؤلف كتاب الأورجانوم الجديد Novum organum (أي الآلة أو الأداة الوحيدة)، الذي رد به على أورجانوم أرسطو، مستبدلاً بنموذج التفكير القياسي الصورى نموذجا جديدا قوامه الملاحظة والتجربة هو الذي يعرف بمنهج الاستقراء. ويتألف من جانبين: جانب نقدى، وجانب بنائي.

وغرض الجانب الأول تطهير العقل وتنقيته مما يحويه من أوهام حددها فرانسيس بيكون بأوهام أربعة هي:

\_ أوهام الجنس Idols of the race

\_ أوهام الكهف \_\_

\_ أوهام السيوق Idols of the Market-Place

\_ أوهام المسرح

وقد اعتبر هذه الأوهام الأربعة حجر عثرة فى سبيل البحث العلمى. أما الجانب الإيجابي فيضم مراحل المنهج التجريبي التي تتمثل فى جميع الحقائق والترتيب والتبويب والاستقراء الحقيقي.

### (٦) تطور الفكر السياسي:

تمثلت روح العصر البورجوازى العملية أكثر ما تمثلت في التطور الذي طرأ على الفكر السياسي، والذي عبر عنه ماكيافللي

تتألف من مجموعة أقواله في كتبه، وخاصة كتابه: «الأمير» -II Prin وخاصة كتابه: «الأمير» -II Prin دنبه من مجموعة أقواله في كتبه، وخاصة كتابه: «الأمير» -cipe فمع أن «ماكيافيللي» قد ولد من طبقة النبلاء القديمة، إلا أنه ولد في فلورنسا حيث كانت الطبقة البورجوازية على درجة كبيرة من القوة.

وقد شهد حكم الراهب الثائر سافونا رولا مادور الدور) الذي كان يرى ألاً خلاص لإيطاليا إلا عن طريق التمسك بالفضيلة والأخلاق. وكانت مأساة سافونارولا تجربة عملية أمام مكيافيللى استقى منها دروسه السياسية التى شرحها فى بعض كتبه، فقد رأى أن «سافونارولا» قد لقى حتفه لأنه كان خياليا متعسفا فى إيمانه بالفضيلة التى لا وجود لها بين الناس، ورأى أن فكرة الإخاء الإنسانى التى قامت عليها دعوة «سافونارولا» وحملته الدينية، غاية فى السخافة، وأن القيود التى تضمنتها تعاليم المسيح لا يمكن التقيد بها إذا كان لابد أن يُحكم الناس وأن يسود بينهم نظام.

فضلا عن ذلك، فقد عاش ماكيافيللى حياته العملية متصلا بالأحداث التى عصفت بفلورنسا، فقد قام ببعثات دبلوماسية إلى روما وفرنسا، كما أوفد إلى بلاد الإمبراطور الألمانى مكسميليان فى الوقت الذى كانت فلورنسا مهددة بالجيوش الأجنبية من جهة، وبمرتزقة سيزار بورجيا من جهة أخرى، وشاهد أطماع البابوات

السياسية، وتحررهم من أخلاقيات البابوية، فكانت هذه الأحوال والظروف والحوادث هى التى ألهمته عندما كتب كتابه المشهور «الأمير»، مستخلصا منها الآراء والقواعد التى وضعها لإرشاد الحكام فى حكم الإمارات عموما.

وتتلخص فلسفة ماكيافيللى السياسية فى أن الطبيعة الإنسانية تتصف بالشر والفساد فى جوهرها، وأن الإنسان ولد خبيثا لا يفعل الخير إلا إذا اضطر إلى ذلك. وبناء على هذه الحقيقة، التى يعتبر ماكيافيللى التسليم بها أول المبادئ السياسية فى العلوم السياسية، فإنه لا يمكن الاعتماد على الطبيعة الإنسانية وحدها لإصلاح نفسها، فالشر لايمكن التغلب عليه إلا بكبحه والضغط عليه.

ثانياً: أن القوة هي أساس نجاح الحكام، ومن ثم فإن الالتجاء إلى الحرب من وقت إلى آخر ضرورة للمحافظة على كيان الدولة، لأن السلام الدائم من شائه أن يؤدى إلى ضعف أبناء الدولة، في حين يؤدى الخوف والخطر إلى اتحادهم وتماسكهم، ومن ثم فلابد من تأسيس جيش وطنى في حكومة أمير له القدرة على تنظيم وقيادة جنوده، ثم استخدام هؤلاء في الدفاع عن البلاد والحفاظ على وحدتها الوطنية.

ثالثاً: أن من يتطلع من الحكام إلى السلطة المطلقة، لابد أن يرحب بالفلسفة التي تقول: «إن فشل الحاكم هو الجريمة التي لا

تغتفر»! ولذلك فعليه أن يكيف أخلاقه حسب الظروف، وأن يتحرر من القيود الأخلاقية المقررة باعتبار هذا التحرر ضرورة يحتمها الصالح العام.

وفى ذلك يقول: إذا تعرضت حياة الوطن للخطر، وجب ألا يغكر الإنسان فى عدل أو ظلم أو قسوة أو شرف أو عار، بل يجب فى هذه الحال أن ينبذ كل المبادئ كما ينبذ الثوب البالى، وألا يسلك إلا السبيل التى تنقذ الوطن وتحفظ له حريته.

وبمعنى آخر كان ماكيافللى يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن من حق الحاكم ان يرتكب أعمال العنف والشدة والخداع والغش حسب اقتضاء الظروف لمصلحة بلاده.

رابعاً: على الرغم من إعجاب ماكيافيللى بالمستبد القوى، فإنه كان يعجب بالشعب الحر الذى يحكم نفسه بنفسه. وقد وفق بين هذين النوعين من الإعبجاب المتناقضين، بأن أوصى بالحكم الاستبدادى فى حالتين خاصتين: الحالة الأولى: إنشاء دولة، والحالة الثانية: إصلاح دولة فاسدة.

ومن الناحية الأولى، فبعد تأسيس الدولة لابد لضمان استمرارها من أن يسمح للناس بنصيب في الحكومة، ولابد أن يدبر الحاكم عندئذ شئون الدولة وفقا للقانون، وأن يراعى حقوق رعاياه.

أما من الناحية الثانية، وهي التي تختص باصلاح دولة فاسدة، فقد رأى ماكيافيللي أن العنف الاستبدادي دواء سياسي قوى لابد من استخدامه في الدولة الفاسدة، ولكنه كالسم يجب استخدامه بحذر.

ويعتبر بعض المؤرخين أن ماكيافيللى لم يبتدع شيئا جديدا، فإن كل ما أخرجه من أعمال ونظريات لاتعدو التعبير عن الآراء السائدة في عصره، وشرح الطرق والمسائل السياسية التي استخدمت في عصره لتنفيذ السياسات. وهذا تفسير صادق. ولذلك يرى بعض المؤرخين أن كتاب «الأمير» يمكن اعتباره وثيقة تاريخية تصور الأخلاق السياسية في إيطاليا في أوائل القرن السادس عشر، أكثر منه عملا مثأليا شبيها بجمهورية أفلاطون أو «يوتوبيا» سيرتوماس مور.

ومع ذلك فإن الأثر الذي أحدثه كتاب «الأمير» في تاريخ العالم، يكاد يضارع في رأى بعض المؤرخين ما تركه كتاب «العقد الاجتماعي» لجان جاك روسو من أثر. فإن أوروبا في المائتين والخمسين عاما التي أعقبت موته كانت إما خاضعة للمبادئ الماكيافيللية، وإما ثائرة عليها.

فقد سارت على هذه المبادئ كاترين دى مديتشى زوجة هنرى الثانى ملك فرنسا التى وقعت فى أيامها مذبحة سان بارثولوميو، Saint Partholomew's Day Massacre

الهوجينوت Huguenots (البروتستنت) الفرنسيين، كما سار على هذه المبادئ ريشيليو Richelieu، ولويس الرابع عشر، وهنرى الثامن، والملكة إليزابيث، وفردريك الأكبر ملك بروسيا. ثم بسمارك مثل الماكيافيللية الأعلى، وكان نابليون نفسه أعظم من تمثلت فيه هذه التقاليد.

## (٧) أفول النهضة في إيطاليا:

على كل حال فإن هذه النهضة العظيمة التى قامت فى المدن الإيطالية لم تلبث أن أخذت تخبو منذ نهاية القرن الخامس عشر. ثم انطفأت تماماً فى سنة ١٥٢٧م. وهناك عاملان أساسيان أديا إلى افول النهضة فى إيطاليا:

#### ـ العامل الأول: الحروب الإيطالية:

ففى عام ١٤٩٤م غزا شارل الثانى ملك فرنسا إيطاليا عبر الالب، وكان ذلك فاتحة الحروب الإيطالية بين الدول الأوروبية الكبرى، التى كان ميدانها إيطاليا، واشتركت فيها الإمارات الإيطالية نفسها، وكان تأثيرها فادحا على النهضة الإيطالية.

فقد طردت أسرة مديتشى من فلورنسا، التى رأينا كيف أسهمت فى حركة النهضة، وأخذت تتنازع الحكم أسرتا بيانونى Pianoni وأوتيماتى Ottimati. كما استولى فردناند ملك أراجونة Aragon على نابولى فى سنة ١٥٠٤م. وأما ميلان فقد خربت على يد الجيوش الفرنسية والألمانية والسويسرية.

وقد ظلت روما بمنأى عن التخريب حتى عام ١٥٢٧م، فأصبحت مركز الإشعاع للنهضة الإيطالية، ومحور الحركة الإنسانية. وكان ليو العاشر شديد التحمس للدراسات الكلاسيكية، حتى أصبحت روما في عهده مركزا أوسع وأكبر من فلورنسا في عهد لورنزو مديتشي، وإن كانت أقل منها في عمقها وعبقريتها. وقد تطورت علاقة البابوية بالحركة الإنسانية حتى أصبح الإمتياز في الدراسات الإنسانية سبيلا للوصول إلى مناصب الكنيسة الكبرى.

على أن نهب روما فى مايو ١٥٢٧م على يد جنود الإمبراطور شارل الخامس ملك أسبانيا، وهزيمة البابا وعقده الصلح مع الإمبراطور فى كامبرى Cambrai، لم يلبث أن أدى إلى انهيار النهضة الإيطالية انهيارا تاما. فقد نهبت قوات الإمبراطور شارل الخامس كل الكنائس والأديرة، وقطعت رءوس رهبانها وقساوستها، واغتصب عدد من الراهبات، وتحولت كنيسة القديس بطرس إلى اسطبلات للخيول.

\_ العامل الثاني : حركة الإصلاح الديني:

فإنه لما كانت هذه الحركة تحمل معنى التحرر الدينى والتحرر من سيطرة الكنيسة الكاثوليكية، وكانت في الوقت نفسه

ثمرة من ثمرات الحركة الإنسانية، فقد كان ذلك ما أدى إلى معارضة البابوية للحركة الإنسانية بقوة منذ ظهور حركة الإصلاح الدينى فى الربع الثانى من القرن السادس عشر، فتواطأت البابوية فى عهد كليمنت السابع فى سنة ١٥٢٠م مع شارل الخامس ملك أسبانيا على تصفية الحركة الإنسانية فى إيطاليا.

على أنه قبل انطفاء شعلة النهضة في إيطاليا، كانت قد انتقلت عبر الألب إلى بقية أنحاء القارة الأوروبية، وعلى الأخص في غربها وشمالها على يد الطلاب الذين كانوا قد حصلوا المعارف الجديدة في المدن الايطالية. ثم عادوا إلى بلادهم لينشروا ما حصلوه على مواطنيهم، فقامت نهضة جديدة في كل بلد أخذت تتخذ لها سماتها وخصائصها المنفردة حسب الأحوال الاجتماعية والعضارية.

# ( ثانياً) : النهضة خارج إيطاليا

#### ١ ـ النهضة في فرنسا:

اختلفت النهضة فى فرنسا عنها فى إيطاليا بسبب الخلاف بين العقلية الإيطالية والعقلية الفرنسية فيما يتعلق بالقديم. ففى حين أحيت العقلية الإيطالية القديم فى صورة مطابقة للأصل، أى أنها قلدت القديم واستسلمت دون تحفظ إلى المخلفات الكلاسيكية وإخراجها بدقة وأمانة، فقد احتفظت العقلية الفرنسية باستقلالها إزاء القديم، فقد اقتبست منه ما راقها، وطعمته بخصائصها الذاتية، فجاء إنتاجها الأدبى والفنى مخالفا لإنتاج إيطاليا الذى كان لحد كبير صورة مطابقة للقديم. ويتمثل ذلك فى انتاج فرنسا في النحت والبناء وفى الأدب.

وكانت الحضارة الكلاسيكية مزدهرة دائما في فرنسا في العصور الوسطى المتأخرة، حيث انتشر فيها الاهتمام بالأدب اللاتيني أكثر من أي بلد آخر في أوروبا. على أن الحركة الثقافية توقفت بسبب حروب المائة سنة مع إنجلترا، وبسبب ما أعقب هذه الحروب من صراع داخلي بين الملك لويس الحادي عشر والبلاد الإقطاعية، وهو الصراع الذي انتهي بهزيمة النبلاء وضم برجاندي Burgundy وبيكاردي Picardy ومين Maine وأنجو وبريتاني Brittany إلى التاج الفرنسي.

وعلى هذا النحو فبينما ازدهرت النهضة في إيطاليا في النصف الأول من القرن الخامس عشر، كانت فرنسا تعانى من توقف نموها الثقافي، ولكن بعد أن بدأ الاتصال بين فرنسا وإيطاليا بغزو شارل الثامن لإيطاليا سنة ١٤٩٤م أخذت عناصر النهضة الإيطالية تتسرب إلى فرنسا.

ولكنها لم تبدأ فجأة عقب الغزو الفرنسى، وإنما بدأت معالمها منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر. ففى سنة ١٤٥٨م عين جريجورى تيفرناس Tifernas مدرسا لليونانية فى جامعة باريس، كما حاضر جون لاسكاريس John Lascaris فى اليونانية فى باريس، كذلك حاضر جيروم أليانديز Jerome Aleander فى اليونانية والعبرية فى باريس منذ سنة ١٠٥٨م وأصبح مديرا لجامعة باريس.

ولكن هذه المحاولات المتفرقة كانت ضعيفة، فظلت الدراسة المدرسية هي المسيطرة في الجامعات الفرنسية وجامعة باريس بالذات، ولم يكن إلا حوالي منتصف القرن السادس عشر حينما استقرت الدراسات الكلاسيكية تماما في باريس.

فقد نشأت حركة واسعة لنشر الكتب اليونانية، كما شجع الملوك الفرنسيون انتشار الدراسات الانسانية ببناء الكليات والأكاديميات.

فقد أنشأ فرانسوا الأول في سنة ١٥٣٠م الكلية الملكية في باريس (الكوليج دى فرانس) Le College de France خارج نطاق جامعتها، وذلك لتشجيع هذه الدراسات.

وقد كان الفضل الأكبر في انتشار الكلاسيكيات في فرنسا إلى جيوم بوديه Guillaum Bude (١٤٦٧ ــ ١٤٦٧م) الذي تلقى العلم على يد لاسكاريس وألياندر. وكان هو الذي حث وشجع فرانسوا الأول على تنفيذ فكرته في انشاء الكوليج دي فرانس.

كما كان من أعلام النهضة الفرنسية «رابليه» Rabelais (1890 \_ 1890 م) الذي اشتهر برواياته الفكاهية، وقد أشرنا إليه. وقد كتب بالفرنسية ونقد بشدة الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية السائدة في عصره. كما نقد رجال الكنيسة والرهبان والتفكير الديني عموما وطرق التربية وحالة القضاء. ولما كان من الإنسانيين فقد وضع نظاما للتربية على الأسس التي يرضى عنها الإنسانيون. فقام هذا البرنامج على تعليم اللغات اليونانية واللاتينية والعبرية، وعلم النفس والقانون والفلك والطب وظواهر الطبيعة وقوانينها، وتربية الأجسام.

ويعتبر مونتانى Montaigne أيضا من أعلام النهضة، وفيليب دى كومين Philippe de Commines الذى ترك مذكرات تاريخية قيمة عن عهدى لويس الحادى عشر وشارل الثامن. كذلك تفوق العلماء الفرنسيون فى دراسة القانون الرومانى القديم. وفى مقدمة فقهائهم جاك كوجاز Jacques Cojas (١٥٢٢ ـ ١٥٩٠م).

أما عن الفنون، فلم يبلغ التصوير مبلغه الذي وصل إليه في إيطاليا، حتى إن الملك فرانسوا الأول اضطر إلى استدعاء مصورين أو رسامين إيطاليين لتزيين قصره في فونتين بلو Fontainebleu. وفي الحقيقة أن النهضة الحقيقية تمثلت في النحت والعمارة. غير أن ذلك الفن لم يظهر في الكنائس كما حدث في إيطاليا، بل ظهر في الأماكن العامة وفي القصور. وبلغت نهضة فرنسا في هذا الفن أعلى درجاتها في النصف الثاني من القرن السادس عشر.

ومن أهم الأعمال التى ظهرت فى هذا الميدان، بناء قصر اللوقر الذى بدأ فى عهد فرانسوا الأول ولم يتم إلا فى عهد لويس الرابع عشر. وقد ظهرت أهم أعمال النحت فى تزيين قصر اللوفر، وخصوصا فى التماثيل التى زينت واجهته.

## ٢ ـ النهضة في إنجلترا:

لم تسهم إنجلترا فى النهضة الأوروبية العامة بإضافة شئ جديد إلى تراث الدراسات الإنسانية الأوروبية إلا فى القرن السابع عشر، وكانت إنجلترا قد شغلت بحروب المائة سنة ثم بحروب الوردتين.

فلما كان عهد أسرة تيودور تمهد السبيل للدراسات الإنسانية في إنجلترا على يد الإنجليز الذين كانوا قد سافروا إلى إيطاليا، منهم وليم جروسين Grocyn (۱۵۲۱ \_ ۱۵۲۸م)، وتوماس ليناكر ـ منهم وليم جروسين Grocyn (۱۵۲۱ \_ ۱۵۲۸ \_ ۱۵۲۸ \_ ۱۵۲۰ م)، وجـون كـوليت John Colet (۱۵۲۰ \_ ۱۵۲۸م)، ووليم ليللي Lilly (۱۵۲۸ \_ ۱۵۲۸م)، وسير توماس مور ۱۵۷۸م)، ووليم ليللي Lilly (۱۵۲۸م)، وإيرازموس Erasmus وقد عرف هؤلاء المشتغلون بالدراسات القديمة، خاصة اليونانية، باسم «مصلحي أكسفورد». وإلى جانب أكسفورد وجدت الدراسات القديمة طريقها إلى كمبردج.

وفى النصف الأول من القرن السادس عشر دخل التعليم الكلاسيكى فى المدارس الإنجليزية، وكانت أقدم المدارس التى خصصت للدراسات الإنسانية، هى مدرسية سانت بول St. Paul التى أسسها كوليت.

وكانت حروب المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا قد أدت إلى عملية التبادل الحضارى بين البلدين. فأخذت اللغة القومية في إنجلترا تحل محل اللغة الفرنسية في المؤلفات الأدبية والمحاكم والبرلمان والكنيسة، وفي مراسلات الملوك ومكاتبات الطبقة المثقفة.

فلما كان النصف الثانى من القرن السادس عشر ومطلع القرن الثانى كانت اللغة الانجليزية قد أينعت، وازدهر الأدب الإنجليزي ازدهارا كبيرا حتى أصبح يضارع أدب أى شعب آخر حتى الشعب الإغريقى، بعد أن كان حتى عام ١٩٧٩م أفقر من اللغة الفرنسية أو الأسبانية في مجال الآداب الرفيعة.

وقد وصل الأدب الإنجليزى إلى الذروة خاصة فى الدراما. ففى عام ١٥٦٧ (Cristopher Marlowe ففى عام ١٥٦٧م كتب كرستوفر مارلو ٢٥٩٣م (١٥٩٣م وتلاه - ١٥٩٣م) أول وأعظم تراجيدياته، وهى فاوستس Faustus، وتلاه وليم شكسبير Shakespeare (١٥٦٤م) بتراجيدياته وكوميدياته ومسرحياته التاريخية أمثال: روميو وجولييت، وتاجر البندقية، وهاملت، وعطيل، ومكبث.

وإلى جانب مارلو وشكسبير رفع الشاعران أدموند سبنسر (مورد سبنسر المورد المورد سبنسر (١٥٥٢ ــ ١٥٥٨) الشعر الشعر الإنجليزي إلى أرفع مستوى، بل صار عصرهما أبدع العصور إطلاقا في الأدب الأوروبي الحديث.

وعلى كل حال فإذا عدنا إلى الحركة الإنسانية فى إنجلترا لنقارنها بغيرها من دول أوروبا، فإننا نجد أنها لم تتجه كما حدث فى إيطاليا وفرنسا، اتجاها وثنيا، ولم تشتمل على الأدب والفن فحسب، بل إنها اتجهت لخدمة الكنيسة أيضا. ويرجع الفضل فى هذا الاتجاه الإنساني لايرازموس ولصديقه كوليت.

## ٣ - النهضة في شبه جزيرة أيبريا:

كانت شبه جزيرة أيبيريا في أوائل القرن السادس عشر مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية أنحاء أوروبا، فقد انتقلت بذور

هذه الدراسات إليها على يد بعض التلاميذ الذين زاروا إيطاليا فى القرن الضامس عشر ودرسوا فى جامعاتها وعادوا إلى بلادهم ليحاضروا فى الدراسات الإنسانية، ومن أبرز هؤلاء أرياس باربوسا Salamanca فى جامعة سالامانكا Seville، وأنطونيو ليبريكسا Lebrixa، الذى حاضر فى أشبيلية Seville وألكالا Resende فى لشبونة.

على أن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الدينى دعا شارل الخامس والبابا كليمنت السابع إلى الوقوف ضد الدراسات الإنسانية، مما جعل تأثير الدراسات الإنسانية في المجتمع الأسباني محدودا بصفة عامة. وكانت محاكم التفتيش الأسبانية سيفا على رءوس هؤلاء الإنسانيين.

على أن أثر حركة الإحياء في شبه الجزيرة الأيبيرية تمثل بدرجة أوضح في استخدام اللغة الأسبانية القومية في مجال الأدب والمسرح. فكتب سرفانتيز Cervantes قصته المشهورة دون كيشوت، التي أشرنا إليها، وكتب لويس دي كاميونس De Cameons (١٥٢٤ ـ Lope لمحمته الشهيرة لوزياد لعنها، وكتب لوب دي فيجا Lope ملحمته الشهيرة لوزياد لعنها، وكتب لوب دي فيجا de Vega، المعاصر لسرفانتين، عدة درامات.

وإلى جانب الدراسات القديمة والأدب القومى، اقترنت النهضة في شبه جزيرة أيبيريا بالاهتمام بالملاحة وصناعة السفن، فضلا عن الفنون التي تأثرت بالناحية الدينية نظرا لأن رعاة الفن

من ملوك أسبانيا كانوا من الكاثوليك المتعصبين. ولذلك فإذا كان الفن الأسبانى في عصر النهضة قليل الأهمية بالنسبة للمستويات الأوروبية، إلا أنه كان متميز الشخصية.

#### ٤ ـ النهضة في الأراضي المنخفضة:

كانت مقاطعات البلاد المنخفضة في القرن الخامس عشر من ممتلكات دوقية برجنديا. وعندما آلت إلى شارل الخامس ملك أسبانيا عن جده مكسمليان وجدته مارى دوقة برجنديا والأراضي المنخفضة، انسحبت على هذه البلاد القيود التي فرضت على الدراسات الإنسانية في أسبانيا ذاتها.

ولكن بعد أن اندلعت الثورة في الأراضي المنخفضة على أسببانيا بزعامة وليم أورانج William of Orange وأفلحت في استخلاص إرادتها واستقلالها، أخذت الدراسات الإنسانية فيها في النمو والازدهار بسرعة، حتى أصبحت جامعة ليدن Lyden في غضون نصف قرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانية، وتركز غضون نصف قرن مركزا عالميا للدراسات الإنسانية، وتركز اهتمامها بصفة خاصة بالتاريخ والآثار والدراسات الإغريقية واللاتينية والطب.

وكانت الدراسات الإنسانية في الأراضي المنخفضة تستهدف أصلاً ترتيب ونقد المؤلفات التي جمعها الإنسانيون الأوائل، وتتميز

بعمق أصيل. ويقف إيرازموس فى مقدمة الإنسانيين الهولنديين، وإن كان فنه لا يرتبط بأصله، وإنما كان عالميا. ويأتى بعده جويست ليبس Joest Lips.

ويستوى فن الأراضى المنخفضة مع الفن الإيطالى فى إنطلاقهما من قاعدة بورجوازية هى المدن. فقد نافس سكان الأراضى المنخفضة سكان فلورنسا والبندقية في تقديرهم للجهود الأدبية والفنية.

وقد استمد الرسامون الفلمنكيون Flemish رسومهم من الحياة الواقعية، ولكن في أصباغ مشرقة، وانتشر الفن الفلمنكي غربا عبر برجنديا إلى فرنسا، وشرقا إلى ألمانيا الشمالية. ويعتبر أعظم المصورين والنقاشين الهولنديين قاطبة رمبرانت Rembrandt ( ١٦٠٦ – ١٦٦٦ مصورة بفرشاته وحدم رسما، و ٣٠٠٠ نقشا.

## ه ـ النهضة في ألمانيا:

تميزت النهضة في ألمانيا باتجاهها الديني والعلمي، على العكس من إيطاليا التي اقتصرت الدراسات الإنسانية فيها على الطابع الوثني. وكانت طلائع النهضة في ألمانيا جماعة من المبتدئين الذين جذبتهم الدراسات القديمة في إيطاليا ونقلوها بمجرد عودتهم

إلى ألمانيا. وكمان هدف الألمان من دراسة الأدب القديم تهذيب النفوس وتربية النشء وتنمية شعور التقوى.

ويرجع الفضل في إثارة الاهتمام بهذه الدراسات الجديدة في المانيا إلى جوهان رويخان Johann Reuchlin (١٤٥٥ ـ ١٥٢٢م) الذي درس الأدبين اليوناني واللاتيني، ثم انصب اهتمامه على العبرية باعتبارها مفتاحا لدراسة العهد القديم وهكذا كان اهتمام رويخان بالعبرية لخدمة المسيحية.

وفى الواقع أن هذا هو الاتجاه المميز للحركة الإنسانية فى مرحلتها الأولى فى ألمانيا، فقد أخضع الإنسانيون الدراسات الإنسانية لخدمة الكتاب المقدس، فكان الائتلاف قويا بين الحركة الإنسانية وحركة الإصلاح الدينى، فكما أن الدراسات الإنسانية تعتمد على الدراسات القديمة، فكذلك حركة الإصلاح الدينى تعتمد على الرجوع إلى المصادر الأولى للمسيحية دون فلسفة العصور الوسطى من مدرسية وغيرها. لذلك اتجهت النهضة فى ألمانيا لخدمة الإصلاح الدينى واتخذت أشكالها فى دراسة الكتاب المقدس كما كتب باليونانية، وفى مهاجمة رجال الدين ومحاربة البدع والخرافات الدينية. وقد تبلور هذا الاتجاه بصورة صارخة فيما بعد فى قيام حركة الإصلاح الدينى Reformation المعادية للكنيسة الكاثوليكية، والتى انتهت بحروب دينية مدمرة.

# الثمال العالف

حركة الإصلاح الديني



# حركسة الإصسلاح الديني

# (أولاً) الطبقة البورجوازية والإصلاح الديني:

رأينا كيف أدى ظهور الطبقة البورجوازية التجارية الأوروبية إلى تغيير وجه الحياة فى أوروبا، وكيف تغيرت نظرة الناس إلى عادات وتقاليد العصور الوسطى، فأخذت هذه العادات والتقاليد تتزعزع أسسها مع انهيار المجتمع الإقطاعى وبناء المجتمع البورجوازى، كما أخذ البناء السياسى والفكرى والدينى والقانونى والفلسفى فى الانهيار مع انهيار العلاقات الإقطاعية القديمة وقيام العلاقات البورجوازية الجديدة.

وكانت الكنيسة في ظل العلاقات الإقطاعية قد استطاعت أن تصوغ الدين في شكل يتفق مع هذه العلاقات، فعملت على تمجيد حياة الزهد والتقشف، والنهي عن التمتع بجمال الحياة ونعيمها، ودعوة الناس إلى تعذيب النفس وحرمانها، استعدادا لنعيم الدار الآخرة. وذلك بغرض حمل الناس على قبول الاستغلال الإقطاعي في إذعان واستسلام.

وكانت الكنيسة تطلب إلى الناس اتباع تعاليمها دون مناقشة، الأمر الذى أمات فيهم روح البحث والابتكار، وأعمى إنسان العصور الوسطى عن رؤية جمال العالم. فقد كان الجمال في نظره

رجسا من عمل الشيطان، ولم تكن الدنيا فى رأيه الإمطية إلى الدار الآخرة، وكان الجهل فى نظره مقبولا عند الله، لأنه دليل على صدق العقيدة وقوة الإيمان.

وفى الوقت الذى كانت الكنيسة تقوم بهذا الدور إزاء الجماهير الكادحة، كانت تمارس الاستغلال المادى لهذه الجماهير بأشد مما كانت تمارسه طبقة النبلاء الإقطاعيين! وكان البابوات فى روما يعيشون حياة الترف، وانغمس بعضهم فى حمأة الرذيلة. كما تمتع رجال الكنيسة بالكثير من الامتيازات والحقوق المدنية التى لم يكن يتمتع بها سائر أفراد المجتمع، وكانت الكنيسة إلى جانب امتلاكها لإقطاعات واسعة معفية من الضرائب، لها الحق فى جمع نوع من الضرائب، وهى العشور.

وفى الوقت نفسه، لم تكتف الكنيسة بما كانت تتمتع به من مركز سام فى المجتمع الإقطاعى بحكم دورها الدينى، بل أراد البابوات إخضاع الأباطرة لسلطتهم، ويمعنى آخر إخضاع السلطة الدنية للسلطة الدينية، رغم أن النظرية المسيحية تؤكد أن الكنيسة والدولة تستمدان سلطتيهما من الله، الذى أوكل لواحدة حكم الروح، والأخرى حكم البدن، الأمر الذى أدى إلى قيام النزاع بين البابوية والإمبراطورية.

وقد كان من الطبيعى، مع إنهيار المجتمع الإقطاعى، وظهور طبقة جديدة على أنقاض هذا المجتمع، بمفاهيم ومثل جديدة، وبأسلوب في الحياة والتفكير يختلف عن أسلوب العصور الوسطى، أن تصحو أذهان الناس على مساوئ الكنيسة ومفاسدها، وأن تصحو أذهان الناس على مساوئ الكنيسة ومفاسدها، وأن تتمرد نفوسهم على قيودها ونظرياتها، فوقعت سلسلة من ردود الفعل العنيفة التى نقلت الناس من عصر إلى عصر، وانتهت بالقضاء قضاء مبرما على كنيسة العصور الوسطى، وبناء هيكل كنسى جديد يتفق مع علاقات الإنتاج الجديدة، وما ترتب على هذه العلاقات من قيام بناء علوى جديد.

وقد لعبت الطبقة البورجوازية الدور الرئيسى في تحطيم سلطان كنيسة العصور الوسطى. فلقد كانت هذه الطبقة، حين برزت أوروبا من العصور الوسطى، هي الطبقة الثورية \_ كما رأينا \_ وكان قد سبق لها أن بلغت مركزا مرموقا في المجتمع بفضل ثرائها القائم على رأس المال، ولكن هذا المركز مع ذلك كان لا يتلامم مع قوتها وقدرتها على التوسع والامتداد، وبالتالى، لما كان النظام الإقطاعي هو الذي يقف حائلا دون نموها وتطورها، فقد كان عليها أن تحطم هذا النظام.

ولكن الكنيسة الكاثوليكية كانت المركز الدولى العظيم للإقطاع، وهى التى وحدت أوروبا الغربية الإقطاعية، وجعلت فيها، برغم كل الحروب الداخلية، نظاما سياسياً موحداً يقف إزاء الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية المنشقة، والممالك الإسلامية، على حد سواء، وأحاطت الأنظمة الإقطاعية بهالة من القداسة، ونظمت طبقاتها وفق الأنموذج الإقطاعي، وأخيرا كانت الكنيسة أقوى سيد إقطاعى، وتملك ثلث أرض العالم الكاثوليكى ـ ولهذا كان لابد، قبل توجيه هجوم ناجح إلى النظام الإقطاعى الفاسد في كل بلد، من تحطيم نظامه المركزي المقدس.

وفضلا عن هذا، فقد صاحب نمو البورجوازية، عملية إحياء العلوم العظيمة، من فلك، وميكانيكا، وطبيعة، وتشريع، وفسيولوجيا. في حين كان العلم في العصر الإقطاعي الخادم المطيع للكنيسة، ولم تكن تسمح له بأن يتخطى الحدود التي رسمتها العقيدة.

يتبين من كل ذلك أن البورجوازية كانت هى الطبقة التى يعنيها - اكثر من غيرها - النضال ضد دعاوى الكنيسة الكاثوليكية، ذلك أن كل صراع فى ذلك الوقت ضد الإقطاع كان لابد أن يجرى تحت ستار دينى، أى يجب أن يكون موجها ضد الكنيسة أولاً.

ولكن إذا كانت الصيحة بدأت من البورجوازية، فقد كان من المحقق أن يتردد صداها في طبقات أخرى. فقد تردد صداها في جماهير الفلاحين الذين كان عليهم أن يكافحوا من أجل وجودهم ضد سادتهم الإقطاعين، كما تردد صداها في طبقة الفرسان الذين كان عليهم أن يكافحوا ضد سيطرة كبار النبلاء.

# (ثانياً) الإصلاح الديني في المانيا:

#### ١ - أسباب الإصلاح الديني:

وهناك جملة أسباب جعلت هذه الظروف تنضع فى ألمانيا بالذات، وتفسر لم قامت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا، بدلا من قيامها فى إنجلترا أو السويد مثلا.

فمن ناحية، فقد أصبحت المدن الجديدة منذ نهاية القرن الرابع عشر ذات أثر واضح في مقدرات الشعوب الألمانية، فإن المدن من أمثال فرانكفورت Frankfurt وستراسبورج Ruremberg وبنورمبورج Nuremberg وغيرها من مراكز النشاط التجاري والصناعي، قد أخذت تلعب دوراً مهماً في حياة ألمانيا، فقد ظهرت طبقة من المولين الذين برز من بينهم بيت فوجر Fuggers، سيطرت على تجارة ألمانيا مع إيطاليا الشمالية والأراضي المنخفضة ومع الشرق أيضا، وكان المال هو أهم مصادر قوتهم. وقد أصبحت هذه الطبقة قبلة أنظار الأمراء والحكام يطلبون منها المال لسد احتياجاتهم، وبفضل هذا المركز الاقتصادي المتاز، فرض البورجوازيون سيطرتهم الواسعة على كافة نواحي الحياة في زمنهم.

وإلى جانب هذه الطبقة كانت توجد طبقة الفرسان الساخطين. وكان انحلال هذه الطبقة من النبلاء الضعفاء، قد بدأ منذ القرن الثالث عشر عندما تضاءات قيمة أراضيهم بسبب التطور الاقتصادى، فلم تصبح الأرض مصدر الثروة الوحيد، وتغيرت أساليب القتال وأدواته وفنون الحرب، ففقدت هذه الطبقة مبرر بقائها. ومع أن قلائل منهم استطاعوا الاحتفاظ بشئ من امتيازاتهم، مثل فرسان الراين وسوابيا Swabia وفرانكونيا -Fran المتيازاتهم، مثل فرسان الراين وسوابيا ما الأمراء الأقوياء، ولم

تحتفظ إلا بالقليل من امتيازاتها النوعية. ولهذا أصبح هؤلاء الفرسان متحفزين دائما للثورة ضد النظام الاجتماعى والسياسى القائم.

وإلى جانب هذه الطبقة الساخطة كانت توجد طبقة أخرى أشد سخطا، هى طبقة الفلاحين. فقد كان هؤلاء يعيشون على هامش الحياة بمعزل عن التطورات العميقة التى شهدتها المدن الألمانية، حيث كان أفراد الطبقة البورجوازية قد قطعوا شوطا بعيداً في مجالات التقدم والرفاهية.

وكان هؤلاء الفلاحون الألمان يرسفون في اغلال «القنية» وقيود الإقطاع، وكانوا محل استغلال مشترك من الأمراء ورجال الكنيسة والفرسان، إذ كانوا نهبا لشتى أنواع الضرائب نقداً وعينا وسخرة، ويحرم عليهم ممارسة كثير من الحقوق، فقد كانوا يحرمون من ممارسة صيد الأسماك في الأنهار والقنوات، وصيد الحيوانات في الغابات، في حين كانت تنتهك أراضيهم وبيوتهم وأعراضهم. وكان عداؤهم لرجال الدين شديدا، فقد نددوا بالأعباء المالية التي فرضها عليهم هؤلاء، ويإسرافهم في فرض ضريبة العشور وغيرها من ضرائب ورسوم مختلفة الأسماء والأنواع.

وبالإضافة إلى ذلك فهناك أسباب أخرى تفسر قيام حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا ـ وهى أن الألمان كانوا يحقدون منذ القدم على الكنيسة الكاثوليكية فى روما، اذ كان النزاع المستمر بين

البابا والإمبراطور الألمانى (إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة) سبباً فى أن كل فريق كان يشعر نحو الآخر بعداء شديد. وفضلا عن ذلك ففى الدول الأوروبية الأخرى كانت مقاليد الحكم فى أيدى ملوك أقوياء استطاعوا حماية رعاياهم من جشع رجال الدين، ولكن فى ألمانيا، حيث كان الإمبراطور يحكم مجموعة من الأمراء الأقوياء، وليس له إلا ظل من السلطة، فإن البورجوازيين كانوا تحت رحمة القساوسة والمطارنة مباشرة، الذين كانوا يصاولون جمع المال لصالح تلك الكنائس الضخمة، التى كان إنشاؤها هواية البابوات فى عصر النهضة.

وهناك سبب مهم أخر، هو أن ألمانيا كانت موطن الطباعة، منذ اخترع جوتنبرج Gutenberg (١٣٩٧ ـ ١٤٦٨م) الطباعة بالحروف المصفوفة في منتصف القرن الخامس عشر، فأزال العقبات في سبيل انتشار العلم وتوصيله إلى عامة الشعب.

وكان الكتاب المقدس أول كتاب طبع بهذه الطريقة في سنة مدودة رجل المدن الذي يتولى وحده التفسير، بل أصبح كتابا من الكتب المتداولة في كثير من البيوت، التي كان ربها وأولاده يعرفون اللغة اللاتينية. فأخذت أسر بأجمعها تقرأ الكتاب المقدس وكان ذلك مخالفا لقوانين الكنيسة – فتبين للناس أن القساوسة كانوا يقصون عليهم أشياء كثيرة تختلف عما هو موجود في النص الأصلى! فأثار ذلك في نفوسهم الشك في رجال الدين، والحملة عليهم.

فى ذلك الحين كانت الظروف تتجمع داخل الكنيسة وتدفع للثورة عليها. وتنقسم هذه الظروف إلى قسمين: القسم الأول ويتصل بفساد الكنيسة، والقسم الثانى ويتصل بمحاولات الإصلاح الفاشلة.

وفيما يختص بفساد الكنيسة، ففى النصف الثانى من القرن الخامس عشر كان عدد كبير من رجال الكنيسة، وعلى رأسهم البابا يعيشون عيشة الترف والمجون، وتحولت الولايات الباباوية إلى دول علمانية من الناحية الفعلية، استخدم فيها البابا كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتحقيق أغراضه السياسية، ومن هذه الوسائل التآمر والغدر، والاغتيال بالسم، والحروب.

وفى الفترة التى سبقت حركة «مارتن لوثر»، جلس على كرسى البابوية اثنان من البابوات يعتبران بحق مسئولين عن تدهور سمعة البابوبة وانحدار مركزها، هما: اسكندر السادس (١٤٩٢ ـ ١٥٠٣م) ويوليوس الثانى (١٥٠٣ ـ ١٥١٠م).

وبالنسبة لحياة إسكندر السادس، فقد كانت حياة مخزية، فقد كرس حياته لإشباع ملذاته وتحقيق أطماعه، وإغداق مراتب الشرف على أبنائه، وتنمية ثرواتهم. وكان قد أقام علاقة بإحدى السيدات المتزوجات Vanozza، وأنجب منها بفضل هذه الصلة غير الشريفة أبناءه الأربعة: دون جوان، وشيزار، وجوبى Jope، وابنته لوكريزيا Lucrezia. كما كان له أبناء آخرون من نساء أخريات. وقد

أقام إبنه شيزار بورجيا Borgia قسيسا، ثم كاردينالا، فارتكب من الجرائم ما جعل روما ترتجف رعبا لاسمه، ولم يتورع عن قتل أخيه دون جوان عندما خشى أن يشاركه فى سطوته ونفوذه. واستخدم البابا وابنه جميع الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهدافهما، مثل الرشوة والاغتيال على أوسع نطاق، وسلاح الحرمان البابوى.

وأما البابا يوليوس الثانى، فلم يكن يقل فى أطماعه الدنيوية عن اسكندر السادس، وإن سلك اليها طريقا مختلفا عن طريق آل بورجيا Borgia، هى طريق الحرب والسياسة. فقد وقف يوليوس الثانى Julius II موقف المحارب والسياسى، يقود الجيوش، ويقاتل الأعداء، ويدبر المكائد، ويعقد المحالفات، وذلك لإعادة تأسيس ممتلكات الكنيسة، حتى ليعتبر بحق مؤسس أملاك البابوية فى القرن السادس عشر.

وقد كان من الطبيعى أن تتأثر ميول كبار رجال الكنيسة بميول البابوات، فانكبوا بدورهم على الدنيويات، وطرحوا العناية بالشئون الدينية والروحانية جانبا، وصار من المألوف أن ينظر أصحاب هذه المراكز الدينية إلى وظائفهم باعتبارها مصدر إيراد فحسب، وأصبحت كافة الوظائف الكنسية تباع غالبا عن طريق المساومات مع البابوات، وصارت هذه الوظائف، بفضل تحايل رجال الإكليروس، شبه وراثية ماداموا قادرين على دفع المال.

وقد ترتب على ذلك أن أهملت الواجبات الكنسية، وفقدت الكنيسة مكانتها العالية التي تبوأتها، واهتز الأساسي الروحي

والأخلاقى الذى أقامت عليه نفوذها وهيمنتها فى العصور الوسطى. ومن هنا بات المسيحيون فى دول غرب أوروبا يدعون إلى إصلاح الكنيسة والقضاء على الانحرافات الخطيرة فيها، وتطوير نظمها وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم المسيحى.

وقد أخذت هذه الدعوة تمر بعدة أدوار، وتتعرض لعدة تطورات، نقلتها من مجرد الدعوة إلى إصلاح الكنيسة، إلى الدعوة إلى إصلاح العقيدة ذاتها! وهذه الدعوات جميعها، وهى التى تحولت إلى حركات، هى التى يطلق عليها فى مجموعها: «حركة الإصلاح الدينى».

## ٢ ـ حركة الإصلاح الديني من الداخل:

أما الدعوة إلى إصلاح الكنيسة فيعبر عنها بالإصلاح من الداخل، أى من داخل الكنيسة ذاتها، فتقوم الكنيسة على أيدى رجالها بإزالة مفاسدها وتنظيم شئونها وإصلاح نفسها بنفسها.

وكان قوام هذا الاتجاه عقد المجالس Councils وبالمجامع الكنسية» تباعا، وفي فترات متفاوتة نوعاً ما، ويطلق عليها «حركة المجامع الكنسية». وقد بدأت على يد رجال الدين الكاثوليك الذين عقدوا المجالس الدينية لإدخال الإصلاح اللازم للكنيسة من داخل الكنيسة، بل إن آخر هذه المجالس، وهو المجلس الديني الذي عقد في بال Basie في سنة ١٤٣١م، أراد أن يضع القـــرارات التي مصدرها المجالس الدينية فوق قرارات البابا، وأراد أن يحد من سلطة البابا ويمنع عنه بعض الأموال الكنسية. ولكن اعتلاء البابا

نقولا الخامس فى ١٤٤٧م كرسى البابوية قضى على هذه المحاولة، الأمر الذى أدى إلى فشل حركة المجالس الدينية فى إدخال الإصلاح المطلوب من داخل الكنيسة.

وقد كان من كبار المصلحين الدينيين الذين أرادوا أن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها، يوحنا رويخلين John Reuchlin (١٤٥٥ – ١٤٦٧) Desiderius Erasmus (١٤٦٧ – ١٤٦٧). وديزيديريوس إيرازموس المرازموس ا

أما يوحنا رويخلين، فهو «إنساني» ينتمى للحركة الإنسانية في عصر النهضة، ومتخصص في الدراسات العبرية، وكان طيلة قسم كبير من حياته المركز الحقيقي لكل الدراسات الإغريقية والعبرية في ألمانيا. وقد استعان باللغة العبرية في تفسير العهد القديم من الكتاب المقدس The Old Testament وأثار بكتاباته ضجة من الجدل، وكشف هو وتلاميذه وأتباعه عن مساوئ الكنيسة، ونقدوا البدع والخرافات التي إنتشرت فيها، مما أدى في النهاية إلى تكوين قسم من الرأى العام معاد لكنيسة روما. ولكنه مع ذلك لم يستهدف إطلاقا الخروج على الكنيسة أو الانفصال عنها، وإنما كان هدفه أن تقوم الكنيسة بإصلاح نفسها.

أما ديزيديريوس إيرازموس Desiderius Erasmus فهو النعيم المعترف به لحركة الاستنارة في «إنساني» أيضا، وهو الزعيم المعترف به لحركة الاستنارة في أوروبا حتى أيام فولتير (اسمه الأصلى جيرهارد جيرهاردسون)

وقد نادى بإصلاح عيوب الكنيسة، وأسهم فى إثارة الرأى العام ضد البابوية والكنيسة، وإن لم يستهدف هو ايضا الانفصال عن الكنيسة أو الانشقاق عنها.

وبتمثل أهميته، من ناحية الإصلاح الدينى، فى ترجمته إلى اللغة اللاتينية القسم اليونانى من الكتاب المقدس، أى الإنجيل أو العهد الأعظم، وأرفق مع هذه الترجمة النص اليونانى القديم الأصلى، فكشف بهذه الترجمة الصحيحة ما فى الترجمة اللاتينية القديمة للكتاب المقدس، والتى راجعها القديس جيروم فى القرن الرابع، واعتمدتها الكنيسة الكاثولوكية The Vulgate ، من أخطاء فى بعض مواضعها. ويذلك لم تعد نسخة الإنجيل المكتوبة باللاتينية منذ القرن الرابع شيئا مقدسا.

وقد كان تأثير ذلك على الفكر المسيحى عظيما. فإذا كان فى وسع الرجل العلمانى أن ينفذ من وراء اللغة اللاتينية، وهى اللغة الرسمية للإكليروس، إلى اللغتين الأصليتين اللتين كتب بهما الكتاب المقدس، وهما: العبرية التي كتب بها العهد القديم أو التوراة، واليونانية التي كتب بها العهد الجديد أو الإنجيل. وإذا كانت نسخة الإنجيل المكتوبة باللاتينية والمعتمدة من الكنيسة الكاثولوكية، قد فقدت قداستها، فقد كان لابد أن تظهر فكرة أن الإنسان يستطيع الإتصال بربه مباشرة دون وساطة القسس!

ومع فشل الكنيسة في إصلاح نفسها بنفسها، وعدم استجابتها لرغبات المصلحين، انتقلت حركة الإصلاح الديني إلى مرحلتها الثانية، وهي مرحلة فرض الإصلاح من الخارج. وهذه المرحلة لا تقتصر فقط على إصلاح الكنيسة، بل واصلاح العقيدة ذاتها! وكان على رأس هذه الحركة: مارتن لوثر Martin Luther ذاتها! وكان على رأس هذه الحركة: مارتن لوثر Ulirich Zwingli، ويوحنا كلفن (John Calvin).

# ٣ ـ حركة الإصلاح الديني من الخارج:

# (1) مارتن لوثر وحركة الإصلاح الديني في ألمانيا:

ولد مارتن لوثر عام ١٤٨٣م في قرية أيزلبن Eisleben أعمال سكسونيا، لأب معدم من عمال التعدين، وعاش في بيئة ريفية شاقة. وفي سن الثامنة عشرة التحق بجامعة ايرفورت Erfurt، وكانت أشهر جامعات ألمانيا، لتلقى علم القانون. فبدأ بدراسته في كلية الفلسفة تمهيداً للالتحاق بكلية الحقوق، وبال إجازته الأولى عام ١٠٠٢م، ثم إجازة الأستاذية في عام ١٠٠٥م، ولكن لم يكمل دراسته بكلية الحقوق، وإنما انخرط في سلك الرهبنة في أحد أديرة القديس أوغسطين، وانكب على الصلاة والتقشف والزهد وتعذيب النفس أملا في التخلص من خطاياه، والتوصل إلى رحمة الله. ثم ترك الدير وقام بتدريس الفلسفة في جامعة وتنبرج Wittenburg ترك الدير وقام بتدريس الفلسفة في جامعة وتنبرج Wittenburg.

وفى سنة ١٥١٠م زار روما، وهناك شاهد بنفسه مـفـاسـد البابوية، فعظم قلقه، وتركت هذه الزيارة فى نفسه جرحا داميا.

وفى خلال ذلك وحتى سنة ١٥١٥م، كان قد استطاع الاهتداء إلى العقيدة التى ساعدته على الوصول إلى الهدوء النفسى الذى ينشده، وتتلخص هذه العقيدة فى أن الإيمان المطلق برحمة الله، هو الذى يضمن النجاة من عقاب الله. فإن الإنسان إذا ماكان مؤمنا، فإنه يستطيع الخلاص بالرغم مما استقر فى نفسه من شرور، أما الطقوس، كالحج، والاحتفالات الدينية، والهمس فى المسابح، وإيقاد الشموع، وعبادة المخلفات الدينية، فلا جدوى منها.

وأما الغرض من الصلاة والعبادة بأنواعها فليس التخلص من الخطايا، ولكن إسداء الحمد والشكر لله.

وقد اهتدى لوثر إلى هذه العقيدة من دراسته للكتاب المقدس، ورسالة الرسول بولس إلى مسيحيى روما خصوصا. وتعرف هذه العقيدة باسم عقيدة «التبرير بالإيمان» Justification by Faith.

ولم تلبث الظروف أن تهيأت لنشر هذه العقيدة حين دخلت مساله صكوك الغفران في مرحلة جديدة لا تحتمل، على يد راهب دومينيكاني Dominican، هو يوحنا تتزل John Tetzel.

والغفران Indulgence، كما عرفه توماس أكويناسAcquinas، وهو من كبار مفكرى الكنيسة فى العصور الوسطى، يقوم أساسا على قـواعـد ثلاث: الندم Repentance، والاعـتـراف Confession، والتكفير Justification وهو الذى يكون بالصلاة والصوم والزكاة. ومعنى ذلك أن الغفران لايتم إلا إذا مر بالمراحل الثلاث السابقة.

على أن البابوات صاروا يستعيضون عن التكفير (وهو الصلاة والصوم والزكاة) بعمل آخر، كالاشتراك في الحروب الصليبية، أو الحج إلى روما عند أول كل مائة سنة جديدة، فيمنح البابا الغفران الكامل للمحارب أو الحاج إلى روما، دون حاجة إلى استيفاء الركنين الأولين للغفران، وهما: الندم والاعتراف. ثم صار الغفران يمنح إلى كل فرد يجهز محاربا من الصليبين، ثم أخذت صكوك الغفران تصدر لأغراض أخرى متنوعة، كبناء الكاتدرائيات أولا، ثم لغايات دنيوية، كإنشاء الطرق، وإقامة الجسور، وغير ذلك من الأعمال العامة المفيدة.

وكان الغفران عبارة عن صك من الورق، يبذل فيه الوعد للمذنب ـ لقاء قدر من المال ـ بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى «المطهر».

وكان الباباوات لهم سلطة غفران الذنوب بناء على السلطة التى استمدها تلاميذ السيد المسيح وخلفاؤهم من قول المسيح لتلاميذه: «من غفرتم خطاياه نغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت».

ولم تلبث صكوك الغفران (التعويض عن التكفير) أن أصبحت عملية تجارية، يكفى فيها أن يدفع الإنسان قدرا من المال ليحصل على شهادة أو صك بالغفران.

فى ذلك الحين كان هناك نوع من الغفرانات يسمى بالغفران الاحتفالي (أو اليوبيلي)، وقد بدأ في عام ١٣٠٠ على يد البابا

بونيفاس الثامن Boniface للاحتفال ببداية القرن الجديد (القرن الرابع عشر)، ويعطى لكل من يقوم بالحج الى روما، وهو غفران شامل لكل الذنوب.

وقد أغرى نجاح هذا الغفران أحد الباباوات بعد قرن من الزمان على أن يصدر غفرانات احتفالية بمناسبة مضى ربع قرن، ولم تلبث هذه اليوبيلات أن انتشرت أيام لوثر، حتى رأى البابوات أن يعهدوا بترتيبها إلى البنوك والمصارف في ألمانيا، خصوصا بيت فوجرز Fuggers في أوجرزرج Augsburg الذين صاروا يعملون بمثابة وكلاء لإبرام العقود، وتقديم القروض وترتيب اليوبيلات، وتحصيل الأموال – كما حدث عندما قام هؤلاء المولون بالمفاوضة بين «ألبرخت» Albrecht أمير براندنبرج Brandenburg ورئيس أساقفة ماينز Magdeburg ومجدبرج والمهولون البابا في روما، على أن يقدموا قرضا لتنفيذ التسوية، وعلى أن يصدر البابا ليو العاشر يقدموا قرضا لتنفيذ التسوية، وعلى أن يصدر البابا ليو العاشر البرخت، على أن ستولى «ألبرخت» على نصف المتحصل من البرخت، على أن يستولى «ألبرخت» على نصف المتحصل من الغفرانات، وأما النصف الآخر فيرصد رسميا لبناء كنيسة القديس بطرس في روما.

ويطبيعة الحال فلم يلبث أصحاب هذه التسوية أن أخذوا يقومون بالدعاية لصكوك الغفران، وينشرون أعوانهم في جميع القرى. وقد لجأ البائعون من الرهبان الدومينيكان، في سبيل ترويج بضاعتهم، واستثارة حماس الناس إلى شراء هذه الصكوك \_ أو

«الرسائل البابوية» كما كانت تسمى ـ إلى أساليب مبتذلة، حتى إن يوحنا تتزيل John Tetzel، رئيس هذه الجماعة، الذى فوضه ألبرخت لبيع الصكوك لحسابه، إندفع فى خطابه مرة، وبلغت به الجرأة أن قال ـ وهو يلوح بالصكوك فى الهـواء ـ «إن الرجل إذا ارتكب الخطيئة مع العذراء المباركة نفسها، فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه الغفران»! بل إن البابا ليو العاشر قرر أن يسرى مبدأ الغفران على الأموات مثل سريانه على الأحياء!

ولما كان تداول صكوك الغفران على هذا النحويهدم الغفران الحقيقى بأركانه الثلاثة المعروفة، ولما كان لوثر يعتقد أن النجاة من العقاب لاتأتى إلا عن طريق الإيمان بالله وبرحمته فقط، فقد استنكر هذا العمل، وانتهز فرصة اجتماع الناس فى كنيسة وتنبرج يوم أول نوفمبر ١٥١٧م للاحتفال بعيد الشهداء Rall Saint Day، فعلق على باب الكنيسة احتجاجا طويلا، يتألف من ٩٥ حُجة ضد صكوك الغفران. وفى هذا الاجتماع لم يحمل فقط على عملية بيع صكوك الغفران، بل حمل كذلك على الغفران نفسه، كما كان معمولا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون ـ أى أن لوثر هاجم الغفران بقواعده الثلاثة التى أشرنا إليها. ثم أخذ يبسط عقيدته فى التبرير بالإيمان، وهى أن الغفران مربوط فقط برحمة الله.

- وتتلخص الحجج التي تضمنها احتجاجه في الآتي:

١ ـ أن الغفران لايعدو أن يكون الإعتاق من العقوبات الكنسية
 وليس الإعتاق مما فرضه الله.

- ٢ ـ أن صك الغفران لايمكن أن يمحو ذنبا، لأن البابا لايستطيع
   ذلك.
- ٣ ـ أن صك الغفران، بالتالى، لايمكن أن يخلص الإنسان من العقوية، وإنما الله وحده الذي يحتفظ بهذا الحق بين يديه.
- 3 ـ أن صك الغفران لا يمكن أن يفعل شيئا للروح فى «المطهر»، حيث أنه لايسرى إلا على ما توقعه الكنيسة من عقوبة، وهى عقوبة متعلقة بالأحياء، وتسقط بالموت. وكل ما يستطيع أن يفعله البابا للروح فى «المطهر» هو الصلاة فقط.
  - ٥ \_ أن طريق المغفرة والصفح من الله، هو التوبة الصادقة وحدها.

ولم يمض أسبوعان على هذا الحادث، حتى كانت قد ذاعت أنباء هذه الحجج الخمس والتسعين، وترجمت من اللاتينية إلى الألمانية. ولم يمض شهران حتى كانت أوروبا بأسرها تناقش هذه الحجج التى وضعها الراهب السكسونى، وكان لزاما على كل فرد أن ينحاز إما إلى جانب لوثر وإما إلى الطرف الآخر.

على أن لوثر مضى خطوة أخرى. ففى مناقشة مع يوحنا تتزل ومع غيره من علماء اللاهوت، وأقدرهم يوحنا إيك John Eck أستاذ اللاهوت بجامعة انجواشتات Ingolstadt، نقد لوثر نظام الكنيسة وسلطتها العليا، بل وتعاليمها، وصرح بأن الكتاب المقدس هو وحده القانون الذي يجب الرجوع إليه في تفسير العقائد. كما

وجه في سنة ١٥١٩م الدعوة إلى الأمراء وإلى الفرسان في ألمانيا لتزعم الاصلاح على الأسس الآتية:

١ \_ خضوع رجال الدين للسلطة المدنية.

٢ \_ ليس من حق البابا وحده أن يحتكر تفسير الكتاب المقدس.

٣ \_ ضرورة إنقاص عدد الأديرة.

٤ \_ عدم الحج إلى روما.

ه \_ ضرورة زواج القسس.

٦ \_ الطلاق أمر شرعي.

٧ ـ ليس فى استطاعة القسس، عند تناول القربان، أن يصولوا الخبز والنبيذ فى العشاء الربائى الأخير إلى جسد المسيح ودمه.

وعلى هذا النحو هاجم لوثر الكنيسة الكاثوليكية في صحيح سلطاتها وعقيدتها.

ولم يلبث لوثر أن كتب إلى البابا رسالة بعنوان: «فيما يمس الحرية المسيحية»، قال له فيها: «إنك لا تستطيع أن تنكر أن مايسمى بهيئة الكهنوت الرومانية هي أفسد من بابل وسدوم! ولقد أظهرت احتقارى حقا، وانتابني الغضب لأن الشعب المسيحي يُخدع تحت ستار اسمك واسم الكنيسة المسيحية. لهذا قاومت، وسأظل أقاوم، ما وجد في عرق ينبض بروح الإيمان».

وإزاء ذلك أصدر البابا ليو العاشر قراره بحرمان لوثر، وأجاب لوثر على ذلك بحرق القرار علنا في ساحة وتنبرج في ١٠ ديسمبر ١٠٥٠م، وبذلك انقطعت كل صلة تربطه بالكنيسة، وأصبح السلام بينه وبين البابا مستحيلا.

وعندئذ طلب البابا من الإمبراطور شارل الخامس أن يقتص من لوثر، وينفذ قرار الحرمان ضده، فعقد الإمبراطور مَجْمعا (اجتماع عام) في ورمز Diet of Worms في يناير ١٩٢١ لمناقشة لوثر في آرائه. فذهب لوثر إلى المجمع، بعد أن غدا بطل الألمان القومي، ورفض أن يسحب كلمة واحدة مما قال أو كتب، وعندئذ أصدر المجمع قرارا اعتبر فيه لوثر خارجا على السلطة القائمة، وطرده خارج القانون، وإهدار دمه. وحرم على جميع الألمان إيواءه أوتزويده بالطعام والشراب، كما حرم عليهم قراءة كلمة واحدة مما كتبه.

على أن فردريك، ناخب سكسونيا، ومؤسس جامعة وتنبرح، تقدم لحماية لوثر، فلجأ لوثر إلى قلعة فارتبرح Wartburg حيث أقام في هذا المخبأ مدة عام تقريبا، ترجم خلاله الإنجيل إلى الألمانية، مما كان له أثر كبير في إحياء الأدب الألماني، وجعل اطلاع الناس على كتابهم المقدس أمرا سهلا، بعد أن كان الدين وتفسيره وقفأ فقط على رجال الدين وحدهم.

وفى أثناء عزلة لوثر اتصل به أقرب أخصائه، وهو فيليب ميلانكتون Philip Melanchthon، المتعمق فى الدراسات الإغريقية، والذى يرجع إليه الفضل فى وضع فلسفة واضحة للإصلاح اللوثرى.

ففى ديسمبر ١٥٢١م أمد فيليب ميلانكتون المذهب الجديد بأول كتاب ظهر فى الكنيسة الكاثوليكية منذ قرون، حاويا لنظام مبنى على الإنجيل وحده، وهو كتاب «كلام معاد» Loci Communes.

وبينما كان لوثر مختبئا فى قلعة فارتبورج، أخذت حركة الإصلاح الدينى فى الانتشار فى ألمانيا، وفى الوقت نفسه أخذ بعض المتحمسين يتطرفون فى دعوتهم، ويشتطون فى تأييد حركته الإصلاحية. كما رأى البعض فى الحركة الفرصة للانقضاض على أراضى الكنيسة وهدم النظام الاجتماعى. على هذا النحو ظهرت حركات ثورية ثلاث هى:

#### (ب) حركة الأنابابتيين Anabaptists (الذين يريدون إعادة التعميد):

وقد ظهرت هذه الحركة في تزفيكاو Zwikau في سكسونيا المراهم على يد جماعة متطرفة من أنصار لوثر، على رأسهم توماس مونزر Munzer، رأت أن تعميد الأطفال (تغطيسهم ثلاث محرات في الماء على اسم الثالوت المقدس: الآب والابن والروح

القدس) من أجل صلاحهم، لا يتفق مع تعاليم الإنجيل، حيث يجب أن تتوافر في المعمودية أركان الحياة الدينية الصحيحة، من توبة وندم وإيمان، وهو ما لايتوافر في الأطفال، ومن ثم فإن سر المعمودية لايسمح الا للبالغين الراشدين الذين اعتنقوا المسيحية فقط.

على أنه عندما تطرف هؤلاء فى دعوتهم، وقعت اضطرابات واعتداءات جعلت لوثر يشعر بأن دعوة الإصلاح الدينى فى خطر، فخرج من مخبئه ليدعو المتطرفين لالتزام الهدوء والحكمة.

#### (ج) حركة الفرسان Knights:

رأينا كيف كانت هذه الطبقة ساخطة ومتحفزة للثورة ضد النظام الاجتماعى والسياسى الذى لم يعد يوفر لها امتيازاتها السابقة، فلما ظهرت دعوة لوثر، وتصدعت هيبة الكنيسة، رأى هؤلاء فى تلك الدعوة الفرصة لانتزاع أراضى الكنيسة، واتخذوا من أقوال لوثر ذريعة لمهاجمة أملاك الأسقفيات الكبرى. (كان لوثر يريد تجريد الكنيسة من أملاكها لارغامها على استعادة بساطتها الأولى) كما أراد الفرسان هدم سيطرة النبلاء الذين اعتبروهم أعداء لهم.

على أن لوثر امتنع عن تأييدهم ، كما تحالف مع النبلاء ضدهم. وفى الوقت نفسه لم تجتذب حركتهم تأييد الفلاحين الذين كرهوا منهم الإرهاق الذى ألحقوه بهم. وعلى هذا النحو فحين قامت هذه الحركة في سوابيا وفرانكونيا بقيادة فرانزفون سيكينجن Franz Von Sickingen وفرانكونيا بقيادة فرانزفون سيكينجن Von Hutten وصديقه ألريك فون هتن الاساقفة لانتزاع أراضى الكنيسة. واجههم الأمراء بالقوة المسلحة، فقتل فون سيكنجن، وهرب فون هتن إلى سويسرا سنة ١٩٢٣م، حيث مات بها فقيرا.

## (د) ثورة الفلاحين Peasants War:

قامت هذه الثورة في التيرول وأوستريا وفرانكونيا وسوابيا، وهي عبارة عن سلسلة من الثورات التي قام بها الفلاحون فيما بين سنتى ١٥٢٤ و ١٥٢٥م، وكان قد سبقها ثورات أخرى قبل ظهور الحركة اللوثرية، ولكن هذه الثورات الأخيرة بالذات تميزت بأنها أشد عنفا وأكبر خطرا.

وكان الفلاحون قد استمالتهم دعوة لوثر إلى الحرية والإنسانية والإخاء الجرماني، فاعتنقوا هذه الآراء، وأعجبتهم مهاجمة لوثر لرجال الكنيسة الذين كانوا يشكون منهم مر الشكوى، بسبب إسرافهم في فرض الضرائب والرسوم تحت مختلف الأسماء والفئات. ويلاحظ أن لوثر كان يفاخر بأنه ينحدر من أبوين اشتغلا بالفلاحة، وكان يدرك المظالم التي تنهال عليهم.

وعلى ذلك، فـعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يرون أن الفلاحين الألمان لم يكونوا فى وضع اقتصادى واجتماعى أسوأ من وضع غيرهم من الفلاحين فى دول غرب أوروبا، حيث كانوا قد بدء فى تحرير أنفسهم من حالة القنية، وكان الرخاء المادى قد بدأ طريقه إليهم، فإن دعوة لوثر أحدثت فيهم من الأثر ما أحدثته الأفكار الحرة التى أشعلت الثورة الفرنسية فى استثارة الفلاحين إلى الثورة.

وقد بدأت ثورة الفلاحين في دوقية بادن متخذة طابع الاحتجاج على الاسراف في فرض نظام السخرة، ثم انتشرت في الجنوب الغربي من ألمانيا، وفي الحوض الأعلى لنهر الراين، وحوض الدانوب الأعلى، ثم امتدت شرقا في إقليم التيرول وسالزبورح وكارينثيا Carinthia في النمسا، ثم اتجهت صوب الشمال في أراضي سكسونيا مسقط رأس لوثر.

وقد وضع الفلاحون بيانا بمطالبهم في مارس ١٥٢٥م، طالبوا فيه بإلغاء رق الأرض، وتحديد القيم الإيجارية للأراضي تحديدا عادلا، وقصر ضريبة العشور على الحبوب فقط، وتحديد الخدمات الإقطاعية التي يؤديها الفلاحون للأمراء الإقطاعيين، وتقرير حق صيد الأسماك في الأنهار والقنوات التي يعملون في فلاحتها، وحق صيد الحيوانات في الغابات، ومنح كل جماعة الحق في اختيار وتعيين القسس في الكنائس، والأساقفة في الأبرشيات. وقد طالب

الفلاحون بأن تنظر مطالبهم فى ضوء الكتاب المقدس، مطالبين بإبراز الدليل من الإنجيل على أنهم أرقاء! وقالوا: «لن نكون بعد اليوم عبيدا، لأن المسيح جعلنا أحراراً».

ولم تلبث هذه الحركة أن اتخذت طابعا شيوعياً على يد توماس مونزر Munzer، حاكم «تزفيكاو» وزعيم الأنابابتيين، والذى نصب نفسه زعيما للفلاحين منذ أقام فى إحدى مدن ألمانيا، وهى مدينة مولهاوسن Mulhausen مجتمعا شيوعيا يقوم على إلغاء الملكية الفردية، والمساواة المطلقة بين الأفراد وشيوعية الملك، ودعا إلى إقامة مجتمع مسيحى جديد يقوم على أساس المساواة المطلقة وشيوعية الملكة، وهو ما يقتضى التخلص من الأمراء ورجال الدين على بكرة أبيهم.

# (هـ) مارتن لوثر وثورة الفلاحين:

وقد تمكنت الثورة الفلاحية من الحصول على انتصارات ساحقة في مراحلها الأولى، فسقطت مدن مهمة في أيدى الثوار. ولكن لوثر لم يلبث أن تنكر للفلاحين، رغم معرفته ما يعانونه من ظلم، وما عليه مطالبهم من عدل، فقد خرج من مخبئه يؤلب النبلاء على الفلاحين، ويدعوهم لمقاومة الثورة بالقوة، ووصف الفلاحين بأنهم «الفلاحون المخربون الذين يستفكون الدماء»، ولم يستطع أن يرتفع من مستوى الإصلاح الديني المحدود إلى مستوى الإصلاح الاجتماعي العريض، ولم يكترث إلا بشئ واحد، وهو أن ثورة الفلاحين تهدد مذهبه الجديد بالخطر في بداية انتشاره.

وقد تربّب على موقفه أن اجتمعت قوة النبلاء والفرسان ضد ثورة الفلاحين. ثم انقلب ميزان الثورة ضد الفلاحين حين تفرغ الإمبراطور شارل الخامس لمحاربتهم، بعد أن أنزل الهزيمة بملك فرنسا فرنسوا الأول في معركة بافيا Pavia في فبراير ١٥٢٥م (الحروب الإيطالية)، فعادت قواته من شبه الجزيرة الإيطالية إلى ألمانيا لضرب الثوار. ولم يكن في وسع الفلاحين تشكيل فرق عسكرية يمكنها مواجهة قوات الإمبراطور، فتمكنت مدفعية هذه القوات من حصد الثوار، وهزموا هزيمة ساحقة في موقعة فرانكينهاوسن Frankenhausen في مايو ١٥٢٥م، وأعدم توماس مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة.

ولقد كانت الطريقة التى واجه بها لوثر حركة الفلاحين، وفشله فى اقتراح أسس للتوفيق والمصالحة، وتشجيعه إجراءات القمع الوحشية، نقطة سوداء فى تاريخ لوثر واللوثرية. وقد كانت أثارها فالحة على الثوار، فقد تركت الفلاحين الألمان أكثر عجزا وهوانا من أية طبقة اجتماعية أخرى فى وسط أوروبا أو غربها، كما أن انحطاط طبقة الفلاحين الألمان قد أدى إلى نقص فاحش فى الطاقات الحيوية للحركة اللوثرية، فمنذ ذلك الوقت فقدت الحركة اللوثرية شعبيتها، وفقدت الفرصة لأن تكون حركة قومية بالمعنى المعروف، واضطر لوثر لأن يسقط من حسابه هذه القوة الجماهيرية الكبيرة، وهى قوة الفلاحين، وأن يعتمد على الأمراء والحكومات الألمانة.

على كل حال، فلم يلبث لوثر بعد القضاء على ثورة الفلاحين أن أخذ يتفرغ لبناء صرح كنيسته الجديدة ومذهبه الجديد، فأعلن الغاء الديرية والرهبنة، وتزوج من الراهبة كاترين فون بورا Von في سنة ١٥٢٥م، وراح يشرع في وضع أسس العقيدة.

وعندئذ طلب الأمراء الكاثوليك من الإمبراطور شارل الخامس التدخل في الأمر. على أنه كان من سوء حظ الكنيسة الكاثوليكية عموما أن الإمبراطور لم يكن متفرغا لهذه المشكلة، ذلك أن اللوثرية انتشرت في ألمانيا في وقت هدد فيه الأتراك العثمانيون أملاك الإمبراطورية في النمسا والمجر، وفي الوقت نفسه لم تكن علاقات شارل الخامس بالبابا علاقات تحالف ثابتة في أثناء نضاله مع فرانسوا الأول ملك فرنسا، فكان البابا ينحاز إلى الإمبراطور تارة، وإلى فرنسوا الأول تارة أخرى. وقد أثرت هذه الأسرباب على معالجة شارل الخامس للحركة اللوثرية.

#### ٤ ـ شارل الخامس والحركة اللوثرية :

مرت هذه المعالجة بعدة مراحل:

- المرحلة الأولى: عندما عقد شارل الخامس فى سبير Speier فى يونيه ١٥٢٦م المجلس الإمبراطورى الأول للفصل فى المسألة الدينية، والنظر فى تنفيذ قرارات مجمع ورمز الصادرة ضد لوثر، وقد أصدر مجلس سبير هذا قرارا فى غير مصلحة

الكاثوليكية، إذ أعطى لكل حكومة أن تعيش وتحكم وتسلك المسلك الدى سعوف تسعال عنه أمام الله فقط وأمام الإمبراطور. وبذلك أصبح لأنصار لوثر مركز معترف به.

- أما المرحلة الثانية: فبدأت عندما نهبت جيوش الإمبراطور روما واضطر البابا لقبول الصلح، فعقد شارل الخامس مجلساً إمبراطوريا ثانيا في سبير Speier في فبراير سبة ١٥٢٩م، تقرر فيه تنفيذ قرارات مجمع ورمز، وإلغاء الحرية التي أعطيت للأمراء في اختيار المذهب الذي يريدون. فأعلن اللوثريون احتجاجهم على هذه القرارات، وتحدوا سلطة الإمبراطور، وكان بسبب احتجاجهم هذا أن عرفوا باسم «المحتجين» (بروتستانت Protestants).

- أما المرحلة الثالثة: فحدثت عندما حاول الإمبراطور أن يحسم النزاع بالطرق السلمية، فدعا البروتستانت للاجتماع مع الكاثوليك في محلس عقد في أوجزبورج Augsburg في يونيه الكاثوليك في محلس عقد في أوجزبورج وفي هذا المجلس وضع فيليب ملانكتون مبادئ العقيدة اللوثرية فيما عرف باسم اعتراف أوجزبرج -Confession of Augs ولكن المجلس رفض هذا الاعتراف، واعطى الإمبراطور البروتستنت مهلة للتخلي عن أرائهم حقنا للدماء، ولكن الأمراء البروتستنت أجابوا على هذا الانذار بتأليف اتحاد للدفاع عن مصالحهم، عرف باسم: «حلف شمالكالديك Schmalkaldic League في سنة ١٥٢١م.

ـ أما المرحلة الرابعة: فكانت عندما شكل الأمراء الكاثوليك حلفا ضد البروتستنت، عرف باسم : حلف نورمبرج -Nuremberg league سنة ٣٩٥ م، فعقد الإمبراطور مجلسا في راتيزيون Ratisbon سنة ١٥٤١م لحل الخلاف سلميا، ولما فشل في تحقيق هدف أعلنت الامارات الألمانية فارتبرج Wartburg وبادن Baden، وهيس Hesse ويراندنبرج Brandeburg انضمامها إلى المذهب اللوثري واحدة وراء الأخرى، فعقد البابا بول الثالث مجلسا دينيا في ترنت Trent لبحث الخلافات الدينية، ولكن الكاثوليك سيطرول على المجلس، كما رفض البروتستنت قبول الدعوة وحضور المجلس، وأخذ الإمبراطور يعد العدة للقضاء على الانقسام الديني الذي هدد ممتلكاته، بالقوة، ولكن مارتن لوثر مات في ١٧ فيرابر ١٥٤٦م، وانقسم البروتستنت بعد وفاته، فانحاز موريس دوق سكسونيا إلى جانب الامبراطور، فخسرت جيوش البروتستنت بذهابه قائدا مدريا، وحلت بها الهزيمة في موقعة موهلبرج -Muhl berg في ابريل ١٥٤٧م، ووقع قواد الجيش البروتستنتي في الأسر، وباتت ألمانيا بأسرها تحت رحمة الإمبراطور.

وفى مايو ١٥٤٨م دعا الامبراطور المجلس الإمبراطورى للجتماع فى أوجزيرح، وعرض عليه النظام الذى أراد فرضه على البروتستنت والكاثوليك، وينطوى فى جوهره على التمسك بالعقيدة الكاثوليكية مع بعض التسامح لإرضاء البروتستنت فى مسائل

زواج القسس، وتناول القربان، والتبرير بالايمان. وقد سمى هذا النظام بالنظام المؤقت Interim. ولكنه اضطر إلى استخدام الجنود لتنفيد النظام المؤقت في ألمانيا الجنوبية، في حين قاومت البروتستنتية بزعامة مدينة مجدبرج Magdeburg في ألمانيا الشمالية، واحتج موريس دوق سكسونيا على النظام المؤقت، وعاد إلى صفوف البروتستنت، فاكتسبوا بعودته قوة جديدة.

- المرحلة الخامسة: وفيها سارت الحوادث لصالح البروتستنت، بسبب انشغال الامبراطور بمسألة الوراثة في أملاكه، وانضمام الأمراء البروتستنت إلى هنرى الثاني ملك فرنسا في معاهدتي شامبورد Chambord (١٠٥٢)، وعهد شارل الخامس إلى أخيه فردناند بالتوسط في عقد معاهدة باساو Passau في يوليو أميه التي نصت على دعوة المجلس الإمبراطوري في بحر ستة أشهر لتسوية جميع المسائل المختلف عليها نهائيا.

وفى فبراير ١٥٥٥م دعى للانعقاد فى أوجزبرج Augsburg دلك المجلس الإمبراطورى، وترأس جلساته فردناند، لتقرير الصلح مع الأمراء البروتستنت. ،وأهم شروطه:

١ - تقرير المبدأ الذي ظهر في مجلس سبير الأول ١٥٢٦م بأن لكل أمير الحق في اختيار المذهب الذي يريد سريانه في إمارته،
 وألزم الأفراد المعترضين بمغادرة الإمارة.

٢ - أبقى الصلح على أملاك الكنيسة التى أخذت منها قبل عام
 ١٥٥٢م فى حوزة الذين أخذوها من رجال الدين أو العلمانيين،
 ونص على إرجاع أملاك الكنيسة التى أخذت منها بعد
 ١٥٥٢م.

وعلى الرغم من أن صلح أوجزبرج Treaty of Augsburg حفل بالسلبيات، وأخطرها أنه أعطى للأمراء حرية التصرف فى أخطر المسائل شأنا وقتئذ، وهى المسألة الدينية، وحرم منها الأفراد وجمهور الناس، فإنه بقى أساسا صالحا للحياة السياسية والدينية فى ألمانيا مدة تزيد على الخمسين عاما حتى قيام حروب الثلاثين سنة فى بداية القرن التالى.

# ٥ - الإصلاح الديني خارج ألمانيا:

وقد انتشر الإصلاح الدينى فى أوروبا الشمالية وفى ألمانيا الشمالية والجنوبية فى حياة مارتن لوثر نفسه، ثم فى إنجلترا التى توطدت دعائم الإصلاح الدينى فيها على أسس لوثرية فى جوهرها. كما انتشرت اللوثرية فى الدنمارك والسويد.

ويرجع السبب في عدم ذيوع اللوثرية في كل أوروبا، إلى صعوبة فهم العقيدة اللوثرية، خصوصا فيما يتصل بتناول القربان، والتبرير بالإيمان. واعتماد لوثر على تعضيد الأمراء، مما جعل السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله. وعدم اهتمام لوثر بتجديد وتعريف العقيدة الجديدة، وعدم اهتمامه بنشرها في خارج ألمانيا.

والمهم هو أن النجاح الذي لقيه الإصلاح الذي نادى به لوثر بالطرق السلمية لم يلبث أن شجع على ظهور مصلحين آخرين، في طليعتهم أولريك زفينجلي (١٤٨٤ – ١٥٣١م) الذي ظهر مذهبه في سويسرا وألمانيا الجنوبية، وجون كلفن John Calvin في الجزء الباقي من أوروبا (١٥٠٩ – ١٥٦٤م) الذي انتشر مذهبه في الجزء الباقي من أوروبا الوسطى والغربية، وخصوصا في فرنسا والأراضي المنخفضة.

وقد خالف زفنجلى آراء لوثر وآراء الكنيسة الكاثوليكية على السبواء فى مسبألة القربان، حيث اعتبر سبر الشكر أو «الأفخاريستا» حفلة تذكارية محضة، واعتبر الكنيسة مؤسسة ديمقراطية لكل المسيحيين الذين يشتركون بواسطة هيئة معينة منهم فى الفصل فى كل المسائل المتعلقة بالكنيسة والتعيين فى الوظائف الكنيسية وغيرها، على حين اعتبر لوثر أن أمير البلاد هو دائما الرئيس الأعلى للكنيسة. وقد قتل زفنجلى فى الحرب التى دارت بين الكاثولوليك والبروتستانت فى أكتوبر ١٩٥١م.

أما جون كلفن John Calvin الفرنسى الأصل، فقد اتفق مع اللوثرية في الاعتماد على الكتاب المقدس وحده في جميع المسائل الدينية، والتبرير بالإيمان، وأن السيد المسيح وحده هو الذي يشفع لدى الله، ولكنه اختلف عن اللوثرية في مسئلة الغفران، الذي اعتبره من الأمور المقدرة منذ الأزل، ولاترتبط بأعمال الانسان، كما اعتبر القصياص أيضا من الأمور المقدرة. ويعرف هذا المذهب بمذهب القدرية Predestination.

كذلك اختلف كلفن عن لوثر في مسألة القربان، فقد اعتبر العشاء الرباني الأخير حفلة تذكارية، وزاد على هذا بأن قال إنها ضرورية لإسداء الحمد والشكر لله أيضا. ولم يعترف كلفن الابسرين فقط من أسرار الكنيسة السبعة ـ وهي: الشكر أو الافخاريستا، والمعمودية، والمسيحية القدسة أو الميرون، والزيجة الكهنوت، ومسحة المرضى، والتسوية ـ وهذان السران هما: سر الشكر أو الأفخاريستا، وسر المعمودية.

وعلى الرغم من اقتناع كلفن بضرورة وجود «الحكومة العلمانية» (المدنية أو الزمنية)، اقتناعه بضرورة وجود «الحكومة الكنسية»، فإنه أباح الانقلاب والثورة ضد الحكومة الزمنية إذا أقدمت على شئ يعتبر مخالفا لكلمة الله. ومن هنا ثار أتباع كلفن ضد سلطان الحكومة الزمنية في فرنسا والأراضى المنخفضة.

وقد أتيحت الفرصة لوضع تعاليم كلفن موضع التنفيذ فى جنيف، ولكن الناس نفروا منها بسبب شدة وصرامة نظام الكنيسة التى أراد كلفن تأسيسها، وعنف التعاليم التى أراد تطبيقها، فاضطر إلى مغادرة جنيف سنة ١٥٣٨م، ولكنه لم يلبث أن عاد فى ١٥٤١م بسبب استدعاء شعبها له، وبقى فى جنيف حتى مات بها فى ٢٧ مايو ١٥٦٤م.

وقد انتشرت الكنيسة الكالفينية في فرنسا والأراضي المنخفضة واسكنديناوه، وتعرض البروتستنت في فرنسا (الذين

عرفوا بالهيجينوت) Huguenots لاضطهادات كبيرة ومذابح، مثل مذبحة يوم بارثولوميو Saint Bartholomew's Day ، وأجبر ألوف منهم على الخروج من فرنسا إلى المنفى، ولم يسمح للهيجينوت بالحرية المدنية والدينية إلا في عام ١٧٨٩م على يد الثورة الفرنسية.

# الأهال الرابع

ظهور الدول القومية



# ظهمور الدول القوميسة

ظهرت الدول القومية في أوروبا في أوائل العصر الحديث، نتيجة عوامل ثلاثة هامة:

العامل الأول: تصدع وسقوط الإقطاع. وبذلك زالت الحواجز الإقطاعية التي كانت تحول دون ظهور الشعور الشعور القومي وتوحد الأمة وتحولها إلى دولة – أي تحول الأمة إلى دولة.

العامل الثانى: تصدع نفوذ الكنيسة التى كانت تهيمن على الحياة فى أوروبا فى العصور الوسطى، كنتيجة لتصدع الإقطاع، بما ترتب على ذلك من تصرير الفكر واللغة والفن.

العامل الثالث: ستقوط فكرة الإمبراطورية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى، وإفساحها السبيل لظهور الدولة التى تقوم على أساس قومى ولا تقوم على أساس الإمبراطورية، وبالتالى ظهور ملوك يشخصون الدول القومية بدلا من الأباطرة.

ومن الطبيعى أن عملية الانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث لم تتم فجأة، بل استغرقت فترة طويلة من الزمن، وتدرجت في مراحل متعددة. فانتقال المجتمعات من عصر إلى عصر لايحدث بين يوم وليلة، بل هي عملية بطيئة تختلط فيها خصائص الجديد مع خصائص القديم، ويستمر الاختلاط أجيالا، حتى تأخذ مميزات القديم في السقوط، وتنفرد الميزات الجديدة بالسيطرة على حياة المجتمعات، وتبقى الميزات القديمة تراثا يشار إليه.

لقد كانت الكنيسة هي المسيطرة في أوروبا في العصورالوسطى وكان رجال الدين هم المسيطرون على حياة المجتمعات فيها. وهذا ليس واضحا في نفوذ رجال الدين وسيطرتهم على كل الناس في ذلك الوقت، بل واضح أيضا في سيطرة اللغة اللاتينية، وهي لغة الكنيسة، كلغة للعلم والأدب، وكلغة للقانون أيضا.

ولقد تعرضت الكنيسة لأزمتين حادتين تاريخيتين، أولاهما الانقسام الهائل بين الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسية، وثانيهما الصراع الهائل أيضا بينها وبين الامبراطورية، ولكن مع ذلك فقد ظلت الكنيسة الشرقية مسيطرة في شرق أوروبا وجنوب شرقيها، في حين بقيت الكنيسة الرومانية الغربية، أو البابوية، هي المسيطرة في غرب أوروبا.

وقد عبر البابا «جريجورى» السابع (١٠٧٢ ـ ١٠٨٥م) عن هذه السيطرة بقوله: «إن من حق البابا أن يخلع الأباطرة إذا شاء. لأن الإمبراطورية من صنع البشر، أما الكنيسة فمن صنع الله، فالبابا فوق الأباطرة».

ولم يكن نفوذ الكنيسة مقصورا على الناحية الفكرية، فقد كان لها السيطرة والنفوذ من الناحية السياسية والاقتصادية أيضا، فرجال الكنيسة في أي بلد من البلاد الأوروبية كانوا يجلسون في المجالس التشريعة إلى جانب النبلاء، ولهم سيطرة في البلاط الملكي. ومن الناحية الاقتصادية، فقد كانت الكنيسة تسيطر كذلك إلى حد كبير بما لها من أملاك الأوقاف، خصوصا في الأراضي الزراعية.

هذا في العصور الوسطى. أما في العصور الحديثة، فقد أخذت هذه السيطرة في الزوال. فلم تعد اللغة اللاتينية هي لغة الثقافة كما كانت في العصور الوسطى، إذ بدأ الأدباء والعلماء في البلاد المختلفة في القرن الخامس عشر يتخذون لغاتهم، أو حتى لهجاتهم القومية، أداة للتعبير، بعد أن كانت هذه اللغات القومية أداة للتعبير عند الطبقات الجاهلة فقط.

ومن ناحية أخرى فقد بدأ الخروج فى أوروبا عن التفكير الضيق الذى كان طابع العصور الوسطى، والذى كان يتمثل أكثر مايتمثل عند أهل الفن من الشعراء والأدباء والرسامين فى الحد

من التعبير عن عواطفهم وميولهم. وكان انطلاق التفكير الحر والتعبير الحر، خصوصا عند الأدباء والفنانين، هو المكون لأول حدث في أوروبا، وهو النهضة الأدبية والفنية في إيطاليا ثم في بقية أوروبا.

كذلك فإن نفوذ البابوية قد تعرض لصدع كبير وتدهور عظيم بظهور المذاهب الدينية الحديثة، مثل المذهب البروتستنتى والمذهب الكلفينى، وكذلك الكنائس القومية، مثل الكنيسة الإنجليكية فى إنجلترا. وهذه المذاهب أو الحركات هى التى تسمى فى مجموعها بحركة الإصلاح الدينى فى أوروبا Reformation.

ومع أن هذه المذاهب كان الدافع إليها دينيا عقائديا إصلاحيا، إلا أنه كان لها ما يبررها من الناحية السياسية والاقتصادية.

فمن الناحية السياسية كانت هذه المذاهب التكأة التى استندت إليها الملكيات فى أوروبا لإضعاف نفوذ البابوية وتدخلها فى شئون دولها، وإضعاف نفوذ رجال الدين كطبقة سياسية لها أهميتها.

ومن الناحية الاقتصادية أيضاً، فقد كانت هذه المذاهب سبباً كافيا، في نظر الملكيات الأوروبية، لحرمان الكنيسة الكاثوليكية من أملاكها الزراعية الواسعة، وجعلها تابعة تبعية مباشرة للدولة.

وقد واجهت الكنيسة الكاثوليكية المذاهب الجديدة بمحاولة إصلاح نفسها من الداخل، وهو ما يطلق عليه الإصلاح المضاد أو .Counter Reformation

هذا كله من الناحية الفكرية والدينية. أما من الناحية السياسية، فقد كانت الفكرة السائدة في العصور الوسطى والمسيطرة على عقول الناس هي فكرة الإمبراطورية.

وترجع سيطرة هذه الفكرة على أفهام الناس من الناحية السياسية إلى أيام الإمبراطورية الرومانية. ورغم زوال هذه الإمبراطورية على أيدى الغزاة البرابرة، فإن فكرة الإمبراطورية ظلت حلم الناس فى أوروبا من الناحية السياسية، يدل على ذلك ما أطلق عليها فى العصور الوسطى المتأخرة، أى فى منتصف القرن العاشر، بالإمبراطورية الرومانية المقدسة. وهو الاسم الرسمى لإمبراطورية أوتو الكبير Otto tha great. فمع أنها لم تكن لارومانية ولا لإمبراطورية، حتى كان دانتى يعتقد أن الإمبراطورية هى أداة الإمبراطورية، حتى كان دانتى يعتقد أن الإمبراطورية هى أداة الحكم التى أوجدها الله على الأرض. ولهذا أيضا كانوا يطلقون على البلاد المسيحية اسم العالم المسيحية اسم العالم المسيحية.

على أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة تدهور نفوذها نتيجة لصراعها الطويل مع البابوية في العصور الوسطى المتأخرة، كما أخذت فكرة الإمبراطورية تتلاشى في أذهان الناس في هذه العصور المتأخرة. ولم تلبث أن أخذت تظهر الدولة القومية الحديثة، أي الدولة التي تقوم على أساس قومي لا الإمبراطورية، وذلك لانهيار نظام الإقطاع، وظهور الطبقة البورجوازية الحديثة.

ويعتبر القرن السادس عشر قرن ظهور الدول القومية الحديثة. فقد ظهرت إنجلترا كدولة قومية بعد حروب أهلية استمرت ثلاثين عاما من ١٤٥٥ إلى ١٤٨٥م، وعرفت باسم حروب الوردتين (كانت الوردة البيضاء ترمز إلى بيت يورك York والوردة الحمراء ترمز إلى بيت لانكستر Lancaster. وقد انتهت بتأسيس هنرى تيودور Tudor بيت لانكستر ١٤٨٥م ملكية تيودور القومية المركزية، وبذلك السابع (١٤٨٥ ـ ١٥٠٩م) ملكية تيودور القومية المركزية، وبذلك أصبحت إنجلترا ذات حكومة مركزية قوية في بداية القرن السادس عشر.

كذلك ظهرت فرنسا كدولة قومية فى أوائل العصر الحديث، بعد صراع طويل خاضته أسرة كابيه Capet ضد أمراء الاقطاع، وبعد حروب المائة سنة مع إنجلترا (١٣٣٧ ـ ١٤٥٣م)، التى حاولت فيها أسرة فالوا Valois منذ عام ١٣٨٧م استرداد الأراضى الفرنسية التى انتقلت إلى إنجلترا بطريق الوراثة والزواج فى القرن الثانى عشر، ثم انتهاء هذه الحروب فى عام ١٤٥٧م باسترداد هذه الممتلكات فيما عدا كاليه، وفى الفترة من ١٤٧١م الى ١٥٩٥م ضم ملوك فرنسا (لويس الحادى عشر وشارل الثامن ولويس الثانى عشر) دوقية برجاندى Burgundy ودوقية بريتانى Brittany ثم أورليانز

وقد ظهرت أسبانيا كدولة قومية موحدة عندما اتحدت أراجونة Aragon مع قشتالة Castile عند زواج ايزابيلا Isabella صاحبة قشتالة

من فرديناند ملك أراجونة في سنة ١٤٦٩م. فكان هذا الزواج هو الأساس الذي قامت عليه وحدة أسبانيا. وعندما سقطت غرناطة، آخر معاقل المسلمين، في يد الملوك الكاثوليك في سنة ١٤٩٢م، تم توحيد أسبانيا على أساس الملكية المطلقة ذات الحكومة المركزية.

أما البرتغال، فقد كانت فى بداية الأمر إمارة خاضعة لقشتالة، ولكنها نبذت سيادة قشتالة وأصبحت مملكة مستقلة فى عام ١١٤٣م على يد ألفونسو الأول من أسرة برجندى. وفى سنة ١٢٨٥م أسس يوحنا الأول أسرة أفيز Avis. وفى عهده بدأ سياسة التوسع الاستعمارى التى انتهت بتكوين إمبراطورية كبرى.

أما الأراضى المنخفضة، فقد ظهرت فى مظهر الدولة القومية عندما استطاعت مدينة أنتويرب Antwerp سنة ١٤٩٤م أن تستأثر بمركز ممتاز كمقر للنشاط التجارى فى الشمال الغربى، وأصبحت تدريجيا بمثابة العاصمة لهذه البلاد ومقر تجارة الأراضى المنخفضة مظهر المنخفضة بأجمعها، فأعطى وجودها الأراضى المنخفضة مظهر الدولة القومية.

أما سويسرا التى كانت من أملاك الإمبراطورية الرومانية المقدسة، فقد اتخذت طريقها لتكون دولة قومية، عندما اتحدت المقاطعات الشمالية والمدن فيها ضد ادعاءات أسرة هابسبورج، وانتصر الاتحاد في موقعة مورجارتين Morgren سعة ١٣١٥م، الأمر الذي شجع بقية المقاطعات على الانضمام إلى الاتحاد. وعندما

انهزم النمساويون بعد ذلك في معركة سيمباخ في Sempach في سنة ١٣٨٦م، اعترفت النمسا باستقلال ثمانية من هذه المقاطعات. وفي أخر القرن الخامس عشر، استطاع السويسريون أن يتحرروا من السيادة الإمبراطورية، وأصبحوا دولة مستقلة عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وقد تم الاعتراف بهذا الاستقلال في صلح وستفاليا Westphalia سنة ١٦٤٨م.

وقد كان بعد ظهور هذه الدول القومية أن أخذت تتطلع إلى التوسع خارج حدودها، إما داخل القارة الأوروبية، وإما خارجها.

وفيما يتصل بداخل القارة، فقد أدى تطلع هذه الدول القومية للتوسع إلى اصطدامها بعضها ببعض في حروب طويلة في مطلع القرن السادس عشر استمرت أكثر من نصف قرن (١٤٩٤ – القرن السادس عشر استمرت أكثر من نصف قرن (١٤٩٤ – ١٥٥٥م) هي التي تعرف باسم الحروب الإيطالية، لأن النزاع حول إيطاليا كان من إهم أسبابها. وفي هذه الحروب عرفت الدول الأوروبية تلك القاعدة الدبلوماسية الجديدة التي صارت تعرف باسم «توازن القوى» أو التوازن الدولي Balance of Power.

أما التوسع خارج القارة، فقد أدى بالدول القومية الحديثة إلى حركة الكشوف الجغرافية، سواء فى جنوب وشرق آسيا وحول أفريقيا من ناحية، أو فى الأمريكتين من ناحية أخرى. فبدأ من ثم التاريخ الحديث لهذه البلاد.

وفي حركة الاكتشافات الجغرافية عرفت الدول القومية أمرين:

الأمر الأول هو تكوين الإمبراطوريات فيما وراء البحار. والأمر الثاني هو تطبيق المبدأ التجاري Mercantalisn أو Mercantalisn.

وبالنسبة للأمر الأول، فقد تكونت أولى الإمبراطوريات الأوروبية على يد البرتغال، وكان مركزها جزر الهند الشرقية والهند.

أما فيما يتصل بالأمر الثانى، فقد قام هذا المبدأ على أساس الثروة أساس القوة، وأن الذهب يستطيع أن يشترى أى شئ، فهو المقياس السليم لثروة أى بلد من البلاد، ومن ثم يجب أن يكون هم الدولة تصدير أكثر مايمكن من سلعها، واستيراد أقل مايمكن من سلع البلاد الأخرى، والحصول على الفرق بين الاستيراد والتصدير بالذهب. كذلك يجب أن تحتكر الدولة تجارة المستعمرات وتحتكر سفنها نقل البضائع منها وإليها، حتى تظل في حالة اعتماد عليها، وفي الوقت نفسه لا ينبغي للمستعمرة أن تنتج أو تبيع ما تنتجه الدولة المستعمرة. وقد ظل هذا المبدأ هديا لسياسة الدول القومية حتى أواخر القرن الثامن عشر.



المصال الخامس

الحروب الإيطالية



# الحسروب الإيطاليسة

تعتبر الحروب الإيطالية إحدى نتائج ظهور الدول القومية فى أوروبا على أنقاض الإقطاع. فقد ترتب على ظهور الدول القومية أن أخذت تتطلع الى التوسع، إما داخل أوروبا، وإما خارجها. وقد أفرز التوسع الأول الحروب الإيطالة، وأفرز التوسع الثانى الكشوف الجغرافية.

وبالنسبة للحروب الإيطالية، فلم تكن حروبا بين إيطاليا والدول الأوروبية المجاورة، وإنما كانت إيطاليا نفسها هي ميدان الحروب بين الدول الأوروبية. فقد كانت الجزيرة الإيطالية في ذلك الحين منقسمة إلى دويلات وإمارات منقسمة على نفسها، أهمها: ميلان، والبندقية ومانتوا Mantua، وفيرارا Ferrara، وفلورنسا -Florميلان، والبندقية ومانتوا بين جمهورية البندقية والولايات البابوية حول احتلال البابا إقليم رومانيا Romagna. وكانت البندقية في الوقت نفسه تريد امتلاك دوقية ميلان، في حين أرادت البابوية امتلاك فلورنسا.

وقد أوجدت هذه النزاعات فراغا في شبه الجزيرة الإيطالية أغرى الدول الأوروبية المجاورة على ملئه، وكانت هناك دولتان

تحركهما الأطماع إلى السيطرة على إيطاليا، هما فرنسا وأسبانيا، إذ كانت لكل منهما ادعاءات في وراثة عرش نابولي، في حين كانت أسبانيا وفرنسا تطمعان في امتلاك ميلان.

وقد ترك هذا النزاع بين فرنسا وأسبانيا آثاره على الدول المجاورة، ذلك أن سيطرة إحدى الدولتين على إيطاليا كان يعطيها من القوة ما يهدد جيرانها، وكان على هذه الدول في هذه الحالة أن تتحالف لموازنة قوة هذه الدولة، وبذلك ظهرت تلك القاعدة الدبلومسية الجديدة التي صارت تعرف باسم «مبدأ توازن القوى» Balance of Power الذي أصبح محركا للتاريخ الأوروبي.

وفى الوقت نفسه أدى انقسام وتصارع الدويلات الإيطالية إلى حالة تشبه لحد ما الحالة السائدة فى أوروبا، فنجد بعض هذه الدويلات تنضم إلى أسبانيا أو فرنسا ضد البعض الآخر، ثم لا تلبث أن تغير التحالف إذا ظهر خطر على مصالحها. وبذلك أصبح يطبق على شبه الجزيرة الإيطالية نفس المبدأ السياسى الذى كان يطبق فى أوروبا، وهو «مبدأ توازن القوى».

وقد مرت الحروب الإيطالية بدورين : أولهما من ١٤٩٤ إلى ١٥١٥م، والثاني: من ١٥١٥ إلى ١٥٥٩م.

وبالنسبة للدور الأول، فقد حاولت فيه فرنسا تحقيق ادعاءاتها في وراثة عرش كل من مملكة نابولي ودوقية ميلان، فكان ذلك هو الذي أشعل الحروب الإيطالية.

أما بالنسبة للدور الثانى، فقد دار الصراع فيه بين فرنسا تحت أسرة فالوا Valois وأسبانيا تحت أسرة هابسبرج توزعت وحول هذا النزاع بين أسرة الفالوا وأسرة الهابسبرج توزعت الدول الأوروبية الأخرى تحقيقا «لبدأ التوازن».

وقد اختتمت هذه الحروب «بمعاهدة كاتو ــ كامبريسيس -Ca وقد اختتمت هذه الحروب «بمعاهدة كاتو ــ كامبريسيس -ca «teau - Cambrésis في سنة ١٥٥٩م، وهي أول تسبوية دولية عامة شهدتها أوروبا في العصور الحديثة.

# الدور الأول ١٤٩٤ \_ ١٥١٥:

كانت نابولى هى التى أشعلت نار الحروب الإيطالية. وكان شارل أنجو Anjou أخو لويس التاسع ملك فرنسا قد فتح مملكة نابولى وصقلية فى خلال القرن الثالث عشر. ولكن فى عام ١٢٨٢م قامت ثورة فى صقلية ضد الفرنسيين انتهت بضم الجزيرة إلى أملاك أسرة أراجون Aragon فى أسبانيا، وبقيت نابولى تحت حكم أسرة أنجو.

عل أنه في عام ١٤٣٥م اندثر بيت أنجو بموت جوانا الثانية، فانضمت نابولي إلى ألفونس الضامس ملك صقلية وأراجون وسردينيا، وأصبحت نابولي وصقلية مرة ثانية تحت حكم بيت واحد.

على أن البلدين عادا مرة ثانية إلى الانفصال عندما مات الفونس الخامس في عام ١٤٥٨م، فقد قسم ملكه بين أخيه وابنه، فأخذ أخوه (حنا الثاني) أراجون وصقلية وسردينيا، وأخذ ابنه (فرديناند الأول) نابولي.

عند ذلك طالب بعض أمسراء بيت أنجسو بنابولى، ولكن فرنسسكو سفورزا Francesco Sforza صاحب ميلان وبعض أمراء إيطاليا عارضوا في ذلك خوفا من تدخل فرنسا وبسط نفوذها على بلادهم.

على أن عسف فرد يناند وظلمه أدى بشعبه إلى الثورة عليه في عام ١٤٨٥م، وساعد هذه الثورة البابا الذى كان يدعى لنفسه السلطان على نابولى. وفي عام ١٤٩٢م ذهب فريق من أهل نابولى إلى شارل الثامن ملك فرنسا طالباً منه المساعدة ويقدم له عرش نابولى. ولما كان بيت أنجو قد تنازل عن حقه للويس الحادى عشر ملك فرنسا في عام ١٤٨١م، وورثها عنه ابنه شارل الثامن، فقد رحب شارل الثامن بالاستيلاء على نابولى، حيث يتيح له ذلك فرصة لتكوين مملكة في الجنوب تكون مقدمة لحرب صليبية مع الأتراك، وفي الوقت نفسه نجدة حاكم ميلان لود وفيكو سفورزا Ludovico وفي الدى اغتصب السلطة في ميلان من ابن أخيه جيان جاليازو Sforza الذي اغتصب السلطة في ميلان من ابن أخيه جيان جاليازو

وعلى هذا النحو، عبر الجيش الفرنسى جبال الألب بقيادة شارل الثامن في سبتمبر ١٤٩٤م، ولم يلق مقاومة في شمال إيطاليا

لأن ميلان كانت حليفته، ودخل تورين، ثم توسكانيا، ووصل فلورنسا، وتوغل في بيزا، فاضطر حاكم فلورنسا إلى عقد صلح مع شارل الثامن تنازل له فيه عن بعض مدن فلورنسا، الأمر الذي أثار عليه الشعب، واضطره إلى الفرار من البلاد.

على أن شارل الثامن دخل فلورنسا دون مقاومة، وفرض شروطا جديدة وضعت فلورنسا تحت النفوذ الفرنسى. ثم وصل إلى روما، وعقد مع البابا إسكندر السادس معاهدة نزل فيها الأخير عن بعض المدن. ثم زحف على نابولى، فتنازل ملك نابولى ألفونس الثانى عن العرش لابنه فرد يناند الثانى، ولكن هذا عجز عن المقاومة، فدخل شارل الثامن نابولى وتوج ملكا عليها.

على أن هذا النصر السريع أزعج لودوفيكو سفورزا حاكم ميلان، خصوصا عندما أخذ دوق أورليان، قائد الجيش الفرنسى على حدود لمباردىLombardy يستعد لغزو ميلان التى ادعى ملكيتها. وفي الوقت نفسه خشيت البندقية من سيطرة الفرنسيين على إيطاليا.

أما خارج إيطاليا فقد خشى الإمبراطور مكسمليان -Maxi إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والملك فرد يناند الكاثوليكي ملك أراجونه (في أسبانيا) وصقلية، أن يختل توازن القوى بسبب النصر الفرنسي، وكان لفرد يناند هو الآخر ادعاءات في وراثة عرش نابولي.

لذلك تكون حلف مضاد لفرنسا في مارس ١٤٩٠م، عرف باسم «حلف البندقية»، تكون من البندقية، وميلان، والبابا إسكندر

السادس، والإمبراطور مكسميليان، وفرديناند، هدف موازنة قوة فرنسا، وذريعته الدفاع عن أملاكهم.

وقد كان هذا الحلف هو أول مظهر لذلك المبدأ السياسى الشهير الذى ظهر فى أوروبا، وهو «مبدأ التوازن الدولى»، وفحواه ألا يسمح بحدوث تغيير كبير فى قوى الدول الكبرى، فإذا قويت دولة على نحو يهدد الدول الأخرى بالخطر، وجب اتحادها جميعا لدفع هذا الخطر.

وعندما علم شارل الثامن بتكوين هذا الحلف، خشى أن يقطع عليه خط الرجعة، فقرر إخلاء نابولى، وغادر عاصمتها «فورنوفو» Formovo في 7 يولية ١٤٩٥م. وفي طريق عودته مر بروما، ثم على بيزا Pisa حيث منح أهلها الحرية، مما أغضب فلورنسا التي كانت بيزا تحت سيادتها منذ عام ١٠٤١م. وعقد مع لودوفيكو صلحا ترك له بمقتضاه ميلان، في مقابل تعهد هذا بإعطاء الفرنسيين حق المرور، ومساعدتهم إذا قرروا مهاجمة نابولى. على أنه بعد ترك شارل الثامن نابولى قامت ثورة فيها، وانتهت برجوع الأسرة المالكة السابقة إلى العرش، وتسليم الحامية الفرنسية فيها.

وبعد ثلاث سنوات أخرى، أى فى عام ١٤٩٨م، مات شارل الثامن فى فرنسا، وخلف دوق دورليان تحت اسم لويس الثانى عشر Louis XII، وكانت توليته حدثا مهما فى تاريخ إيطاليا، فلم يكن كسلفه يدعى فقط ملكية نابولى، بل كان يدعى ملكية ميلان أيضا. ومن ثم أخذ فى الإعداد لحرب جديدة.

فى دن الحين كانت الظروف السياسية فى إيطاليا تشجع على الغزو، فقد انحل حلف البندقية، ورجعت الخلافات القديمة فى إيطاليا إلى ما كانت عليه، وانحازت البندقية إلى فرنسا بسبب أطماعها فى ميلان.

وعلى ذلك ففى أغسطس ١٤٩٩م عبرت القوات الفرنسية جبال الألب مرة أخرى، ونزلت فى سهول لمباردى دون أن تلقى مقاومة، ومرت فى بلاد بيد مونت بتصريح من دوق سافوا. وانضم إلى الفرنسيين خمسة آلاف من السويسريين أرسلتهم المقاطعات السويسرية التى تحالفت مع لويس الثانى عشر. ولم يلق المهاجمون إلا مقاومة بسيطة. وفى الوقت نفسه كانت قوات البندقية تزحف من الشرق على ميلان، ففر لودوفيكو إلى الإمبراطور مكسميليان، وسلم الأهالى مدينة ميلان للفرنسيين. وفى مدى شهر استولى الفرنسيون والبنادقة على أراضى ميلان كلها بدون استثناء.

على أن لودوفيكو لم يلبث أن عاد إلى ميلان بجيش كبير لتخليص بلاده، وأرغم الفرنسيين على إخلاء ميلان العاصمة، والتخلى عن فتوحاتهم بسرعة تفاديا للاشتباك، على أنهم عادوا فتمكنوا من أسر لودوفيكو، واحتلوا العاصمة من جديد، وبذلك استتب لهم الأمر في ميلان.

وقد كنان ذلك ما شجع لويس الثاني عشر على إعادة فتح نابولي، فعقد مع فرديناند الكاثوليكي «معاهدة غرناطة» في نوفمبر

مام، التى اتفقا فيها على إرسال حملات مشتركة، واقتسام نابولى. وقد تذرع فى ذلك بتحالف ملك نابولى فريدريك مع الأتراك العثمانيين. وبناء على هذه المعاهدة رَحف الفرنسيون على نابولى من الشمال، فى حين زحف الأسبان من الجنوب، فسقطت العاصمة نابولى فى أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو العاصمة نابولى فى أيدى الفرنسيين من غير قتال فى يوليو ماد، ووقع ملكها أسيرا، وأرسل إلى فرنسا، ويقى بها أسيرا حتى مات فى سنة ١٥٠٣م.

على أن الخلاف على تقسيم نابولى لم يلبث أن دفع بالحليفين الفرنسى والأسبانى إلى الحرب، وفى هذه الحرب منى الفرنسيون بالهزيمة، واستولى الأسبان على العاصمة نابولى فى مايو ١٥٠٣م، وسلمت آخر معاقل الفرنسيين فى جايتا Gaeta فى يناير ١٥٠٤م، واضطر الفرنسيون فى مارس ١٥٠٤م إلى الاعتراف بامتلاك الأسبان لنابولى، وأصبحوا لا يملكون فى إيطاليا سوى ميلان.

على أن الظروف السياسية لم تلبث أن اضطرت الفرنسيين إلى التخلى عن ميلان أيضا. ففى ذلك الحين اعتلى البابا يوليوس الثانى Julius البابوية خلفا للبابا إسكندر السادس فى عام ١٥٠٣م، وكان يطمع فى استرداد أملاك الكنيسة، وبسط نفوذ البابوية على إيطاليا، كما كان فى الوقت نفسه يخشى من امتداد نفوذ البندقية إلى أملاكه، فعمل على تكوين حلف ضد البندقية فى كمبراى سمى إلى أملاكه، فعمل على تكوين حلف ضد البندقية فى كمبراى سمى

كل من البابا، وفرديناند الكاثوليكي، والإمبراطور مكسمليان، ولويس الثاني عشر، وبعض الولايات الإيطالية: فرارا، وأوربينو، ومانتوا، في حين بقيت فلورنسا على الحياد.

وقد تمكن الجيش الفرنسى من إلحاق الهزيمة بالبنادقة فى معركة «أجناديللو Agnadello» فى أبريل ١٥٠٩م، وكادت البندقية تشرف على الهلاك حتى فكرت فى الاستنجاد بالدولة العثمانية.

على أنه فى تلك اللحظة انفضت المحالفة ضد البندقية، فقد رأى البابا أنه حصل على المدن التى يريدها، فى إقليم رومانيا، وهى: رافنا، وريمينى Rimini وفاينزا Faenza ولم يعد ـ بالتالى ـ مبرر لاستمرار الحرب ضد البندقية، وفى الوقت نفسه اعتبر وجود البندقية ضرورة لدفع خطر الأتراك على المسيحية وعن إيطاليا وعن أوروبا، فعقد الصلح مع البندقية فى أبريل ١٥١٠م.

على أن كلا من الإمبراطور مكسمليان ولويس الثانى عشر أصرا على مواصلة الحرب، فأعلن البابا عزمه على طرد البرابرة من إيطاليا، واستطاع أن يضمن حياد فرد يناند الكاثوليكى مقابل الاعتراف له بنابولى وصقلية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من الاستيلاء على بولونيا، واضطروا البابا إلى التقهقر، وقرروا خلع البابا، فدعوا مجلسا من الكرادلة Cardinals للاجتماع في بيزا حيث قرر عزل البابا يوليوس الثاني من البابوية.

على أن هذا العمل بدلا من أن يضعف البابا، فإنه أدى إلى تقويته، فتمكن من عقد حلف جديد ضد فرنسا عرف باسم «الحلف

المقدس Holly League» في أكتوبر ١٥١١م، تكون من البابا، وفرديناند الكاثوليكي ملك أسبانيا، وجمهورية البندقية، وانضم إلى الحلف ملك إنجلترا هنري الثامن، وكان غرضه الظاهري القضاء على الحركة الانفصالية التي أوجدها مجلس الكرادلة في بيزا، ولكن غرضه الحقيقي هو استرداد المدن التي كان البابا يطمع في امتلاكها، وهي بولونيا وفرارا وغيرها، واستيلاء فرديناند الكاثوليكي ملك أسبانيا على مملكة نافار Navarre حتى تستكمل أسبانيا حدودها الطبيعية من الشمال.

وفى البداية تمكن الفرنسيون من الانتصار على قوات الحلف المقدس فى ثلاث معارك، ولكن الإمبراطور مكسمليان انضم إلى الحلف قبل المعركة الثالثة، وانفصل علناً عن فرنسا، كما انضم السويسريون إلى الحلف المقدس، وزحف الجيش السويسرى فى عام ١٥١٢م على ميلان، وأجبر الجيش الفرنسي على الانسحاب من العاصمة، وتبعه حاكم ميلان، وعاد الجيش الفرنسي إلى فرنسا بعد أن ضاعت منه فتوحاته، وأعيدت بولونيا إلى البابا، كما أعيدت أسرة مديتشى الأسبان على نافار Navarre فى سنة١٥٩٢م.

على أنه فى أوائل عام ١٥١٣م انحل الحلف المقدس. فقد التجهت البندقية من جديد إلى فرنسا، خوفا من طمع الإمبراطور مكسمليان فى يعض أملاكها، وكونت مع فرنسا حلفاً. فتكون حلف

فى المقابل ضد فرنسا من مكسمليان وهنرى الثامن ملك إنجلترا والبابا ليو العاشر الذى خلف الباب يوليوس الثانى، وفردناند ملك أسبانيا.

وحاولت فرنسا من جديد فتح ميلان بمساعدة البندقية، ولكنها هزمت على يد السويسريين الذين اعتبروا ميلان في حمايتهم. كما غزا هنرى الثامن ملك إنجلترا فرنسا وانتصر على الفرنسيين، وغزا السويسريون فرنسا، وأحدق الخطر بفرنسا وأشرفت على السقوط.

على أن هذه النتيجة ذاتها التى حققها الحلفاء، لم تلبث أن الدت إلى وقوع النزاع بينهم. ذلك أن سقوط فرنسا كان من شأنه اختلال التوازن الدولى اختلالا شديدا، فلم يكن من مصلحة فرديناند، كما رأى البابا أن مصلحة أسرة مديتشى تكمن فى إيجاد التوازن بين أسبانيا وفرنسا فى إيطاليا، وكان يطمع فى مساعدة فرنسا فى إقامة أخيه فى الحكم فى نابولى، ومن ثم عقد صلحا مع فرنسا، وعفا عن الكرادلة الفرنسيين الذين اشتركوا فى «مجلس بيزا» الذى عزل البابا السابق. كما عقد مكسمليان معاهدة أخرى مع لويس الثانى عشر، وتبعه هنرى الثامن فى أغسطس أخرى مع لويس الثانى عشر، وتبعه هنرى الثامن فى أغسطس

وفى أول يناير ١٥١٥م توفى لويس الثانى عشر فى فرنسا، فانتهى بوفاته الدور الأول من الحروب الإيطالية. وفى هذا الدور كما رأينا – فشات فرنسا في بسط نفوذها في إيطاليا، وخرجت هي نفسها منها، ونالت أسبانيا بفضل دهاء فرديناند الكاثوليكي مواقع ثابتة في شبه الجزيرة في نابولي، كما اقتسمت مع السويسريين ميلان، واستولت على ناقار، أما البابوية فقد امتلكت رومانيا، كما ظفرت بالسيطرة على فلورنسا بعد أن عادت إلى الحكم في فلورنسا أسرة مديتشي، وهي أسرة البابا ليو العاشر نفسه، ففقدت فرنسا بذلك إمارة فلورنسا.

#### الدور الثاني من الحروب الإيطالية:

مر هذا الدور بخمس مراحل:

١ \_ من ١٥١٥ إلى ١٥١٩م.

٢ \_ من ١٥١٩ إلى ١٥٢٩م.

٣ ـ من ١٥٢٩ إلى ١٥٤٧م.

٤ ـ من ١٥٤٧ إلى ١٥٥٢م.

٥ \_ من ١٥٥٢ إلى ١٥٥٩م.

وكان بطل الأدوار الثلاثة الأولى هو فرانسوا الأول Francis I ملك فرنسا الذى كان من أسرة قالوا ـ أورليان أى الفرع الأصغر من أسرة قالوا.

#### ١ ـ المرحلة الأولى من ١٥١٥ ـ ١٥١٩م

فقد رأى فرانسوا الأول بعد توليه الحكم ضرورة إزالة العار الذى لحق بفرنسا من جراء هزيمتها عند محاولتها استعادة ميلان، فأخذ يمهد الطريق لذلك عن طريق التحالف مع الدول المعنية، وعقد بالفعل حلفاً مع كل من هنرى الثامن ملك انجلترا، ومع البندقية، ومع شارل حاكم الأراضى المنخفضة (شارل الخامس فيما بعد).

وقد ترتب على ذلك أن تكون حلف مضاد تكون من البابا، والإمبراطور مكسمليان، وفرديناند ملك أسبانيا، وفلورنسا، ودوق ميلان، والسويسريين.

وفى أغسطس عبر فرانسوا الأول جبال الألب مرة أخرى، وانتصر على أعدائه فى موقعة مارينيانو Marignano بالقرب من ميلان، واستولى على ميلان نفسها فى أكتوبر ١٥١٥م، وأرسل دوق ميلان أسيرا إلى فرنسا.

وقد كان بفضل هذا النصر أن تحققت النتائج المهمة الآتية :

١- خرج السويسريون من التحالف بعد أن أعجبوا بشجاعة فرانسوا الأول، وعقدوا معه معاهدتين في عامي ١٥١٥ و
 ١٥١٦م، تعهدوا فيهما بعدم الانضمام إلى أعداء فرنسا في المستقبل (وقد دامت هذه الصداقة بين فرنسا وسويسرا حتى قيام الثورة الفرنسية).

- Y ـ عقد البابا ليو العاشر مع فرانسوا الأول إتفاقا Concordat في بولونيا Bologna في أغسطس ١٥١٦م لتنظيم العلاقات بين كنيسة روما والكنيسة في فرنسا، تضمن أن تدفع فرنسا الأموال الكنسية التي امتنعت عن دفعها قرابة القرن، في مقابل حق ملك فرنسا في تعيين رجال الدين في فرنسا في جميع الوظائف الكنسية. وبذلك استكملت فرنسا استقلالها القومي بالحصول على استقلالها الديني، وخرجت من تحت القومي بالحصول على استقلالها الديني، وخرجت من تحت هيمنة الكنيسة التي كانت طابع العصور الوسطى.
- ٣ ـ عقد فرانسوا الأول مع الإمبراطور مكسمليان ومع البندقية
   معاهدات كفلت لفرانسوا الأول الاحتفاظ بميلان وجنوة (في
   أغسطس ١٥١٦) فصارت له السيطرة التامة في لومباردي.
- ع ـ عندما مات فى يناير ١٥١٦م فرديناند ملك أسبانيا وأصبح حفيده شارل حاكما على أسبانيا ونابولى وصقلية والستعمرات الأسبانية فى الدنيا الجديدة، عقد معه فرانسوا الأول معاهدة «نوين Noyon» فى أغسطس ١٥١٦م، وفيها اعترف باستيلاء فرانسوا على ميلان، وتنازل فيه فرانسوا عن ادعاءاته فى عرش نابولى ـ وبذلك اقتسمت كل من فرنسا وأسبانيا الغنائم فى ايطاليا، فحصلت فرنسا على ميلان، وحصلت أسبانيا عل نابولى.

### ٢ ــ المرحلة الثانية ١٥١٩ ــ ١٥٢٩م

هذه هى المرحلة الأولى من الدور الثانى من الحروب الإيطالية، أما المرحلة الثانية فقد تميزت بخروج الصراع من دائرته الضيقة فى إيطاليا، وتحوله إلى صراع بين أسرتى هابسبورج الألمانية وأسرة قالوا الفرنسية من أجل الزعامة فى أوروبا. وقد بدأ بعد وفاة الإمبراطور مكسمليان فى يناير ١٩١٩م.

فنظرا لأن الإمبراطورية كانت انتخابية وليست وراثية، فقد رشح نفسه كل من فرانسوا الأول وهنرى الثامن ملك إنجلترا، كما رشح نفسه أيضا شارل ملك أسبانيا وحفيد الإمبراطور مكسميليان من زوجته مارى صاحبة ببرجاندى، وهو من أسرة هابسبرج Habsburg الألمانية. وقد ورث من أملاك أسرة هابسبرج النمسا، فضلا عما ورثه من قبل عن جده فرديناند الكاثوليكى من ملك يتمثل فى أسبانيا وأملاكها فى العالم الجديد وفى نابولى التى تهدد أملاك ونفوذ فرنسا فى إيطاليا الشمالية.

على أن الشعب الألمانى رفض أن يختار امبراطوراً أجنبيا من غير الألمان، ولم يملك «الدايت Diet» وهو مجلس الإمبراطورية، إلا أن يمتثل لرغبات الشعب الألمانى، فانتخب شارل إمبراطورا، لأنه من أصل ألمانى ومن أسرة هابسبورج، وكذا خوفا من انتخاب فرانسوا الأول فيبسط سيطرة فرنسا على ألمانيا. وقد عرف شارل منذذلك الحين باسم شارل الخامس.

على أن هذا الاختيار في حد ذاته أخل بالتوازن الدولى، لأن شارل الخامس أصبح يجمع في شخصه أملاك أسرة هابسبورج فضلا عن أسبانيا، وبذلك أصبح أمن فرنسا في خطر لأن أملاك الإمبراطور الجديد تشمل كلاً من برجندي بإقليميها: الأراضي المنخفضة النيذرلاندية Netherlands وفرانش كومتيه Franch Comté وهذه على حدود فرنسا الشمالية والشرقية.

وفى الوقت نفسه فإن امتلاك الإمبراطور شارل الخامس هذه الأملاك الواسعة، التى تقسمها فرنسابموقعها، جعله يفكر فى ربط هذه الأملاك فى الأراضى المنخفضة وفرانش كومتيه من ناحية، وأسبانيا من ناحية أخرى، على حساب فرنسا، وذلك بتقسيم فرنسا على نحو يضمن انحلالها فلا تستطيع مقاومة سياسته.

ومن ثم فقد عمد شارل الخامس فى تنفيذ خطته إلى استمالة خصوم فرنسا، فتحالف مع هنرى الثامن ملك إنجلترا على أن ينال هنرى الثامن بيكارديا Picardy ونورماندى فى شمال فرنسا، ليطمئن شارل الخامس على حدود أملاكه فى الأراضى المنخفضة. ثم عقد مع دوق دى بوربون Bourbon، أحد نبلاء فرنسا الخارجين على فرانسوا الأول، اتفاقا ينضم فيه هذا إلى جانب شارل الخامس فى الحرب ضد فرانسوا الأول، فى مقابل حصوله على مملكة مستقلة فى فرنسا الجنوبية والغربية تضم مقاطعتى دوفينيه Provence وبروفانس عماية حدود ممتلكاته فى

بيرجندى من جهة، ويربط من جهة أخرى - بين بيرجندى وأسبانيا عن طريق مملكة تدين بالفضل له فى تأسيسها. كذلك تحالف شارل الخامس مع البابا.

وبناء على ذلك بدأت الحرب بين شارل الخامس وفرانسوا الأول فى ربيع عام ١٩٢١م، وكانت كارثة على فرانسوا الأول. فقد انتصرت قوات الإمبراطور فى إيطاليا، واضطر فرانسوا الأول إلى إخلاء دوقية ميلان، ما عدا قلعتها، ولوفارا Lovara كما طرد من جنوة.

وفى عام ١٩٥٢م عقد شارل الخامس مع هنرى الثامن ملك إنجلترا معاهدة اتفقا فيها على الهجوم على فرنسا، وعلى التحالف مع كل من البابا والبندقية، فتكونت بالفعل فى أغسطس ١٩٥٢م محالفة دفاعية من كل من الإمبراطور شارل الخامس وإنجلترا وميلان وجنوة وفلورنسا.

ولمواجهة ذلك رأى فرانسوا العودة إلى إيطاليا، فعبر جبال الألب من جديد، ودخل ميلان في عام ١٥٢٤م، ولكنه هزم في بافيا الألب من جديد، ودخل ميلان في عام ١٥٢٤م، ولكنه هزم في بافيا Pavia سنة ١٥٢٥م، ووقع في الأسر، وأخذ أسيرا إلى أسبانيا حيث أرغم على توقيع «معاهدة مدريد» في يناير ١٥٢٦م، وبمقتضاها تنازل عن دوقية بيرجندي – وهي غير كومتيه بيرجندي أو فرانش كومتيه وعن ادعاءاته في ميلان وفي نابولي وفي الفلاندرز Flanders وأرتوا. وتعهد بعدم مساعدة نافار، وأعطى ولدين من أولاده رهينة،

وتعهد بأن يتزوج من شقيقة شارل الأرملة ملكة البرتغال. وبذلك أطلق سراحه، وعاد إلى فرنسا في مارس ١٥٢٦م.

على أن هذه الهزيمة البالغة التى لحقت بفرنسا، أخلّت بالتوازن الدولى فى أوروبا من جديد، وألقت الخوف فى قلوب الدول من زيادة نفوذ أسرة الهابسبرج فى أوروبا. فتألف «حلف كونياك المقدس» Gognac فى مايو ٢٩٦٦م لإعادة التوازن إلى أوروبا، من كل من البابا كليمنت السابع، وفرانسوا الأول، وسفورزا (من الأسرة الحاكمة السابقة فى ميلان) والبندقية، وفلورنسا، وانجلترا. وكان غرض هذا الحلف الظاهرى تأييد سفورزا فى امتلاكه ميلان، وإعادة الولايات البابوية إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وبذلك تعرض شارل الخامس لحلف عظيم قام ضده فى وقت كان جيش شارل فى حالة تمرد بسبب تأخر المرتبات وقلة المؤن. كما كان معرضا لانقضاض الإيطاليين عليه فى إيطاليا، وكان السلطان سليمان القانونى على أبواب الانتصار فى المجر انتصارا حاسما يؤدى إلى استيلائه على معظم المجر، وكان فرانسوا الأول يفاوض سليمان القانونى عدو المسيحية، كما أعلنت البندقية أنها تغضل أن تكون تابعة للأمبراطور شارل الخامس، وبهذا كان الموقف ضد شارل الخامس من جميع الموجوه.

على أنه من حسن حظ شارل أن الحلفاء لم يكونوا متحدين في الهدف العام، ففرانسوا الأول اتخذ الحلف سبيلا للحصول من الإمبراطور شارل الخامس على شروط أحسن من شروط معاهدة مدريد، كما أن الولايات الإيطالية نفسها كانت منقسمة.

وعندما بدأت الحرب ركزت قوات شارل الخامس على قلعة ميلان، فاضطر سفورزا إلى التسليم، وتقدمت قوات شارل الخامس إلى روما فدخلتها، وعندما تأخرت المرتبات ثار الجند وقاموا بنهب روما في مايو ١٩٢٧م، فكان في ذلك انهيار النهضة الإيطالية انهيارا تاما، وحاصروا البابا في قلعة سان أنجلو.

على أن فرانسوا الأول غزا إيطاليا، واستولى على لومباردى، عدا مدينة ميلان، واتجه بالجيش الفرنسى جنوبا لتخليص البابا كليمنت السابع، ولكن البابا كان قد عقد الصلح مع شارل الخامس قبل وصول الفرنسيين، فقرر فرانسوا مواصلة السير إلى نابولى. ولكنه انهزم في النهاية، واضطر إلى عقد الصلح مع الإمبراطور في كامبرى Cambrai في أغسطس ١٩٧٩م، وتضمنت شروطه الآتى:

إعفاء فرانسوا من تنازله عن دوقية بيرجندى، واستعادة ولديه اللذين سلمهما إلى شارل كرهينة فى «معاهدة مدريد» مقابل دفع فدية، وتنازل فرانسوا عن ادعاءاته فى ميلان ونابولى وفى الفلاندرز وأرتوا.

وبذلك خرجت فرنسا من إيطاليا، وعادت السيطرة في شبه الجزيرة الإيطالية إلى الإمبراطور شارل الخامس. وبذلك يكون قد أخفق «حلف كونياك» في الغرض الذي تألف لأجله.

#### ٣ \_ المرحلة الثالثة ١٥٢٩ \_ ١٥٤٧م

تميزت هذه المرحلة بتخلى شارل الخامس عن فكرة ربط ممتلكاته على حساب فرنسا، والعمل على المحافظة على مصالح أسرة الهابسبرج في كل من إيطاليا وألمانيا. ويرجع السبب في ذلك إلى انشغال الإمبراطور بالمشاكل التي ترتبت على حركة الإصلاح الديني في ألمانيا، وعلى توسع العثمانيين المطرد في حوض نهر الدانوب الذي كان يخترق أملاك الإمبراطورية، في عهد سليمان القانوني، الأمر الذي جعله يقدم اهتمامه بحركة الإصلاح الديني والمحافظة على أملاك أسرته في حوض الدانوب على المنافسة القديمة مع ملك فرنسا، وجعله يظهر بعد عام ١٩٢٩م في مظهر الإمبراطور الذي تهمه مصلحة الإمبراطورية المباشرة قبل أي اعتبار أخر.

على أن فرانسوا الأول من الجانب الآخر كان ساخطا على صلح كامبرى الذى أخرجه من إيطاليا، فعمد إلى الاستفادة من مشاكل الإمبراطور في ألمانيا ومع العثمانيين، في استعادة دوقية ميلان. فتقرب من اللوثريين في ألمانيا، وعقد المعاهدات مع العثمانيين ضد الإمبراطور شارل الخامس.

وقد أدى ذلك الى اتساع نطاق الحروب الإيطالية فى هذه المرحلة باشتراك العثمانيين. ففى نوفمبر ١٥٣٥م توفى فرنسسكو سيفورزا دوق ميلان، وهو آخر سيلالة هذه الأسرة، فتنازع على

وراثتها كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول الذى طلبها لابنه. ونتج عن هذا النزاع أن عبر الجيش الفرنسى الألب، واحتل تورين، فهجم جيش الإمبراطور على بروفانس، ولكنه اضطر إلى الارتداد.

وفى عام ١٥٣٧م غزا الفرنسيون أرتوا، وفى الوقت نفسه أرسل حليفهم السلطان سليمان القانونى قوة لمهاجمة نابولى، الأمر الذى أزعج أوروبا.

وقد ترتب على انهاك الحرب قوة كل من شارل الخامس وفرانسوا الأول، أن اضطرا في يونيه ١٥٣٨م إلى عقد «هدنة نيس Nice» لدة عشر سنوات، وبها تأيد صلح كامبرى، وتخلى الطرفان عن حلفائهما، واحتفظ كل منهما بما في يده من الفتوح.

على أن هذه الهدنة لم تستمر أكثر من أربع سنوات، ففى عام ١٥٤١م قتل السفير الفرنسى حينما كان يعبر ميلان فى طريقه إلى القسطنطينية، وفى السنة التالية ١٥٤٢م أعطى شارل الخامس دوقية ميلان إلى ابنه فيليب، فنشبت الحرب بين الفريقين فى عام ١٥٤٢م. وفيها تحالف هنرى الثامن ملك إنجلترا مع شارل الخامس.

وقد انتصرت القوات الفرنسية في بيدمونت، ولكن قوات كل من شارل الخامس وهنري الثامن تمكنت من إخضاع لوكسمبورج، كما توغلت قواتهما في فرنسا حتى هددت باريس. على أنه نظرا لعدم اطمئنان شارل الخامس لحليفه هنري الثامن، ولرغبته في

قصم التحالف بين قرانسوا والعثمانيين، عرض على قرانسوا الأول الصلح، وتم ذلك «بمعاهدة كرسبى» Crespy في سبتمبر ١٥٤٤م، وبمقتضاها تركت الفتوح التي حصل عليها الطرفان بعد «هدنة نيس»، وتنازل شارل عن ادعاءاته في برجندي، كما تنازل فرنسوا عن ادعاءاته في نابولي وعن سيادته على الفلاندرز وأرتوا، واتحد الطرفان في الدفاع عن المسيحية ضد العثمانيين، وإعادة السلم والوحدة للكنيسة ضد البروتستانت.

على أنه فى مارس ١٥٤٧م توفى فرانسوا الأول، وخلفه على العرش ابنه هنرى الثانى، وبذلك انتهت المرحلة الثالثة من الدور الثانى من الحروب الإيطالية، وبدأت المرحلة الرابعة.

#### ٤ - المرحلة الرابعة ١٥٤٧ - ١٥٥٢م

تتميز هذه المرحلة من الحروب الإيطالية بارتباطها بالحركة اللوثرية في ألمانيا، كما أن النزاع على إيطاليا كان من أهم أسباب استئنافها.

وكانت قد جدّت عوامل جديدة في تلك المرحلة، مرتبطة بصراعات أخرى في ألمانيا وإنجلترا واسكتلندا، جعلت لهذه المرحلة أهمية تاريخية خاصة.

فقد ارتبط هنرى الثانى بعد توليه العرش بأسرة جين Guise الفرنسية، التى تنتسب إلى بيت أنجو صاحب الأملاك القديمة في

إيطاليا وفي بيت المقدس. وكانت سياسة أسرة جيز استئناف الحرب مع الإمبراطور شارل الخامس صاحب النفوذ الواسع في إيطاليا. ولما كانت ماري لورين Mary of Guise، شقيقة دوق جيز والكارد ينال شارل، قد تزوجت من جيمس الخامس ملك اسكتلندا، واستأثرت بكل سلطة بعد وفاة زوجها نظرا لصغر سن ابنتها ماري ستيوارت، فقد اعتمدت على الروابط العائلية لتقوية المحالفة بين فرنسا واسكتلنده في أثناء الصراع.

وفى الوقت نفسه كانت حركة الإصلاح الدينى فى ألمانيا قد أوقعت ما بين الإمبراطور شارل الخامس والبابا بول الثالث. ففى سنة ١٥٤٨م أصدر الإمبراطور شارل الخامس «النظام المؤقت» -In لإنهاء النزاع الدينى فى ألمانيا، وقد تضمن بعض التساهل لإرضاء البروتستنت، فأغضب ذلك البابا.

وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان النفوذ الأسبانى يتوطد فى لمباردى، إذ ضمت أسبانيا كلا من بارما وبياكانزا Piacanza إلى دوقية ميلان، بعد أن اغتيل حاكمهما الذى كان ابنا غير شرعى للبابا نفسه فى سنة ١٥٤٧م. ومن أجل ذلك أخذ البابا يتفاوض مع هنرى الثانى ملك فرنسا لاستئناف القتال فى إيطاليا.

على أن هنرى الثانى كان فى ذلك الحين مشغولا بالحرب مع إنجلترا بسبب النزاع حول اسكتلندا. وقد بدأت هذه الحروب عندما امتنع البلاط الاسكتلندى الكاثوليكى الخاضع لمارى لورين

الفرنسية الكاثوليكية عن تنفيذ خطوبة مارى ستيوارت إلى إدوارد السادس ملك إنجلترا الدولة البروتستنتية، فأرسل الإنجليز حملة على أسكتلندا هزمت الاسكتلنديين فى «موقعة بيانكى Piankie» فى ١٠ سبتمبر ١٥٤٧م.

وهذا احتمت اسكتلنده في فرنسا، وعقدت مارى لورين خطوبة ابنتها، التي انتقلت إلى فرنسا، على ولى عهد فرنسا وابن الملك هنرى الثانى، في أغسطس ١٥٤٨م، فأنذرت هذه الخطبة بانضمام التاج الاسكتلندي إلى التاج الفرنسي، ونشبت الحرب بين إنجلترا وفرنسا واستمرت حتى مارس ١٥٥٠م، وفيها خسر الإنجليز ثغر بولوني في فرنسا الشمالية في نظير حصولهم على تعويض من فرنسا.

وقد شجع هذا النصر هنرى الثانى على القيام بعمل حاسم ضد شارل الخامس، ولكن في ميدان جديد غير إيطاليا، وذلك في جسهسة نهسر الموزيل Moselle، أحد فسروع الراين، وفي حدود الإمبراطورية الألمانية.

وكانت خطة هنرى الثانى الاستفادة من ثورات اللوثريين ضد الإمبراطور، وضم الأمراء الألمان الذين كانوا يخشون من ازدياد نفوذ أسرة هابسبرج بعد انتصار الإمبراطور على البروتستنت فى «معركة موهلبرج Mahlberg» فى أبريل ١٥٤٧م، فتم عقد محالفة بين هنرى الثانى والأمراء الألمان فى شامبورد Chombord فى يناير

١٥٥٢م، ثم وقع موريس ناخب سكسونيا المعاهدة مع فرنسا في فرايادوالد Friadwald في ١٤ فبراير ١٥٥٢م.

وقد كان لهذا الاتفاق أهمية تارخية كبرى للسببين الآتيين:

أولا: أنه كان أول اختيار حقيقى لسياسة توازن القوى فى أوروبا، التى كان من نتيجتها فى المائة سنة التالية إنقاذ فرنسا من خطر أسرة هابسبرج، وتحطيم قوة هذه الأسرة.

ثانيا: أن الاتفاق أباح لملك فرنسا الاستيلاء على المدن، التى كانت من أملاك الأمبراطور الدائمة على الرغم من أنها لم تكن تتكلم الألمانية، وهى: كمبراى، وتول Toul، ومبيتر Metz وفردان Verdun، فكانت هذه المادة بمثابة العهد الذى أعلن حق فرنسا الطبيعى في امتلاك كل إقليم اللورين الفرنسى الذى تقع في أرضه هذه المدن.

فى ذلك الحين كان الصراع بين هنرى الثانى والإمبراطور فى إيطاليا قد تجدد فى عام ١٥٥١م حول مسألة بارما «Parma» عندما ساند هنرى أحد الأمراء على تولى الحكم فيها، وساند الإمبراطور أميراً آخر. ولكن الصراع انتهى بعقد هدنة بين الطرفين فى العام التالى لقيام الصراع، أى فى عام ١٥٥٢م.

فلما وقع الاتفاق التاريخي بين هنري الثاني والأمراء البروتستنت في «شامبورد» في يناير ١٥٥١م ووقع موريس ناخب

سكسونيا المعاهدة نهائياً فى «فرايد والد» فى ١٤ فبراير ١٥٥٢م، سارع هنرى الثانى إلى تنفيذ هذا الاتفاق، فاستولى على تول وميتز وفردان، واستولى موريس ناخب سكسونيا على أوجزبيرج، وأخذ يطارد الإمبراطور فى التيرول، فالتجأ شارل الخامس إلى أخيه فرديناند الذى كان يحكم ألمانيا، وتمكن فرديناند من التوسط بين شارل والأمراء الألمان فى عقد «صلح باساو Passau. وفى الوقت نفسه عمد شارل الخامس إلى توطيد علاقته بإنجلترا عن طريق تزويج ابنه فيليب من ملكة انجلترا ماريى تيودور Mary Tudor.

## ٥ ـ المرحلة الخامسة ١٥٥٢ ـ ١٥٥٩م:

بعقد «صلح باساو» بين شارل الضامس والأمراء الألمان، تكون الحرب قد انتهت بالنسبة لهم، ولكنها لم تنته بالنسبة لفرنسا، إذ لم يدخل هنرى الثانى طرفاً فى الصلح. وعلى ذلك استمرت الحرب بين الطرفين، ولكنها لم تكن فى صالح شارل الخامس، فاضطر إلى عقد الهدنة مع هنرى الثانى فى «فوسيل» Vaucelles فى فبراير ١٥٥١م لمدة خمس سنوات. وقد تركت هذه الهدنة فى يد الفرنسيين جميع فتوحاتهم من ميتز إلى كورسيكا.

وقد أصابت هذه الهزائم شارل الخامس بالمرض، وصار يطلب العزلة الدينية، فتنازل في يناير ١٥٥٦م عن أسبانيا لابنه فيليب، فأصبح ملكاً عليها باسم فيليب الثاني. وكان قد استولى من

قبل على ميلان ونابولى وعلى الأراضى المنخفضة. كذلك تنازل شارل الخامس لأخيه عن تاج الإمبراطورية، واعتزل العالم ليعيش في يوست Yuste بأسبانيا.

ولم تلبث الحرب أن تجددت بين فرنسا وأسبانيا بسبب البابا بول الرابع الذى اعتلى عرش البابوية فى مايو ١٥٥٥م، وكان يكره الأسبان ويريد طردهم من نابولى والقضاء على نفوذهم فى إيطاليا.

فقد عقد معاهدة مع هنرى الثانى تقضى بانتزاع نابولى من يد فيليب ومنحها لأحد أبناء هنرى الثانى، فيما عدا الجزء الشمالى الذى يعطى للبابا. ولمواجهة هذه المعاهدة قام حاكم نابولى من قبل فيليب بغزو أملاك البابا حتى اضطر هذا إلى طلب الهدنة فى ديسمبر ١٥٥٦م، كما طلب من هنرى الثانى ملك فرنسا النجدة، فأرسل إليه جيشاً بقيادة فرانسوا دوق جيز فى آخر ديسمبر ١٥٥٦م.

على أن فيليب الثانى، الذى كان يعتبر نفسه حامياً للكاثوليكية، لم يشا القضاء على البابا زعيم الكاثوليكية، فأمر حاكم نابولى بإبرام الصلح. ولكن بينما كانت المفاوضات تدور مع البابا، وصل الجيش الفرنسى إلى الأملاك البابوية، واضطر حاكم نابولى إلى التقهقر جنوباً، فغزا الفرنسيون نابولى.

فى ذلك الحين زار فيليب الثانى ملك أسبانيا، إنجلترا ليستميل زوجته مارى تيودور Mary Tudor للدخول فى الحرب إلى جانبه، ونجحت الزيارة، فأعلنت إنجلترا الحرب على فرنسا فى يونية ١٥٥٧م، وحاصرت جيوش فيليب الفرنسيين فى مدينة سان كانتان San Quentin. وعندما حاولت النجدات الفرنسية تخليصهم، هزمهم الأسبان هزيمة بالغة بالقرب من سان كانتان فى ١٠ أغسطس ١٥٥٧م، ففقدت فرنسا جيشها الوحيد فى الشمال، وانفتح الطريق أمام فيليب إلى باريس.

على أنه بدلا من أن يواصل فيليب الزحف على باريس، ارتكب فى ذلك الحين خطأ فادحا عندما اكتفى بتشديد الحصار على سان كانتان حتى سقطت فى ٢٧ أغسطس، فأتاح للفرنسيين استقدام جيوشهم بإيطاليا بقيادة فرانسوا دوق جيز.

فى ذلك الحين كان التذمر قد اشتد بين الجنود الألمان المرتزقة فى جيش فيليب لتأخر مرتباتهم، حتى انضم فريق منهم إلى صفوف الفرنسيين. كما أبدى الإنجليز الرغبة فى العودة إلى أوطانهم. ولم يملك فيليب إزاء ذلك إلا احتلال بعض الحصون قليلة الأهمية، ورجع إلى بروكسل ليأمر بتسريح جيشه، فأضاع بذلك فرصة الانتقام من الهزائم التى نزلت بأبيه فى أواخر أيام حياته.

أما الفرنسيون فقد جمعوا جيشاً كبيراً وبدءوا في يناير الم محاصرة الإنجليز في كاليه، وهي آخر معاقلهم في أرض فرنسا، فسقطت في أيديهم بعد حصار ثمانية أيام فقط، بعد أن بقيت في أيديهم من أيام حروب المائة سنة.

على أن الفرنسيين لم يلبثوا أن هزمواهزيمة شنعاء على يد جيش فلمنكى من الأراضى المنخفضة تساعده من البحر مدفعية الجيش الإنجليزى، وذلك بالقرب من جرافيلين Gravelines فى يوليو المدات بعد هذه الهزيمة مفاوضات الصلح بين الفرنسيين والأسبان التى انتهت بعقد الصلح فى كاتو ـ كامبريسيس فى ٣/٢ أبريل ١٥٥٩م. وكان مما سهل الاتفاق أن مارى تيودور توفيت فى نوفمبر ١٥٥٨م، واعتلت اليزابيث عرش إنجلترا، ولم تعد بفيليب خاجة للتمسك بعودة كاليه إلى إنجلترا، وعندما وجدت اليزابيث أن أسبانيا لن تساعدها على استرجاع كاليه رضيت ببقائها فى حوزة الفرنسيين لمدة ثمانية أعوام.

وقد انتهت «بصلح كاتو ـ كامبريسيس» الحروب الإيطالية، وأكثر من ذلك أنه أصبح يمثل التسوية الدولية التى انتظمت على أساسها العلاقات الدولية في أوروبا في مدة المائة سنة التالية تقريباً ـ أي لغاية «معاهدة وستفاليا Westphalia» سنة ١٦٤٨م. وقد تقرر فيه ما يلي:

أولاً: بالنسبة للحدود الشمالية الشرقية الفرنسية، أعادت فرنسا «ماريينبورج» Marienburg و«تيونفيل» Thionville و«دامفيللرز» Demvillers و«مونتميدي» Montmedy، واستبقى فيليب «هزدن» Hesden .

وحصلت فرنسا على «سان كانتان»، و«هام» وحصلت فرنسا إلى و«لوكاتيليه» Le Catelet و«لوكاتيليه» Beauvines وبوييون» Liege «لييج»

ثانياً: بالنسبة لإيطاليا والحدود الجنوبية الشرقية الفرنسية، الخلى الفرنسيون «مونفيرات» Monferrate و«الميلانيز» Milanese أخلى الفرنسيون «مونفيرات» Presse بين فرعى الرون، وتقع وكورسيكا، وسافوى، و«بريس» Presse بين فرعى الرون، وتقع جنوب «فرانش كومتيه»، وبيدمونت. كما وافقت فرنسا على إعطاء «مونتاليينو» Montalieno إلى دوق توسكانيا، واستبقت لها ماركيزية سالوتزو Saluzzo.

ثالثاً: بالنسبة للحدود الشرقية الفرنسية، استبقت فرنسا «تول» «وميتز»، و«فردان»، فبقيت هذه لفرنسا.

رابعاً: لم تشا فرنسا المطالبة بأى تعويض لحليفها ملك نافار، وتزوج/فيليب الثانى من اليزابيث ابنة هنرى الثانى ملك فرنسا، فى حين تزوج دوق سافوى من مارجريت أخت ملك فرنسا.

ولكن فى أثناء احتفالات الزواج قتل هنرى الثانى حينما كان يقوم بأعمال الفروسية فى ١٠ يوليو ١٥٥٩م.

وقد اعتبر الفرنسيون المعاصرون «صلح كاتو ـ كامبريسيس» محنة كبرى لما يأتى:

- \ تضمنت المعاهدة قبول السيطرة الأسبانية في إيطاليا، حيث بقيت أسبانيا محتفظة بنابولي وميلان، فلم تتخلص إيطاليا من النفوذ الأسباني قبل ثلاثة قرون.
- ٢ ـ أتاح إخلاء فرنسا سافوى الفرصة لقيام دولة حاجزة منها بين فرنسا وإيطاليا ضد المطامع الفرنسية.

٣ \_ أعيدت حدود الأراضى المنخفضة إلى ما كانت عليه بتعديل طفيف، ولم تنل فرنسا في مقابل ذلك سوى أماكن قليلة.

مع ذلك، فلم تحمل «معاهدة كاتو ـ كاميريسيس» لأسبانيا النصر كله، لأنها حملت في أصولها أسباب المتاعب التي واجهت أسبانيا في بقية القرن ١٦ الميلادي حتى القرن الثامن عشر الميلادي خصوصاً، وذلك للأسباب الآتية:

١ ـ كان استيلاء فرنسا على كاليه، ثم احتفاظها بتول وميتز وفردان، مما أعطاها قواعد مهمة سمحت لها فى الفترة التالية من القرن السادس عشر إلى السابع عشر الميلاديين، بتوجيه جيوشها منها لتلحق الضرر بالنفوذ الأسباني فى الأراضي المنخفضة ذاتها.

٢ ـ لم يكن تأكيد سلطان أسبانيا في الأراضى المنخفضة في
 صالح أسبانيا، لأنه أدخلها في منازعات كثيرة خرجت منها
 منهوكة القوى.



## القصل السالس

الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى من القرن ١٥ إلى القرن ١٨



## الكشوف الجغرافية والموجة الإستعمارية الأولى من القرن ١٥ إلى القرن ١٨

أولاً: الملامح العامة للاستعمار في هذه المرحلة:

رأينا كيف نشأت الدول القومية الحديثة على أنقاض المجتمع الإقطاعي، وكيف أسهمت الطبقة البورجوازية الجديدة في نشأة هذه الدول عن طريق مساندتها للملكية في صراعها مع النبلاء الإقطاعيين، الأمر الذي ترتب عليه أن هذه الدول القومية الحديثة قد أصبحت دولا مركزية موحدة تحكمها ملكيات مطلقة، حيث أصبح الملك هو الذي يشخص الأمة.

وبعد ظهور هذه الدول الأوروبية الحديثة أخذت تتطلع، بدافع العزة القومية والتعصب القومى، إلى التوسع، إما خارج أوروبا، وهذا ما أنتج حركة الكشوف الجغرافية وما تلاها من الموجة الاستعمارية الأولى، وهى التى استمرت من القرن الخامس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر (الموجة الثانية بعد الانقلاب الصناعي في القرن التاسع عشر)، وإما داخل أوروبا، وهذا أنتج الحروب الإيطالية والحروب التالية لها التي خاضتها الدول تحت أسباب مختلفة.

وسنعالج هنا التوسع الأوروبى خارج القارة الأوروبية فيما وراء البحار، وهو الذى أنتج \_ كما ذكرنا \_ حركة الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى.

ويهمنا قبل أن نتتبع الزحف البورجوازى الاستعمارى الأوربى فيما وراء البحار أن نبرز أهم ملامحه وسماته العامة. وأولى هذه الملامح والسمات هى الفلسفة الاقتصادية التى تم هذا الزحف فى ظلها، وهى المركانتيلية Mercantile System أو المذهب التجارى.

ومن المعلوم أن الاستعمار قد سبق ظهور الرأسمالية بزمن طويل. ففى مرحلة العبودية، ملكت أثينا وفينيقية وقرطاجة وروما مستعمرات واسعة لاجتلاب العبيد. وفى مرحلة الإقطاع احتاج الإقطاعيون إلى الاستيلاء على الأراضى لتوسيع رقعة ممتلكاتهم، فالغزو الصليبي، على سبيل المثال، لم يكن في جوهره الا تنفيسا عن مشكلة التشبع الإقطاعي الذي بلغه النظام الاقطاعي في غرب أوروبا عند نهاية القرن العاشر، والذي أدى إلى تكاثر الطبقة الاقطاعية على الأرض الزراعية حتى أصبحت لا تتسع لها، وكانت هذه الطبقة هي التي قادت الحروب الصليبية وخرجت إلى الشرق تبحث عن أراض إقطاعية.

أما في العصور الحديثة التي نحن بصددها، فقد انبعثت السجاسة الاستعمارية وتأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية من

الطبقة البورجوازية التى نشأت فى رحم المجتمع الإقطاعى، وكان نوع النشاط الاقتصادى الذى كانت تمارسه هذه البورجوازية، وهو التجارة، هو الذى قاد خطاها إلى حركة الكشف الجغرافى أولا، ثم إلى حركة الاستعمار ثانيا.

ومعنى ذلك أنه لم تكن نظريات الشمال والجنوب، أو المناخ، أو العنصر المتفوق هي سبب سقوط شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تحت الاستعمار الأوروبي وتخلفها، كما يدعى الاستعماريون، وإنما كان ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتحولها الحتمى إلى الاستعمار - كمرحلة من مراحل تطورها - هو السبب، وكانت هذه الطبقة هي التي حققت المكاسب وجنت الأرباح دون غيرها من طبقات الشعب في بلاد المستعمرات.

وعلى حد قول الأستاذ تاونى Tawney في كتابه: «الدين وعلى حد قول الأستاذ تاونى Relgion and the Rise of Capitalism :

«أمسكت البرتغال وأسبانيا بمفاتيح خزائن الشرق والغرب، ولكن الذى جنى الثمار المادية للتوسع الإمبريالى الذى دخلت الدولتان فى حومته، لم يكن البرتغال بقلة سكانها وإمبراطوريتها التى لم تكن تزيد على خط من القلاع والمحطات يمتد عشرة ألاف ميل، ولا أسبانيا التى أخذت تترنح تحت وطأة مسئوليات إمبراطوريتها الضخمة المتناثرة، وهى تجعل التعصب الدينى دينها، وتظهر عدم الكفاية فى المسائل الاقتصادية، وإنما كانت هاتان

الدولتان لا تعدوان مجرد وكلاء سياسيين لقوم أشد مكرا ودهاء، ولشخصيات أخبر وأعلم بفنون السلم» .

وفى الحقيقة انه يمكن تتبع الموجة الاستعمارية للراسمالية الأوروبية التجارية فى تلك المرحلة، بتتبع حركة التجارة الأوروبية فى ذلك الحين.

وكانت أوروبا فى العصور الوسطى تكفى نفسها بنفسها بالنسبة لكثير من السلع، الا انه كان ينقصها بعض السلع التى لا يمكن إنتاجها محليا بسبب عدم صلاحية المناخ لزرعها، مثل القطن والحرير ومواد الصباغة والعقاقير، وعلى رأس هذه المواد، التوابل الضرورية لحفظ لحوم الماشية المذبوحة فى فصل الشتاء، وجعلها مقبولة الطعم.

وكان المصدر الوحيد لهذه التوابل هو جزر الهند الشرقية، التى كانت تصل منها المنتجات إلى أوروبا: إما عبر الطريق البرى من الصين إلى فارس ثم آسيا الصغرى فالقسطنطينية وموانى، البحر الأبيض الأوروبية، وإما عبر الطريق البحرى الذى يصل إما إلى الخليج، ومنه إلى نهر الفرات والموانى السورية، ومنها إلى موانى، أوروبا الجنوبية عن طريق البحر المتوسط، وإما يصل إلى البحر الأحمر ومنه إلى النيل ثم إلى الإسكندرية.

ولما كانت البورجوازية التجارية الايطالية في البندقية تحتكر هذه التجارة في جزئها الغربي، في حين كانت البورجوازية العربية

تحتكرها في جزئها الشرقى، فقد أحست البورجوازية الأسبانية البرتغالية بوطأة هذا الاحتكار الاقتصادى، وبدأت تفكر جديا في كشف الطريق البحرى حول أفريقيا للوصول إلى جزر الهند الشرقية.

ولما كانت البورجوازية العربية التى تحتكر تجارة التوابل فى جزئها الشرقى هى بورجوازية إسلامية، فمن هنا اصطبغ العامل المادى بالعامل الدينى، واختلطا فى ذهن البورجوازية البرتغالية والأسبانية، التى رفعت فى ذلك الحين شعارات القضاء على المسلمين عن طريق انتزاع تجارة الشرق من أيديهم.

يقول ألبوكيرك في خطابه الذي ألقاه على جنده في ملقا Malacca «إن إبعاد العرب عن تجارة التوابل هو الوسيلة التي نرجو بها إضعاف قوة الإسلام». فكأن الهدف الاستراتيجي هو إضعاف الإسلام وليس إبعاد العرب عن تجارة التوابل.

ومن هنا تتبدى مهارة البورجوازية فى المزج بين مصلحتها الخاصة والمصلحة العامة، ذلك أنها تعرف أن رفع شعار احتكار تجارة التوابل وانتزاعها من يد العرب، لايبعث الحماس إلا فى صدور كبار التجار وجدهم. أما رفع شعار إضعاف الاسلام، فإنه يبعث الحماس فى الغالبية العظمى من الشعبين البرتغالى والأسبانى.

فى ذلك الحين، كانت المركانتيلية هى المذهب الاقتصادى أو السياسة الاقتصادية التى جرت بإلهامها حركة الاستعمار الأوروبي، ونحن نعرف أن النظريات الاقتصادية لا تنشأ من فراغ. وإنما هى انعكاس لظروف اقتصادية تدعو إليها، وهذه النظريات ليست أديانا منزلة، وإنما وضعها وفلسفها أفراد ومجتمعات لكى تنظم مصالحها، وهي بالتالى قابلة للتغيير حين تتغير هذه المصالح.

ولقد كانت المركانتيلية هي المذهب الاقتصادي الذي قام ليعبر عن مصالح المجتمعات الأوروبية الحديثة في ذلك الحين، وهي تطلق على مجموعة الآراء والأعمال الاقتصادية التي تميزت بها على وجه المخصوص الفترة فيما بين ١٥٠٠، و ١٨٠٠م، والتي مكنت الدولة القومية الحديثة التي ظهرت في أعقاب العصور الوسطى من تحقيق وحدتها وقوتها.

فاقد رأينا كيف نشات الدول القومية الحديثة في أوائل العصور الحديثة على إنقاض النظام الإقطاعي. وقد اختلفت هذه الدول عن الملكيات التي ظهرت في العصور الوسطى، فلم تكن الدولة في العصور الوسطى تعتمد على ميزانية كبيرة، لافتقارها إلى السلطة المركزية، وكان الملك يحصل على دخله من أملاكه، وكانت الخدمات المدنية تدر ما يسد مصروفاتها، أما الدولة الحديثة، ذات السلطة المركزية، فقد اختلفت لحد كبير، فقد تطلب الجيش والأسطول والإدارة الداخلية أموالا طائلة، وكان الحصول

على هذه الأموال هى مشكلة هذه الدول. فلما كان المال معناه القدرة على تعبئة الجيوش وإعدادها، فإن أغنى الدول كانت من ثم أقواها، وهى تستطيع أن تحكم العالم.

فى ذلك الحين، كان الكشف عن القارة الأمريكية واستغلال مناجم بيرو، وانتقال مركز التجارة القديمة من البحر المتوسط وبحر البلطيق إلى سواحل الأطلنطى، قد أدى إلى تدفق المعادن النفيسة إلى غرب أوروبا على يد الأسبانيين والبرتغاليين والهولنديين والانجليز. ولما كان الذهب والفضة يعتبران ثروة بحق، فقد ذهبت أراء الاقتصاديين فى الدول القومية الحديثة إلى أنهما أساس القوة الاقتصادية وعصب الحرب، ومن ثم اعتقدوا. أن الدولة التي تحتفظ بأكبر قدر من الثروة فى خزانتها تصبح أقوى دولة، ولكن لكى يكون للدولة الحديثة فائض من المعادن النفيسة، يجب أن يكون ميزانها التجارى فى صالحها، بمعنى أن تزيد صادرتها على واردتها، لأن العكس يترتب عليه دفع الفرق ذهبا أو فتضنة، مما يؤدى إلى ضعف الدولة اقتصاديا، وبناء على هذه النظرية قامت السياسة الاقتصادية لدول أوروبا فى تلك الفترة على الآتى:

- (١) فرض ضرائب عالية على الواردات الصناعية وتشجيع انتاجها محليا، بما يقتضيه ذلك من تدخل الدولة.
- (٢) الاهتمام بالتجارة الخارجية، وتفضيلها على التجارة الداخلية، ونقل كل الأرياح إلى الوطن الأم.

- (٣) الاهتمام بالفتوح الاستعمارية لاحتكار التجارة، واجتلاب أكبر قدر من الربح.
  - (٤) فرض القيود على تصدير المعادن النفيسة.
- (°) الاهتمام باستغلال المناجم داخل الدولة لاستخراج الذهب والفضة.
- (٦) الاتجاه إلى الحصول على ممتلكات في الخارج بها مناجم ذهب وفضة.
- (۷) توفير أسطول تجارى كبير لخدمة هذه السياسة، من ناحية اعتماد البلاد التى تستورد البضائع الأوروبية على هذا الأسطول من جانب، ومن ناحية توفير قدر كبير من نفقات النقل فيما لو تم على سفن الدولة المستوردة من جانب آخر.
- (٨) استخدام جهود الدولة وتدخلها ونفوذها لتحقيق هذه الأغراض.

وقد يتطرق إلى الذهن أن هذه السياسة المركانتيلية القائمة على تدخل الدولة، قد نبعت فقط من رغبة ملوك الدولة المركزية فى ذلك الحين، وهى التى تخضع لنظام الحكم المطلق، فى تحقيق أهداف هذه الدولة فى تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية وتقوية الدولة. على أن الحقيقة أن هذه السياسة قد نبعت أيضا من رغبة

الطبقة البورجوازية التي وجدت أن الوسيلة لاستئثارها بالنفوذ في الدولة القومية هي الحكومة المركزية القوية التي تستطيع وحدها تنشيط التجارة الوطنية بفتح الأسواق الجديدة وبناء القوة العسكرية اللازمة لحماية هذه التجارة، ولم تكن تخشى من وجود الحكومة المركزية القوية لأن هذه الحكومة كانت في حاجة مستمرة لمعوناتها المالية.

وتظهر هذه الحقيقة بوضوح فى كل من هولندا وانجلترا، حيث كان نفوذ البورجوازية التجارية قويا. ولا يخفى على كل حال الصلة الوثيقة بين البورجوازية والملكية فى تلك الفترة، وهى صلة تحالف ضد الطبقات الإقطاعية. فالطابع البورجوازى هو الذى يهيمن على النشاط الاقتصادى فى الدولة القومية الحديثة.

وعلى كل حال، فيهمنا النتائج التي ترتبت على هذه السياسة الاقتصادية الاستعمارية بالنسبة للمستعمرات، وتتمثل في الآتي:

أولاً: الأسلوب الاستعماري في تلك المرحلة. وهو أسلوب النهب والاستنزاف الاستعماريين الكبيرين لشعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو نهب واستنزاف لم يقتصرا على الثروات الطبيعية بل تعدياها إلى الثروة البشرية أيضا، حيث تحولت أفريقيا إلى مزرعة لاصطياد السود وبيعهم في الأمريكتين.

ثانياً: إدماج هذه المستعمرات في السوق العالمية بعد أن فرض الاستعمار عليها الاقتصاد التجاري. وكانت حياة هذه

المستعمرات الاقتصادية قائمة على الإنتاج الزراعى والتجارة الداخلية، وبعض التجارة الخارجية المحلية مع الدول المجاورة، فأصبحت تقوم على التجارة الدولية.

ثالثاً: انتقال هذه المجتمعات على وجه العموم من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة بعد اضطرارها إلى الدخول فى علاقات دولية جديدة مع دول ذات حضارات أكثر تقدما. وكانت العزلة عن هذه الحضارات هى طابع حياتها السياسية فى المرحلة السابقة.

رابعاً: انقلاب حياة هذه المستعمرات الاجتماعية والسياسية تبعا لانقلاب حياتها الاقتصادية. وكانت أهم هذه التغيرات هي التي تتمثل في نمو طبقة من التجار في هذه البلاد متحالفة مع المصالح الأجنبية التجارية، وتطلع هذه الطبقة إلى القوة والنفوذ السياسي، وحدوث تغييرات في العلاقات الاجتماعية والسياسية الداخلية تبعا لذلك، على رأسها هدم النظام القبلي. وفوق ذلك انتقال مراكز الاقتصاد والقوة السياسية من المناطق الداخلية إلى الساحل.

خامساً: التفرقة العنصرية في كل من الولايات المتحدة وأفريقيا، التي نتجت عن استنزاف الثروة البشرية لبيعها في الخارج كسلعة من السلع من ناحية، ومن ناحية أخرى نتيجة تصدير الفائض البشرى من الشعوب الأوروبية الناتج عن زيادة السكان فيها.

هذا على كل حال فيما يتصل بالخصيصة العامة الأولى من خصائص المرحلة الاستعمارية الأولى. أما الخصيصة الثانية، فهى أن هذه المرحلة هي على وجه الإجمال مرحلة سيادة الدول البحرية الأوروبية على الدول القارية.

ففى هذه المرحلة، وحتى ابتداء القرن الحالى، كانت الدولة التى تسييطر على الأطلنطى قادرة على تصريف سياسات المحيطات. فالتحكم في الأطلنطى كان معناه السيادة على المحيط الهندى، فالسيطرة في النهاية على المحيط الهادى.

وفى أثناء المائة السنة الأولى كانت السيادة على الأطلنطى للدولتين الأيبيريتين «أسبانيا والبرتغال»، وبالتالى كانت السيادة التجارية فى أيديهما. ولكن هذه السيادة لم تلبث أن انتقلت إلى أيدى الهولنديين الذين انتزعوها قسرا من البرتغاليين. وبعد هزيمة «الأرمادا»، وهى الحملة البحرية التى أرسلتها أسبانيا لغزو إنجلترا فى عهد فيليب الثانى سنة ٨٨٨م، انتقلت السيادة إلى بريطانيا، وظل الصراع قائما بينها وبين فرنسا حتى أواسط القرن الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتعرض السيادة البريطانية البحرية لأى تحد خطير حتى أوائل الحرب العالمية الثانية.

وقد تمثلت هذه الحقيقة ليس فقط بالنسبة للهند وسيلان وأندونيسيا، التي كانت للدول الأوروبية البحرية على امتداد سواحلها مستوطنات تجارية وبعض السلطان السياسي، بل وأيضا بالنسبة للصين واليابان.

فقد كانت للإمبراطورية الصينية القوية مع الجزر الأندونيسية علاقات تجارية ضخمة، لكن السيادة البحرية التى حققها البرتغاليون هناك فصمت هذه العلاقات فصما، واضطرت الإمبراطورية الصينية المتفوقة فى البحر إلى الانسحاب المطلق من البحار، ولم تعد السفن الصينية تبحر بعد ذلك إلى ملقا أو جاوة، بل إن الصين نفسها لم تلبث أن وقعت منذ بداية القرن السادس عشر فريسة لحصار قوى دام حتى منتصف القرن التاسع عشر.

أما بالنسبة لليابان ،فقد كان لها علاقات تجارية أيضا مع الملايو والجزر الجنوبية، بل لقد كانت لها أطماع سياسية حول فورموزا وجزر الفلبين، ولكن وصول البرتغاليين إلى المحيط الهادى أدى إلى تضييق دائرة النشاط الياباني، اللهم إلا في بحر الصين الشمالي والبحر الكوري. وهكذا كانت السيطرة للدول البحرية.

على أن الفشل النهائى الذى انتهت إليه سيادة الدول الأوروبية البحرية، واضطرارها فى النهاية إلى الانسحاب من الدول القارية (وأخر مثال لذلك انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام) شاهد على أن الاعتماد على القوة البحرية فى الشئون العسكرية يؤدى فى النهاية إلى خيبة الأمل.

ففى الصراعات التاريخية الكبرى الحاسمة، يبرهن التاريخ على أن الدولة التى تبدأ الصراع بقوة بحرية كبرى، تلقى الهزيمة في النهاية على يد القوة البرية، وأن الكتل القارية التى تحيق بها

الهزيمة في البداية لا تلبث أن تتغلب على القوى المستمدة على البحر.

أما الخصيصة الثالثة، فهى أن مفهوم السوق فى هذه المرحلة يختلف عن مفهوم السوق فى العصر الصناعى، أى فى المرحلة الإمبريالية للاستعمار.

ذلك أنه وإن كانت السيادة قد عقدت في هذه المرحلة الأولى للقوى الأوروبية البحرية، إلا أن هذه القوى لم تكن تمثل في ذلك الحين في كل الأحوال، حضارة متفوقة تزحف للأمام وتتحدى حضارة البلاد التي سادتها! كما أنها لم تكن تمثل أيضا على الدوام أي تحد لأساليب الحياة التي تعارف عليها البشر في ذلك الحين وقبلوها. بل إن أوروبا لم يكن لديها في ذلك الحين، خصوصا بالنسبة لآسيا إلا القليل لاقتصاد تلك البلاد. فلم تجد شركة مثل شركة أمستردام ما تصدره إلى سيام في ذلك الحين سوى مجموعة من المنحوتات والتماثيل وصور العذراء والصور العارية!

وفى الحقيقة أن الطلب على البضائع الأوروبية فى هذه البلاد كان قليلا، إلى أن تمكنت مصانع مانشستر من إنتاج منسوجات رخيصة، وإلى أن أمكن تصدير البضائع المصنوعة بالآلات.

وحتى القرن التاسع عشر كان الطلب على البضائع الأوروبية أقل من المتوقع، وعلى العكس من ذلك فإن أراء الاقتصاديين

التجاريين، التى تقوم على عدم تصدير الذهب لشراء البضائع، لم تستطع أن تحد من طلب الشعوب الأوروبية على البضائع الشرقية، بل ساعد ازدياد الثروة والترف على استمرار الطلب على هذه البضائع والاستنزادة منها.

وفى البداية كان الطلب الأول على التوابل، ففى القرن السادس عشر وحتى القرن السابع عشر كانت التوابل تتسلط على التجارة بين أوروبا وآسيا، ولكن بعد تدفق ثروة أمريكا على أوروبا مائة سنة، وإغداق مناجم الذهب والفضية بأمريكا الوسطى والجنوبية الثراء على الشعوب البحرية الواقعة على ساحل الأطلنطى، تحولت نقطة الاهتمام التجارى إلى أصناف أخرى.

فلقد كان من الطبيعى أن يورث هذا الرخاء الاقتصادى فى أوروبا أنواعا جديدة من الطلب، فاشتد الاقبال فى إنجلترا وفرنسا وأسببانيا، وهى الدول العظمى فى ذلك الحين، على الموسلين والمنسوجات المطبوعة المستوردة من الهند، وعلى الشاى والحرير من بلاد الصين، وعلى البن من جزر الهند الشرقية والهولندية. وما وافت سنة ١٦٩٥م حتى حلت المنسوجات الهندية محل المنسوجات البريطانية على نحو أدى إلى قيام ناسجى الحرير بمدينة «سبيتال فيلد» Spital Field بمظاهرة أمام دار البرلمان!

ولم يكن الموقف فى فرنسا بأحسن من هذا، حتى صدرت فيها، تحت ضغط مصانع المنسوجات فى البلاد، عدة تشريعات متعاقبة تحد من تدفق سيل البضائع الهندية والصينية.

ولم يقتصر الطلب على المنسوجات، بل لقد كان من السلع المهمة المرغوبة: ورق الجدران، والمراوح، والخزف الصينى، وشيلان الكشمير، والديباج الموشى من الهند، وهكذا كانت التجارة الآسيوبة حتى القرن التاسع عشر تجارة من جانب واحد تقريباً.

وقد أثرت هذه النظرية المركانتيلية في اتجاه إنجلترا إلى استعمار الهند، فبسبب عدم وجود شئ لدى الإنجليز يدفعونه مقابل التوابل التي يحصلون عليها من جزر أندونيسيا، في الوقت الذي كان اقتصاديو ذلك الوقت يكرهون – كما ذكرنا – تصدير الفضة أو الذهب، رأى وكلاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية أنه يمكن تمويل تجارة التوابل عن طريق الأرباح الناتجة عن جلب المنسوجات الهندية وبيعها في تلك الجزر. وهكذا كان الهدف من إنشاء مركز تجاري في الهند هو شراء المنسوجات. وكان المكان الذي اختير لهذا الغرض هو سورات Surat سنة ١٦٦٢م. ولكن عنما طرد الإنجليز من أندونيسيا، عادت المشكلة إلى الظهور، إذ كيف السبيل لدفع اثمان التجارة الهندية بغير طريق الذهب والفضة؟ وعندئذ بدا للشركة أن طريق التجارة بالبحر الأحمر منفذ مريح.

وعلى كل حال، فإن هذا يبين أن مفهوم «السوق» فى تلك المرحلة يختلف عن مفهوم «السوق» فى القرن التاسع عشر بعد الانقلاب الصناعى. فالسوق فى المرحلة الأولى الاستعمارية، كان

سوق احتكار شراء بأسعار بخسة، أما فى القرن التاسع عشر فكان سوق احتكار بيع. وفى الحقيقة أنه لم يكن إلا بعد الانقلاب الصناعى حين أصبح لأوروبا بضاعة تستطيع تصديرها، وحضارة تستطيع تحدى أسس المجتمعات فى تلك الدول التى فرضت سيادتها عليها، ويمكنها إحداث تغييرات اجتماعية وسياسية لها شأنها.

الخصيصة الرابعة: إذا كان الاستعمار قد طرق أبواب قارات العالم القديم والجديد في هذه المرحلة، فإنه في العالم القديم (أفريقيا وأسيا) ظل في جوهره ساحليا أو شبه ساحلي بدرجة أو بأخرى .

وفى أفريقيا بالذات كان الاستعمار ساحليا بحتا. فقد كانت أفريقيا بالنسبة للاستعمار صندوقا مغلقا موحشا يدور حوله ذهابا وجيئة، ولكنه لا يملك مفاتيحه، ولايملك الحضارة التى يمكنها أن تنفذ إليه وتفتح مغاليقه.

أما أسيا، فإن قوة الإمبراطوريات البحرية الموجودة فى ذلك الحين على أرضها، سواء فى الهند أو الصين، كانت تشكل حاجزا مانعا ضد التوغل الاستعمارى الأوروبي إلى الداخل.

وعلى وجه العموم، فإن طبيعة الاستعمار التجارية في تلك المرحلة قد انعكست في قصر اهتماماته على الأشرطة الساحلية.

وفى الوقت نفسه، فان هذه الطبيعة الساحلية تعتبر انعكاسا لنظرة الاستعمار إلى هذه القارات، فقد كانت نظرة ملاح أساسا، بمعنى أنه لم يكن يتعرف على كتل قارية، بقدر ماكان يتعرف على أشرطة ساحلية، ولذلك فإن هذه الموجة الاستعمارية الأولى يمكن أن توصف بأنها مرحلة الاستعمار «الواسع» أو «الفسيح» لا «الكثيف». ومن تراث هذه المرحلة وبلك النظرة، الأسماء العديدة التى مازلنا نطلقها: «ساحل غانة»، و«ساحل الذهب»، و «ساحل كروماندل»، و«ساحل كروماندل»، و«ساحل كروماندل».

ولقد كانت المراكز التجارية في أفريقيا في البداية عبارة عن محطات من أجل الوصول إلى الهند. فلقد كانت أفريقيا بالنسبة للاستعمار البرتغالي، الذي كان أول ما طرق سواحلها، عتبة للهند، لأن الهدف الأكبر كان هو الوصول إلى الهند، فلما تم الوصول إلى الهند أهملت هذه المراكز الأفريقية ، ولم يبق منها إلا عدد قليل ظل يعمل في العاج، وبعض المنتجات الأفريقية.

ولما اكتشفت أمريكا، واحتاجت حقول قصب السكر والمطاط إلى الأيدى العاملة، تحولت هذه المراكز إلى تجارة الرقيق، دون أن يمتد النفوذ إلى الداخل، ودون أن يصحب هذا النفوذ استغلال للأرض. وقد استمرت هذه التجارة طيلة القرنين السابع عشر والثامن عشر، حتى قامت حركة مقاومة تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر، فضعفت هذه المراكز إلى حد التصفية.

على أن الأمراخ تلف بالنسبة للعالم الجديد، لأسباب ديموغرافية وجغرافية. ففى العالم القديم، دخل الاستعمار مناطق مأهولة بالسكان كثيفة ومدارية، أما فى العالم الجديد، فقد دخل الاستعمار مناطق مخلخلة قليلة السكان، يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض، ولذلك فقد اتخذ نمطا تغلغليا واستيطانيا أنضا.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، ففى أفريقيا المدارية كانت الطبيعة تغلف القارة السوداء بساحل غير مضياف، تقل فيه الموانى الجيدة، وتتكاثر عليه الأمواج الضاربة. وفى أعماق القارة كانت تسود إما صحراوات قاحلة موحشة، وإما غطاءات نباتية كالأسلاك الشائكة. وحتى أنهار القارة العظيمة هى الأخرى مسدودة أو شرايين مقطوعة. وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبية، فقرب مصابها تهوى الأنهار من حالق فى شلالات تشل الملاحة والحركة، دخولا أو خروجا.

فى حين كان هناك تشابه طبيعى ومناخى كبير بين هضاب أمريكا وهضبة قشتالة التى أتى منها الأسبان، كما أن الطبيعة كانت متشابهة، فيما عدا أن كل شئ كان يبدو أكبر: الجبال والغابات والسهول والمستنقعات، وكان ذلك مما سهل عملية الانتشار والتمدد.

الخصيصة الخامسة: تعويضا لعجز الاستعمار في هذه المرحلة عن التوغل الداخلي، وعن «الاستعمار الجغرافي» في العالم

القديم، لجأ إلى نمط آخر، خصوصا في أفريقيا بالذات، وهو «الاستنزاف الديموغرافي» – أي تجارة الرقيق.

لذلك فقد تميز هذا العصر بأنه عصر النخاسة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل ولا من بعد. فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى التجارة الاستعمارية، وكان وقود آلة المركانتيلية الأسود، وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخاءها. وكان للبرتغاليين أولا، ثم الإنجليز بعدهم، الدور الأكبر فى هذه التجارة الإجرامية، كما شارك الهولنديون والفرنسيون فيها بقدر. ويقال إن لشبونة وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق ودمائه.

وقد شهد المحيط الأطلنطى مثلثا دمويا (التجارة المثلثة كما تسمى) تبدأ فيه السفن بنقل شحنات بضائع ومصنوعات بريطانيا إلى غرب أفريقيا، حيث تستبدل بها شحنات آدمية، وتذهب بها عبر المحيط لتفريغها في أمريكا الشمالية، والوسطى، والجنوبية، ومنها تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وقطن وتبغ... الخ.

وتختلف تقديرات عدد الرقيق المستنزف من أفريقيا، ولكن البعض يقدرها بحوالى المائة مليون، على أن من مات فى أثناء «الصيد» و «الرحلة» ثلاثة أرباع من وصل بالفعل إلى العالم الجديد. وإذا صح هذا الرقم، فلاشك أن هذه أعظم موجة فى حركات السكان فى التاريخ البشرى جميعاً.

وفى مقابل هذه الحقيقة الرهيبة حقيقة أخرى لاتقل عنها شناعة، تتصل بالسبب الأساسى فى هذا الاستنزاف الديموغرافى، أى تجارة الرقيق، وهو إبادة الهنود الحمر فى العالم الجديد. ذلك أن الاستعمار لجأ فى العالم الجديد إلى إبادة الهنود الحمر، خصوصا فى أمريكا الشمالية، حيث كان الشعار الأمريكى الخالد هو: «الهندى الطيب هو فقط الهندى الميت»، حتى تصول الهندى الأحمر إلى شبح وأسطورة، والى عينات متحفية لأجناس بائدة!

وفى استراليا - على سبيل المثال - وصلت عملية إبادة الجنس إلى حد صيد الرءوس بشكل علنى ومنظم - أحيانا كنوع من الرياضة!

أما فى أمريكا الوسطى والجنوبية فقد نجا هنودهما من الانقراض بسبب ضخامة عددهم نسبيا (١٢ مليونا).

وعلى كل حال، فبسبب إبادة الهنود الحمر بالجملة فى العالم الجديد، فقد افتقر الاستعمار إلى الأيدى العاملة، وعندئذ لجأ إلى نقل زنوج افريقيا بالجملة . فكأن الاستعمار قد قام بعملية نزح وتفريغ كاملة: نزح من العالم القديم، وتفريغ فى العالم الجديد.

وفيما بعد، حين تغلغل الاستعمار في أفريقيا في القرن التاسع عشر، كان الموقف قد انقلب، فإن عملية النزح منها قد أحدثت في بعض أجزائها تفريغا، ومن ثم عمد الاستعمار إلى تهجير الهنود والآسيويين إليها لملء الفجوة الفارغة.

وفى الوقت نفسه، وعلى طول المرحلتين الاستعماريتين، كانت الهجرة الأوروبية البيضاء تضخ باستمرار فى أنحاء العالم الثالث وإن كان العالم الجديد هو المصب الأكبر لهذه الهجرة.

ولقد كانت محصلة هذه العملية الاستعمارية الغريبة فى النهاية هى إعادة توزيع البشرية ديموغرافيا وأنثروبولوجيا على ظهر الأرض، وتغيير الألوان التقليدية للقارات، بل وانشاء مجتمعات جديدة ضخمة ليس لها مثيل، خصوصا فى أمريكا اللاتينية.

فقد رأينا كيف نجا هنودها من الانقراض بسبب ضخامة عددهم نسبيا، ولكنهم لم ينجوا بطبيعة الحال من المخالطة الجنسية والتهجين الجنسى الذي ليس له مثيل في العالم، حتى أصبحت أمريكا الجنوبية بوتقة أجناس بدرجة أكبر من أمريكا الشمالية. فهي تجمع بين ثلاثة أجناس هي، الهنود، والبيض، والزنوج. والتكوين الإثنوغرافي الموجود الحالي للمجتمعات اللاتينية يتألف من: أسباني أو برتغالى + هندى أو زنجى + مولد من هندى أو زنجى + خليط من هؤلاء.

الخصيصة السادسة: ترتب على نزوح البيض إلى المجتمعات الملونة في العالم القديم والجديد، تغيير في العادات الاجتماعية لهذه المجتمعات.

ففى حالة الاستعمار الموجه إلى بلاد حارة، كانت الهجرة البيضاء تقتصر غالبا على الذكور فقط، ومن ثم يصبح الفرد

وليس العائلة ـ وحدة المجتمع، كما هو الحال فى البرتغاليين فى الهند، والهولنديين فى جزر الهند الشرقية. ومن ثم كانت تزداد نسبة الإقبال على الخمور، ويليها ازدياد فى نسبة الجرائم، ثم الاختلاط غير الشرعى بالوطنيات.

أما إذا كان الاستعمار موجها إلى بلاد مناخها معتدل، كما هو الحال في شمال أفريقيا وجنوبها، فتكون العائلة هنا هي وحدة المجتمع، ولكن إحساس هذه العائلة ببعدها عن الانتقاد كان يدفعها إلى التحلل الأخلاقي، الذي كان ينعكس بدوره على الوطنيين.

الخصيصة السابعة: ترتب على نزوح المستعمرين فى أراض زراعية، أن أخذوا يستغلون علمهم فى زراعة أنواع من المحاصيل تلائم البيئة وتوافق مصلحة الدولة الاستعمارية التى تحتكر التجارة والصناعة. وأدى ذلك إلى خلق نوع من التخصص الزراعى أضر لحد كبير باقتصاديات المستعمرات، إذ جعل هذا الاقتصاد عبدا للمحصول الرئيسى لمدة طويلة، حتى استطاعت هذه المستعمرات التحرر وتكييف اقتصادها على أساس سليم. وسنرى أمثلة لذلك فيما بعد، ولكن يكفى أن نرسم الصورة الآتية للتخصص الزراعى في صادرات بلاد العالم الثالث:

ففى السنغال يمثل الفول السودانى ٩٢٪ من صادرتها. وفى النيجر، يمثل الفول السودانى أيضا ٨٧٪ من الصادرات، وفى كولومبيا يمثل البن ٧٤٪، وفى هاييتى وسلفادور وجواتيمالا

والبرازيل يمثل البن ٧٧٪، ٣٣٪، ٢٢٪ على الترالي. أما في جمهورية مصر العربية فيمثل القطن ٧٠٪، وفي سيلان يمثل الشاي ٦٦٪، وفي عانا يمثل الكاكاو ٦٦٪ أيضا، وفي كوبا يمثل السكر ٩٥٪.

فضلا عن ذلك، فإن الإنتاج الزراعى الذى جرى فى ظل الحكم الاستعمارى، لم يقم على أساس اقتصادى سليم. لأنه قام على أساس تحسين النوع. ولم يكن على أساس تحسين النوع. ولم يكن يتبع الدورة الزراعية أو نظام حفظ التربة. ولذا لم يهتم المستعمر بمستقبل المستعمرات، سواء من ناحية الإنتاج أو الأهالي.

ويختلف الأمر بالنسبة للمستعمرات ذات الجو المعتدل الذي يشجع على الاستيطان، كما هو الحال في شمال أفريقيا وجنوبها حيث عمد المستعمرون إلى تحسين النوع.

## ثانياً : تعاقب الأدوار الاستعمارية :

أشرنا إلى أن احتكار تجارة التوابل مع الشرق كان أعظم الدوافع إلى الكشف الجغرافي، الذي أدى إلى استعمار آسيا وأفريقيا وأمريكا. وأن هذا الدافع قد تداخل مع دافع محاصرة الإسلام. كما أن هذا الدافع الأخير نفسه قد تداخل مع أطماع أمراء الإقطاع في أواخر العصور الوسطى عند شن الحروب الصليبية، وهذا يبين المهارة التي تستطيع بها أوروبا أن تمزج بين الدين والمصالح المادية.

على أن هناك جملة عوامل مساعدة لولاها لما أمكن القيام بالكشوف الجغرافية أصلا. وهي: تقدم المعلومات الجغرافية، وارتقاء فن الملاحة، وتقدم صناعة السفن، واستخدام البوصلة البحرية، وأخيرا استخدام البارود الذي مكن المستعمرين من القضاء على مقاومة الأهالي.

وقد تميزت هذه المرحلة الاستعمارية الأوروبية الأولى بسمة مهمة، هى: تعاقب الأدوار الاستعمارية. بمعنى أن القارات التى سقطت تحت سيطرة الاستعمار لم تسقط دفعة واحدة فى أيدى الدول الأوروبية الاستعمارية، كما حدث بالنسبة للمرحلة الثانية التى أعقبت الانقلاب الصناعى فى القرن التاسع عشر، وإنما تعاقبت عليها الدول الاستعمارية.

ويرجع السبب فى ذلك إلى أن هذه الدول لم تكن قد برزت جميعها على درجة متوازية من القوة فى ذلك الحين، وإنما تعاقبت فى بروزها، وقام عامل المنافسة والصراع بينها بتصفية دور البعض وتثبيت دور البعض الآخر، حتى إذا كان القرن التاسع عشر، كانت مراكز هذه القوى الدولية قد استقرت لحد كبير، إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى بقلبه وتغييره من جديد.

ويمكن تحديد الأدوار الاستعمارية التي تعاقبت على العالم الثالث في هذه المرحلة على النحو الآتي:

## (۱) الاستعمار البرتغالي

نقطة البداية في الاستعمار البرتغالى، هي الأمير هنرى الملاح Henry the Navigator، ابن الملك يوحنا الأول ملك البرتغال، وقد امترجت في هذا الأمير بصفة خاصة أهم العوامل التي أدت إلى الكشف الجغرافي والاستعمار في ذلك الحين، وهي: الدافع المادي، والدافع الديني.

فقد تغذى الأمير هنرى الملاح منذ طفولته بتصرف دينى مسيحى عسكرى يخالطه بغض مرير للإسلام. وقد دفعه هذا البغض في عام ١٤٥١م إلى تجريد حملة على «سبتة» Ceuta واستطاع الاستيلاء عليها عنوة. ومنذ حوالي ١٤١٧م وضع الخطة الاستراتيجية الكبرى لتطويق جناح الإسلام.

ويختلف المؤرخون في هذه الخطة، فبعضهم يرى أنها كانت ترمى إلى احتىلال الشواطئ المراكشية على المحيط الإطلنطى، وإخضاع أفريقيا الشمالية الغربية ابتداء من نهر السنغال، ثم الاستيلاء على بلاد غانة الغنية وانتزاع تجارتها من الرقيق والذهب، وإقامة مملكة مسيحية جنوب بلاد المغرب، والاتصال بمملكة القديس يوحنا Orestesr John وراء الصحراء الأفريقية أي الحبشة، التي سمع بوجودها في تلك الأرجاء، وإحكام التطويق على بلاد الإسلام. وحرمان مصر من الضرائب العالية التي كانت تفرضها على تجارة التوابل.

والبعض الآخريرى أن الخطة كانت ترمى إلى انتزاع تجارة الشرق الثمينة من الغرب، والوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول الساحل الأقريقى، واكتشاف طريق بحرى بدلا من الطريق الذى يمر بالبحر الأحمر فمصر، وبالتالى الالتفاف حول الإسلام وتطويقه؟

ولعل ما سبب الخلاف حول هذا الموضوع، هو الكتاب الذي تلقاه هنرى الملاح من البابا نيقولاس الخامس Nicolas V في عام \$1804 م والذي يمنحه فيه تقويضا بأن له الحق في جميع الكشوف التي يكشفها حتى يلاد الهند.

قفى هذا الخطاب، بعد أن يشيد البابا بما فعله هنرى الملاح من إدخاله فى أحضان الكاثوليكية «الغادرين من أعداء الله والمسيح، مثل العرب والكفرة، يقول:

مفاذا تم على يديه (أى على يدى هنرى الملاح) اختراق المحيط ملاحة حتى بلاد الهند، والتى يقال إنها خاضعة أيضا للمسيح، وإن هو توصل إلى إنشاء العلاقات بينه وبين هؤلاء الناس، فإنه سيتمكن من حملهم على النهوض لبذل العون لمسيحيى الغرب على أعداء الدين، ويستطيع في الوقت نفسه أن يُدخل في الطاعة والخضوع جميع الوثنيين الذين لم تمسهم حتى الآن يد الإسلام، ويُدخل اسم المسيح في نطاق علمهم.... حتى اذا اخترق لجات عدة بحار، وهو بيحث في غير هوادة جميع المناطق الجنوبية

حتى القطب الجنوبي عابرا المحيطات، بلغ في النهاية ولاية غينيا، ثم تقدم منها بعد ذلك إلى مصب النهر الذي يسمى عادة باسم النيل... وستصبح جميع الفتوح التي تمت حتى اليوم أو التي ستتم في مستقبل الأيام، أو الفتوح التي تمتد إلى رأس بوجادور حتى ساحل غينيا وجميع بلاد الشرق، على الدوام وإلى الأبد في المستقبل تحت سيادة الملك «ألفونسو».

فقى هذا الخطاب يتضح أن الرأى الثانى هو الأصوب، وأن الهند وليست الحبشة هى الهدف من تطويق المسلمين، حيث كان الظن أن الهنود يدينون بالمسيحية. أما الاتصال بأثيوبيا، فسنرى أن ذلك تم فيما بعد فى إطار خطة السيطرة على البحر الأحمر والبحر العربي.

وفى رأينا أن المعلومات الجغرافية القاصرة فى كتاب البابا، هى السبب فى الخلط الوارد فى الكتاب وفى آراء المؤرخين فى هذا الموضوع.

وفى الواقع أن المؤرخين الذين أرخوا لحبياة الدون هنرى، يؤكدون أن فكرة الوصول إلى الهند كانت تملك عليه مشاعره آناء الليل وأطراف النهار. وقد أدرك أن الخطوة الأولى لنجاح الحملة الموجهة إلى الشرق هى كشف الشاطئ الأفريقي. وكان يقع إلى جنوب رأس بوجادور Bojador منطقة غير مأهولة، لم يمر بها أى ملاح أوروبي من قبل.

وتبعا لذلك أرسل هنرى البعوث البحرية لكشف الشاطئ ، ١٤٢٠م، وتبعا لذلك أرسل هنرى البعوث البحرية لكشف الشاة ، ١٤٢٠م، وتعد أربع عشرة محاولة فاشلة، وجزر أزور Azores سنة ١٤٣١م، وبعد أربع عشرة محاولة فاشلة، تمكنت إحدى الحملات بقيادة «جيل إيانس» Gil Eanes من عبور رأس بوجادور Bojador سنة ١٤٣٤م. وفي سنة ١٤٤٥م، اكتشف دينيس دياز Dinis Diaz مصب السنغال والرأس الأخضر (رأس فردى Cape Verde)، وبعد ذلك تم التوصل إلى غينيا التي كانت في ذلك الحين سوقا عظيما للذهب المصدر من تمبوكتو Tombouctou كما تم الوصول إلى غانة. وسنة ١٤٧١م وصل «فرناندو دى بو -Fer كما تم الوصول إلى غط الاستواء، ثم وصل دييجو كام nando Poo أو Diego Cam إلى مصب نهر الكونغو سنة ١٤٨٢م – ١٤٨٣م.

وفى سنة ١٤٨٧م اجتازت بعثة جديدة بقيادة أعظم الملاحين البرتغاليين «بارثلوميو دياز Bartholomew Diaz رأس الرجاء الصالح Cape of Good Hope دون أن تكتشفه، وصعدت شمالا بمحازاة الشاطئ الأفريقى، وبذلك أصبح الطريق البحرى إلى الهند مفتوحا.

وفى يوليو ١٤٩٧م أقلعت حملة على رأسها فاسكو داجاما Vasco Da Gama للوصول إلى الهند بطريق يدور حول أفريقيا، فوصل إلى رأس الرجاء الصالح، ثم استمر فى السير صعدا على الشاطئ الشرقى لأفريقيا إلى «سوفالا» Sofala، ومنها إلى

«موزمبيق»، ثم إلى «ماليندى»، ومنها إلى الهند قرب قاليقوط -Calic موزمبيق»، ثم إلى «ماليندى»، ومنها إلى الهند قرب قاليون على أبواب استعمار أكبر قارتين في العالم.

كانت قاليقوط هى المركز الأساسى لتجارة التوابل، ولم يكن ذلك قاصرا على الفلفل وحب الهان، ومنتجات أخرى من ساحل مالابار Malabar، بل إن توابل منقولة من جزر المحيط الهادى كانت تمر بقاليقوط فى طريقها إلى أوروبا. ولما كانت البيوت الكبرى التى تهتم بتلك التجارة بيوتا عربية إسلامية، فقد فوجئ البرتغاليون مفاجأة غير سارة. فإن مرسوم البابا نيقولاس الخامس السالف الذكر، كان الأصل فى صدوره افتراض البابا أن سكان الهند هم . من المسيحيين.

وعلى كل حال، فقد أدرك البرتغاليون أنهم قد التقوا فى المحيط الهندى ايضا وجها لوجه مع أعدائهم الألداء العرب المسلمين، وأنهم إذا لم يبذلوا جهدا متواصلا، فلن تعود عليهم اكتشافاتهم للطريق البحرى إلى الهند بأية فائدة. وقد اتجهت همتهم بعد ذلك إلى أمرين:

الأول: القضاء على العرب المسلمين في هذه البحار.

الثاني: إتمام الكشيف والفتيح.

ففى مارس سنة ١٥٠٠م أقلعت حملة كبيرة من قادش بقيادة كبيرال Alvarez Cabral \_ إلى قاليـقـوط ومـعـه أوامـر بمطالـة

«الزامورين» حاكم قاليقوط بالإذن للبرتغاليين بإنشاء مركز تجارى، والسماح لخمسة من الآباء الفرنسيسكان بالتبشير بدين المسيح.

لكن الحملة وصلت إلى البرازيل جنوبا بوجه المسادفة، وذلك عندما أراد كابرال أن يتجنب خليج غانة، فاتجه إلى الجنوب الغربي.

ونتيجة لذلك أرسل الملك عمانويل لكشف هذه البلاد الجديدة «أمريجو فسيوتشي» Amerigo Vispucci.

وأما كابرال، فقد أستأنف رحلته حول أفريقية، ووصل إلى قاليقوط في أغسطس سنة ١٥٠٠م بست سفن من ٣٣ سفينة، ووقع نزاع بين جنوده وبين الأهالي، فقامت ثورة شعبية أفقدته خمسين رجلا، فضرب المدينة بمدافعه، وانسحب إلى بلاده.

ثم أرسل عمانويل حملة أخرى بقيادة فاسكودا جاما للاقتصاص، وذلك في فبراير ١٥٠٢م، وفي الطريق أخذ دا جاما يطبق بالقوة ادعاء مولاه أنه سيد الملاحة ومولاها. فقد اعتبر عمانويل سيادة بحار الهند من حقه وحده، فهو الذي يحتكر التجارة بها ولا يجوز الملاحة فيها دون إذنه. ومعنى ذلك ضرورة الاستيلاء على جميع الموانئ الرئيسية في البحار. لذلك كان دا جاما يقطع الطريق دون أي تحذير على أية سفينة يلتقى بها في طريقه، ويدمرها.

وبلغت أنباء هذه القرصنة الهمجية أسماع «الزامورين» قبل أن تظهر سفن داجاما أمام الساحل، فاستعد لها، وأمكنه في الاشتباك الذي دار خارج مياه «كوتشين» Cochin الإحاطة بها، فانسحب داجاما بسفنه إلى البرتغال.

ولكنه لم يكد يغادر المحيط الهندى، حتى أقبل إلى مياه قاليقوط أسطول آخر من أربع عشرة سفينة برتغالية، وأمكنه مهاجمة الأسطول الهندى، وتدمير جزء كبير منه. وعندئذ أدرك الزامورين أن سفنه لم تعد متكافئة مع مراكب «الكارقيل» البرتغالية التسليح، فطلب مساعدة سلطان مصر، وعندئذ تقدم إلى بحر العرب أسطول مصرى مجهز بأحدث الأسلحة بقيادة «مير حسين».

وقد تلخصت خطة مير حسين العسكرية الاستراتيجية في الوصول إلى جزيرة «ديو» Diu الشمال لاتخاذها قاعدة له، على أن تنضم اليه سفن «الزامورين» لمهاجمة البرتغاليين في الجنوب. وعندئذ تقدم الأسطول البرتغالي بقيادة «لورنسو دالميدا d'Almeida ابن نائب الملك» نحو الشمال من قاعدته في «كوتشين» لملاقاة الأسطول المصرى ـ الهندى، حيث دارت معركة قتل فيها «دالميدا» وعندئذ أطلت الكارثة على البرتغاليين، وأحسوا أن عدوا يكافئهم في المعتاد ويفوقهم في المهارة البحرية قد برز لهم في المياه الهندية، وأوشكت احلامهم أن تتحول إلى كابوس.

ولكن نائب الملك «الدون فرانسيسكو دالميدا» استجمع شجاعته وجمع كل ما أمكنه من سفن وجند، وانطلق شمالا حتى بلغ «ديو» في فبراير سنة ١٩٠٩م، ووقف ينتظر الأسطول المصرى. وهنا ساعدته الخيانة، فإن حاكم «ديو» انضم سرا إلى البرتغاليين، وحرم مير حسين من المدد والمؤن. ومرة أخرى لم تكن لذلك الاشتباك نتيجة حاسمة، ولكن الأسطول المصرى أسخطته الخيانة، فانسحب من المياه الهندية في سنة ١٥٠٩م.

وبرحيل الأسطول المصرى، يمكن القول إن البرتغاليين قد ثبتوا ادعاءهم بأنهم سادة الملاحة في البحار الشرقية. فمع أن قوة الزامورين لم تهزم، واستطاعت «قاليقوط» لمدة ٩٠ سنة تالية أن تتحدى سلطة البرتغاليين بمنطقة «مالابار» الساحلية، وخاضت معهم عدة معارك بنجاح إلا أن البرتغاليين أسسوا لأنفسهم في أعالى البحار سيادة لا ينازعهم فيها منازع، جعلت تجارة البحار الهندية تحت رحمتهم مدة تزيد على قرن ونصف من الزمان. وكان الرجل الذي نظم هذه الامبراطورية البحرية وحملها بالفعل إلى المحيط الهادى نفسه، هو «ألبوكيرك» Albuquerque مشيد السيطرة البرتغالية.

كانت قلعة «كوتشين»، القائمة على جزيرة صغيرة، هي المستعمرة البرتغالية الوحيدة إلى ذلك الحين. وقد قرر «ألبوكيرك» أنها غير صالحة لمأربه. فوجه همه إلى «قاليقوط» وأرسل الملك

عمانويل شخصية رفيعة المقام هو «الدون فرناندو كوتينو»، المارشال الأعظم. على رأس حملة من أسطولين، الأول بقيادة المارشال الأعظم، والثانية بقيادة الحاكم البوكيرك، وأقلح الجند في النزول إلى البر، ولكن الالتحام الذي حدث تمزقت فيه قوات البرتغاليين إربا، ولقى المارشال الأعظم مصرعه، وجرح البوكيرك نفسه.

وكان لهزيمة البرتغاليين تحت إمرة أعظم قوادهم عواقب بعيدة المدى، اذ لم يحاول بعد ذلك شعب أوروبى واحد لمدة مائتين وثلاثين عاما، أن يقوم بفتح عسكرى، أو يحاول إخضاع أى حاكم هندى. صحيح أن «جوا» Goa احتلت فعلا وحولت إلى قاعدة عظيمة، ولكن ذلك تم بمساعدة الهندوس الذين انحازوا إلى البرتغاليين لكى يضعفوا من قوة السلاطين الهنود المسلمين.

ففى ذلك الحين وحد العداء للإسلام بين الإمبراطورية الهندوكية والسلطات البرتغالية، الأمر الذى يفسر بقاء البرتغاليين «بجوا» بقوة عسكرية لا تذكر. وعلى ذلك فإن فتح جوا لم يؤد إلى تثبيت قدم البرتغاليين كقوة برية ببلاد الهند، بل أدى فقط إلى إنشاء مكان مناسب للعمليات الحربية في المحيط الهندى.

وعلى كل حال، فقد قامت خطة «البوكيرك» على ضرورة السيطرة على بلاد الهند باحتلال المنافذ البحرية الموصلة إليها، أى احتلال مدخل البحر الأحمر من جهة، ومدخل الخليج الفارسى من

جهة أخرى. فاستولى على «سقطرى» Socotra مفتاح باب المندب، وحولها إلى قاعدة بحرية للتحكم فى مياه البحر الأحمر. ثم استولى على هرمز (سنة ١٥٠٧) فى الخليج العربى، وأرسل بعثه إلى ملك أثيوبيا.

وبعد أن سوى شئون البحر العربى، التفت إلى منطقة الملايو والحيط الهادى، لقطع الطريق على التجار العرب الذين كانوا يحملون شطرا ضخما من تجارة التوابل من الجزر الأندونيسية، بعد عبورها مضيق ملّقًا Malacca، إلى موانى البحر الأحمر.

وكانت ملّقًا فى ذلك الحين ميناء دوليا عظيما، ومفتاحا للمحيط الهادى، وهمزة وصل بين الصين والأقطار المجاورة جنوب آسيا وجنوبها الشرقى. فتوجه ألبوكيرك بأسطول كبير أقلع به من «كوتشين» ووصل أمام ملقا فى سنة ١٩٥١م، وأحرق السفن التجارية التى يملكها العرب فى الميناء، وتم الهجوم على ملقًا يوم عيد القديس جيمس الذى يظل برعايته الجيش البرتغالى، بعد أن أكد «ألبوكيرك» لجنوده على «الخدمة العظيمة التى سنقدمها للرب بطردنا العرب من هذه البلاد، وباطفائنا شعلة شيعة محمد، بحيث لا يندلم لها هنا لهيب بعد ذلك»!

وبعد أن ذكر هذه الخدمة للرب، عقب على ذلك بخدمة مصالح البورجوازية! فقال: «وإنى لعلى يقين من أننا لو انتزعنا تجارة ملقًا هذه من أيديهم (المسلمين)، لأصبحت كل من القاهرة

ومكة أثرا بعد عين، ولامتنعت على البندقية كل تجارة التوابل مالم يذهب تجارها إلى البرتغال لشرائها هناك».

وسعطت المدينة، وانتهبت، وبيع المسلمون الذين نجوا من السيف بيع الرقيق. وعندما أرسل حاكم «جاوة» أسطولا إلى مياه «ملقا» لمساعدة سلطان ملقا المخلوع، شتتت مدافع سفن البرتغاليين شمله.

وبهذا النصر أسس البرتغاليون سيادتهم البحرية على بحار جاوه. ومنذ تلك اللحظة صار في استطاعتهم تأليب الحكام بعضهم على بعض في الحروب الدينية التي كانت منتشرة أنذاك بجزيرة جاوة. ولكنهم لم يحرزوا أي تقدم يعتد به حتى دخلت الميناء – من الشرق – سنفينة أوروبية في ربيع سنة ١٩٥١م هي: «فكتوريا» سفينة ماجلان التي عبرت المحيط الهادي من أمريكا، وانزعج البرتغاليون لقدمها فسارعوا إلى تثبيت مركزهم السياسي بعقد المعاهدات مع القواد المحليين.

وبتقدم البرتغاليين البطىء فى الجزر واحدة بعد أخرى، وظهورهم أمام الساحل الصينى، انتهت الفترة الأولى لتفوق البرتغاليين بالمياه الآسيوية، وصار احتكارهم لتجارة التوابل راسخا وطيدا.

ويهمنا عند هذه المرحلة أن نوضح نتائج هذا التوسع البرتغالي في أسيا. لقد كان العمل الرئيسي الذي قاموا به هو

إجلاء التجار العرب من البحر، والقضاء الفعلى على الاحتكار الذى ظلوا يستمتعون به أمدا طويلا. ولم يكن فى ذلك شئ لا يرحب به الهندوكيون.

ولذلك لانعدو الصواب إذا قلنا إن البرتغاليين لم يجدوا عداوة في بلاطات الحكام الهندوكيين إلا بقاليقوط، التي تعتبر حالة خاصة لأنها كانت الدولة البحرية الضخمة الوحيدة على الساحل، وكانت مدعيات البرتغاليين في السيادة على البحر لاتتفق مع سيادتها، فضلا عن أن رفاهية قاليقوط ظلت مدة تتجاوز أربعمائة عام مرتبطة بنشاط تجار التوابل العرب. ومن ذلك نستطيع أن نفهم دوافع عداء الزاموريين.

النقطة الثانية، أن البرتغاليين بعد إحدى الهزائم الحاسمة التى منوا بها فى قاليقوط، جردوا أنفسهم فيما يبدو من كل أطماع كانت تخامرهم نحو امتلاك الأراضى ببلاد الهند الأصلية. فإن محصلة الأملاك التى امتلكوها هناك لاتعدو جزيرتى «ديو» و «بومباى» ومراكز تجارية بأماكن مختلفة على الشاطئ. فضلا عن «جوا» مقر نائب الملك، وقلعة «كوتشين». وفى الفترة التالية، وطدوا سلطانهم على الخطوط الساحلية بسيلان، ومدوا آفاق تجارتهم فى جزر أندونيسيا، وأسسوا شيئا من العلاقة مع الصين واليابان.

ثالثا، منذ أن استتب الأمر للبرتغاليين، عكفوا في الفترة التالية على استنزاف أقصى ما يستطيعون استنزافه من المنافع من

احتكارهم التجارى، فقد ظلت سفنهم ستين عاما تعود في كل آن -إلى البرتغال محملة بتوابل الشرق وجواهره وحريره.

على أن انتشار المذهب البروتستنتى فى أوروبا كانت له نتائج مؤثرة على الاستعمار البرتغالى. فان ذلك الانتشار أبطل، فيما يتعلق بالأمم البروتستنتية، منحة البابا للبرتغال باحتكار التجارة بالشرق. كما تغير ميزان القوى فى أوروبا رويدا رويدا. فبعد هزيمة الأرمادا التى ظن أنها لا تقهر، وتشتيت شملها، صار فى إمكان دول أوروبا البحرية اقتحام المياه الهندية، كما أن مركز تجارة التوابل أخذ ينتقل من لشبونة إلى الموانى العظيمة بالأراضى المنخفضة فى أثناء القرن السادس عشر، حيث كان الاقبال على التوابل أعظم فى مناطق أوروبا الشمالية. وفى الواقع أن أهمية الشبونة كانت ترجع بصفة رئيسية إلى أنها المستودع لتلك البضائع الضرورية.

ولكن التجارة في أوروبا كانت بأيدي تجار «انتورب» -ANT WERP التي كانت منذ البداية مركزا لتلك التجارة. فنلاحظ أن هؤلاء التجار عندما أدركوا الانقلاب الهائل الذي أحدثته الاستكشافات الجغرافية بالتجارة، سارعوا إلى مد الحكومة البرتغالية بالعون المالي لإتمام هذه الكشوف. فيقال إن آل «ويسلر» قد أسهموا في نفقات البعثات البرتغالية التي تمت في ١٥٠٥م، ووجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة ورجدت الحكومة البرتغالية أن الضرورة تقضى عليها منذ سنة

وإلى خطة التعزيز المتواصل هذه من جانب تجار انتورب للملك عمانويل، يجب أن ينسب النجاح الذى أحرزته الأساطيل البرتغالية بالبحار الشرقية.

على أن التجار الهولنديين لم يلبثوا أن أخذوا يتمردون على أسعار الاحتكار التي كان يطلبها البرتغاليون، خاصة بعد أن اتضح لهم أن تحدى قوة البرتغاليين في البحار الشرقية كان من السهولة بمكان.

وفى سنة ١٥٩٢م عقد كبار التجار الهولنديين بأمستردام المتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية المتحدة-The East In في المتماعا قرروا فيه إنشاء شركة الهند الشرقية المتحدة بناك دور dia Company of the United Netherlands. الاستعمار الهولندى.

على كل حال، ففى الوقت الذى كان البرتغاليون يمدون إمبراطوريتهم فى آسيا على النحو الذى مر بنا، كانوا يفعلون نفس الشيء فى أفريقيا مع بعض الاختلاف، وهو ما نوضحه فى الآتى.

بدأ النشاط الاستعمارى البرتغالى فى غرب أفريقيا حين تأسست بتشجيع هنرى الملاح شركة برتغالية التجارة فى العبيد والذهب على ساحل غانة. وفى عام ١٤٦٩م بعد أن أصبحت تجارة غانة موردا مهماً من موارد الحكومة، منحت أحد البرتغاليين واسمه GOMES حق مزاولة التجارة فى هذه البلاد مدة خمس سنوات، مقابل ضريبة يدفعها للحكومة، ومقابل اكتشاف جزء من الشاطئ الأفريقى لا يقل عن مائة فرسخ (الفرسخ ثلاثة أميال).

وفى عام ١٤٨٢م قام البرتغاليون ببناء قلعة على ساحل الذهب لحماية تجارتهم، وعرف هذا المركز الاستراتيجي المهم باسم «ساو جورج دامينا» Sao Jorge da Mina.

وفى نفس العام الذى تم فيه بناء هذا المركز، وفى العام التالى، وصل دييجو كام إلى مصب نهر الكونغو. وقد سجلت الوثائق البرتغالية أن ملك الكونغو رحب بهؤلاء البرتغاليين الأوائل، وأمر شعبه باعتناق المسيحية ففعلوا.

(ولم يكن ذلك غريبا، فقد فعل المجر ذلك في القرن التاسع عندما استوطنوا ضفاف الدانوب قادمين من الشرق)

ومع الكونغو انتقل النفوذ البرتغالي إلى أنجولا. وكان البرتغاليون قد اكتشفوا ساحل أنجولا سنة ١٤٩٠م، ولكنهم لم يستقروا بها إلا بعد ٦٠ عاما، أي في عام ١٥٤٧م، بناء على طلب الرئيس المحلى.

على أنهم بعد أن اضطروا إلى التورط فى عديد من النزاعات القبلية التى لم يستفيدوا منها شيئا، عادوا فقرروا العمل بصفة مستقلة دون الارتباط بأى رياسة محلية.

وعلى ذلك عادت القوة البرتغالية المتبقية إلى بلادها. وفي سنة ١٥٧٤ وتنفيذا للسياسة الجديدة، أرسلت حملة جديدة بقيادة باولو دياز Paulo Diaz، الذي كان على رأس الحملة السابقة، فعاد الآن بوصفه فاتحا للمناطق الأفريقية وحاكما عليها، ومعه ٧٠٠ جندى. وقد احتل جزيرة صغيرة أمام الخليج المسمى الآن «ساو

باولو دى لواندا»، ثم بنى على الساحل الأفريقى قلعة، وأسس مدينة «ساو باولو» Sao Paulo التى أصبحت فيما بعد عاصمة الممتلكات البرتغالية في غرب أفريقية. ولم تأت السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر، حتى نجح البرتغاليون في مد سيطرتهم على مناطق واسعة.

على أن هذا الوجود البرتغالى فى أنجولا لم يلبث أن تعرض لخطرين في خلال النصف الأول من القرن السابع عشر:

الخطر الأول: ثورة زعماء القبائل بقيادة امرأة تنتمى للأسرة المحاكمة فى الكونغو تدعى «جينا باندى» Gina Bandi، واستمرت هذه المرأة تقاوم البرتغاليين لمدة ثلاثين سنة، حتى استطاعت أن تطردهم من عديد من المراكز التى كانوا قد أسسوها.

أما الخطر الثانى: فهو من جانب القوة البحرية الجديدة فى أوروبا التى رفضت احتكار البرتغاليين لمكاسب ما وراء البحار، وهى قوة الهولنديين. فقد حاول هؤلاء السيطرة على أنجولا، واستطاعوا احتلال ساو باولو بالفعل سنة ١٦٤١م.

على أن البرتغاليين لم يلبثوا أن عادوا فتمكنوا من طرد الهولنديين. وأعقب ذلك امتداد نفوذهم فى أنجولا، حتى إذا كان عام ١٧٥٨م، استطاعوا مد نفوذهم شمالا من ساو باولو، وفى الجنوب منها حتى خط عرض ١٥، مما خلق أخيرا مستعمرة البرتغال الكبرى فى غرب القارة والمعروفة باسم أنجولا.

أما على ساحل غينيا، فإن مركز البرتغاليين قد تزعزع. فإن القلاع التى بنوها على ساحل الذهب لم يسيطروا عليها طويلا، إذ انتزعها منهم الهولنديون فى بداية القرن السابع عشر، وانحصرت سيطرتهم على المنطقة الممتدة بين «جامبيا» و «سيراليون»، والتى عرفت باسم غينيا البرتغالية، واتخذ البرتغاليون الإجراءات الكفيلة بتحويل مراكزهم المتناثرة فى هذه المنطقة إلى منطقة سيطرة فعلية.

هذا فيما يختص بالاستعمار البرتغالى فى غرب أفريقيا. أما فى شرق أفريقيا، فقد أدت الرغبة فى إقامة محطات فى الطريق إلى الهند إلى استيلاء البرتغاليين على جملة مراكز على الساحل الشرقى لأفريقية. وبطبيعة الحال فقد لقوا فى هذا الشأن متاعب أكبر نظرا لسيطرة العرب على أغلب هذه المراكز، ولكن المدافع الحديثة كانت لها الكلمة الأخيرة.

وكانت سوف الا Sofala تغرا عربيا ومركزا لسطنة ظلت لخمسمائة عام أهم مراكز شرق أفريقيا، بسبب وجود الذهب في

مناجم «مونوموتابا» فى روديسيا الجنوبية. وكان ذهبها يحمل إلى البحر الأحمر والخليج الفارسى. وسمى هذا المركز سوفالا، ولكن أهمية موزمبيق تقدمت حتى أعطت اسمها للمنطقة كلها.

وفى سنة ١٥٤٤م أسس البرتغاليون مركزا لهم فى «كيليمانى» Quelimane وهناك سمعوا عن مملكة مونوموتابا، وما فيها من ذهب وفير، فعولوا على الدخول إليها عن طريق نهر «زمبيزى» Zambezi، لأنهم وجدوا الوصول إليها عن طريق سوفالا مستحيلا بسبب عداء الأهالى، وجهزت لذلك حملة سنة ١٥٦٩م، ولكن الذباب أخذ يفتك بخيولها، كما أرغمتها هجمات الأهالى على العودة بعد أن أبيد معظمها.

ولم تلبث أن تصالفت ثورات القوى الوطنية مع الماولات العربية لاستعادة النفوذ العربي، مع منافسة القوى الاستعمارية الأخرى، على حصر النفوذ البرتغالى على الساحل، وتحطيم السيطرة البرتغالية في شرق أفريقيا في النهاية.

فقد قاومت القبائل المحلية التغلغل البرتغالي إلى الداخل في أوائل النصف الثانى من القرن السادس عشر. وفي نهاية هذا القرن تحولت هذه المقاومة إلى ثورات انتشرت في أغلب مناطق السيطرة البرتغالية. وكان أقواها تلك التي قادها «ماكوا» Makua في منتصف القرن الثامن عشر، وأجبرت البرتغاليين على إخلاء قلاع بلاد مناجم الذهب في أعالى الزمبيزي، وسقوط القلاع المواجهة لموزمبيق في أيدى الثوار.

ومن ناحية أخرى، فقد ظهر الهولنديون، الذين كانوا قد بدوا نشاطهم فى المياه الهندية منذ سنة ١٦٠٩م، وهاجموا موزمبيق، الأمر الذى دفع البرتغاليين إلى فصل أملاكهم الأفريقية عن إمبراطورية الهند، وتعيين حاكم عام عليها.

ولم يلبث البريطانيون أن ظهروا فى المياه الهندية سنة ١٦٤٩، وتبعهم الهولنديون الذين أسسوا مستعمرة جنوب أفريقية. كما ظهر الفرنسيون فى مدغشقر. فى حين استولى العرب على أملاك البرتغاليين فى مسقط، ثم أخذوا فى مهاجمة هذه الأملاك على ساحل زنزيار، وأخذت هذه الهجمات تشتد خلال السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر.

حتى اذا كانت سنة ١٦٩٨م، كان البرتغاليون قد فقدوا كل قلاعهم شمال موزمبيق، حتى كادت تسقط موزمبيق نفسها، ولم يبق فى يد البرتغاليين على الساحل الزنزبارى سوى «ممباسة»، التى أخليت بدورها سنة ١٧٣٠م بمقتضى اتفاق مع إمام مسقط الذى أسس دولة زنزبار الحديثة.

وهكذا تقلص النفوذ البرتغالى فى شرق أفريقيا، وأصبح محصورا فى المنطقة التى عرفت فيما بعد باسم مستعمرة موزمبيق البرتغالية، التى تحددت بنهر «روفوما» فى الشمال وبحيرة «نياسا» فى الغرب و «سوازى لاند» فى الجنوب.

ويهمنا هنا أن نوضح نتائج الاستعمار البرتغالي في أفريقيا:

أولاً: لم يزد هذا الاستعمار في الحقيقة على نقط ومواقع عسكرية منتشرة على السواحل، ولم يمتد أبدا على مساحات واسعة من اليابس. وكان نمطه أقرب ما يكون إلى نوع الاستعمار الاغريقي، فيما عدا انه لم يعرف الاستعمار السكني. وفي الحقيقة انه لم يكن لدى البرتغال – حتى لو أرادت – المقدرة على الاستعمار السكني، لسبب بسيط هو أن عدد سكانها في عصرها البطولي هذا لم يكن يزيد على المليون نسمة. لذلك ظل الاستعمار البرتغالي استعمارا تجاريا بالدرجة الأولى، فهو في آسيا استعمار التوابل، وهو في أفريقيا استعمار الذهب والعبيد.

ثانياً: كان الغرض من إقامة المراكز العسكرية على السواحل في أفريقيا، الاتجار بالعبيد. فقد كانت هذه المراكز التجارية مجمعا للعبيد الذين يجلبون من مختلف الأجزاء الداخلية، ريشما تصل المراكب لتحملهم إلى البلاد التي تطلبهم. وكانت الأمريكتان أكبر عميل لهم. وقد اعتمد هؤلاء التجار البرتغاليون على زعماء القبائل الموجودة في الداخل، فعقدوا معهم الاتفاقات لتموينهم بالعبيد، أو مساعدتهم للإغارة على أعدائهم واصطياد العبيد منهم. وكانت هذه المراكز التجارية تحرس بواسطة الجندي البرتغالي.

ثالثاً: على الرغم من أن أفريقيا كانت تعرف الرق منذ قرون سابقة، فإن اشتراك البرتغاليين فيه على نطاق واسع، فضلا عن

استغلالهم الخلافات المحلية بين القبائل، قد أدى إلى دمار المجتمعات الأفريقية، فانتشر البؤس والخراب، ودفعت المجاعات والانحلال الخلقى الناس إلى اتباع عادة أكل لحوم البشر، الأمر الذى تجمع المصادر على أنه لم يكن أبدا من منظاهر النظام القبلى الأفريقى أو عاداتهم القبلية.

رابعاً: ركز البرتغاليون همهم فى جمع الرقيق، ولم يتحولوا إلى العاج أو النحاس إلا فيما بعد. ولكن هذه المعادن لم تكن وفيرة، فظلت تجارة العبيد تجارتهم الرئيسية، فقد كان الطلب عليها لاينتهى، للعمل فى المناجم ومزارع قصب السكر فى جزر الهند الغربية وجيانا البرتغالية فى أمريكا الجنوبية.

وقد سجلت الوثائق أن عدد العبيد الذي صدر من سنة ١٤٨٦م إلى سنة ١٦٤١م كان يصل إلى ٩ آلاف كل عام، ثم زاد بعد ذلك حتى وصل في القرن الثامن عشر إلى ٢٥ ألفًا كل عام، ثم إلى ٣٠ ألفًا في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر.

خامساً: تشهد الوثائق أيضا بأن هؤلاء العبيد كانوا فى مستوى اجتماعى واقتصادى أعلى من الهنود الحمر، بل لعله كان من بعض النواحى أعلى من المستعمرين البيض.

وكان الدور الذي لعبه هؤلاء العبيد في خلق البرازيل عظيما، على الرغم من الظروف السيئة التي عاشوا فيها، فقد كان هذا

الدور أعظم بكثير من دور الوطنيين، بل أعظم من دور البرتغاليين أنفسهم، اذ كانوا اليد اليمنى التى اعتمدوا عليها فى خلق المجتمع الزراعى فى البرازيل، فى حين كان الهنود بل البرتغاليون اليد اليسرى. فضلا عن ذلك، فقد كانوا السبب فى إدخال زراعة الكاكاو والفلفل والدخان والأرز هناك.

سادساً: على الرغم من الصبغة الدينية التى اتسمت بها أعمال الاستعمار البرتغالى، وعلى الرغم من دور البابا نيقولاس فى تشجيع الاستكشافات، وتحديده مناطق التوسع بين البرتغال وأسبانيا ببركته الأبوية فى معاهدة «توردوسيلاس Tordosellas فإن الكنيسة لم تتدخل فى تجارة العبيد الهمجية، قانعة بالأسلاب، وكل ما كانت تطلبه هو تعميد العبيد المرسلين إلى الأمريكتين أولا، حتى يتيسر إنقاذ أرواحهم!

هذا على كل حال فيما يتصل بالاستعمار البرتغالى فى آسيا وأفريقيا، أما ما يتصل بالاستعمار البرتغالى فى أمريكا اللاتينية، فهو يختلف من جميع الوجوه عن استعمار آسيا وأفريقيا، فاستعمار آسيا وأفريقيا، كما رأينا، هو استعمار بحرى ساحلى يقوم على التجارة، ويرجع السبب فى ذلك إلى كثافة السكان فى العالم القديم. أما بالنسبة لاستعمار البرازيل، فهو استعمار قارى استيطانى أساسه الزراعة.

وقد رأينا كيف أن كبرال البرتغالى قد تمكن من كشف البرازيل مصادفة وهو في طريقه إلى الهند، فصارت تلك البلاد من

نصيب البرتغال تبعا لمعاهدة «توردوسيلاس» بين البرتغال وأسبانيا سنة ١٤٩٤م ،التى تقرر فيها أن تكون كل الأراضى التى تكتشف شرق خط يبعد عن الرأس الأخضر بـ ٢٧٠ فرسخا (الفرسخ ثلاثة أميال) من نصيب البرتغال، وأما التى تقع غربه، فتكون من نصيب أسبانيا (وكان الاتفاق السابق فى سنة ١٤٩٢م ينص على ١٠٠ فرسخ فقط).

وفى السنة التالية لكشف كابرال البرازيل، أرسلت البرتغال أمريجو فسبوتشى Amerigo Vispucci، وهو فلورنسى ترك خدمة الأسبان وبخل خدمة البرتغال، إلى البرازيل، فتمكن من السير بجوار ساحل البرازيل من رأس «سانت روك» إلى «ريودى جانيرو»، ثم إلى نهر «لابلاتا»، وكتب إلى صديق له فى فلورنسا رسالة بعد عودته إلى «لشبونة» تكلم فيها عن العثور على عالم جديد. ولذلك اطلق اسمه على القارة.

وقد ظلت البرازيل فى البداية، أى بعد اكتشافها على يد أمريجو فسبوتشى، مجرد نقطة تموين للبرتغاليين فى الطريق إلى الهند لا أكثر، فقد كان لديهم عمل آخر يعود بربح أكبر هو تجارة الشرق. ولذلك مضى وقت طويل قبل أن تُضم البرازيل إلى مجال مشروعات البرتغال فيما وراء البحار، خصوصا عندما أخذت تفقد إمبراطوريتها فى الشرق.

على أن البلاد لم يكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة وابعاديات واسعة. وفي الوقت نفسه لم

يكن هذاك عدد متوفر من البرتغاليين كافيا لفتح البلاد واستعمارها. فقد كان عدد سكان البرتغال لا يزيد على مليون - كما ذكرنا - كما أن المغامرات الشرقية استنفدت عدداً كبيراً من سكانها، ولذلك كان عليها أن تبحث عن موارد أخرى من الايدى العاملة. غير أنه لما كان الهنود الحمر لا يصلحون، لعدم ميلهم للعمل المنظم، فمن هنا بدأ جلب الرقيق الأفريقى بأعداد ضخمة، حتى تضامل إلى جوارهم عدد البرتغاليين كثيرا.

وبالاختلاط المفرط بين دم البرتغاليين أنفسهم ودم كل من الهنود والزنوج، شارك البرتغاليون في حل مشكلة السكان في البرازيل. وعلى هذا النحو تكونت البيئة الاجتماعية للبرازيل.

وقد أدخل البرتغاليون زراعة القصب فى البلاد حتى أصبح فى وقت مبكر أساسا مهما فى اقتصادها، وذلك إلى جانب محصولين ثانويين مهمين، هما: الطباق والقطن.

وعلى الرغم من أن القبائل البرازيلية كانت قبائل مقاتلة، فإنها عجزت عن تكوين جبهة متحدة ضد البرتغاليين، وقد حدث بعض القتال المتقطع، ولكن البرتغاليين الذين جاءوا مستعمرين. تجنبوا العداوات الصريحة ما استطاعوا.

وقد قامت الحياة الاقتصادية في البرازيل على الأبعاديات (المزارع الكبيرة) التي كان يملكها أفراد الطبقة الأرستقراطية البرتغالية، ويعمل فيها الرقيق، وظلت الزراعة المدارية هي أسداس الاستعمار البرتغالي هناك.

## (٢) الاستعمار الأسباني

كان اتجاه أسبانيا فى الكشف الجغرافى عكس اتجاه البرتغال. لقد كان اتجاه البرتغال إلى الشرق، أما اتجاه أسبانيا فكان إلى الغرب. وكان الهدف واحداً، وهو الوصول إلى جزر التوابل، ولكن فى هذه المرة عن طريق الغرب.

فقد كانت فكرة كريستوفر كولومبس Columbus، وهو إيطالى من جنوة، أنه مادامت الأرض كروية، فإنه في الإمكان الوصول إلى الهند بالسير في المحيط غربا.

وعلى هذا النحو، عندما وصل إلى جزر «بهاما» التى أسلماها وشلواطئ «كوبا» وجلزيرة «هاييلتى» Haiti التى أسلماها «اسبانولا» Espanola، كان يظن أنه قد وصل فعلا إلى طرف العالم الشرقى. بل إنه لم يعرف أنه اكتشف عالماً جديدا عندما اكتشف في رحلاته التالية جزيرة «جمايكا» Jamaica وبعض جزر «الأنتيل» سنة ١٤٩٢م، ثم سلحل «فنزويلا» Venezuela سنة ١٤٩٨م، ثم سلحل «هوندوراس» بأمريكا الوسطى.

وقد قام كولومبوس بأربع رحلات:

الأولى فى أغسطس ١٤٩٢م، وقد وصل - كما ذكرنا - إلى جزر بهاما وشواطئ كوبا وجزيرة هاييتى، وعاد إلى أسبانيا فى مارس ١٤٩٣م.

والثانية في سبتمبر من نفس العام (١٤٩٣م)، وقد اكتشف جمايكا وبعض جزر الأنتيل، وعاد في يونيه ١٤٩٦م.

والثالثة في مايو ١٤٩٨م ـ وهي السنة التي وصل فيها قاسكو داجاما Da Gama إلى الهند ـ وقد اكتشف ساحل فينزويلا.

والرابعة في مايو ١٥٠٢م، وقد اكتشف ساحل هندوراس بأمريكا الوسطى.

وقد أعقب رحلات كولومبوس استعمار هذه الجهات من قبل ملكى أسبانيا. فمنذ الرحلة الأولى، حصل الملكان الكاثوليكيان من البابا اسكندر السادس في عام ١٤٩٢م على حق امتلاك الأراضي التي يتم كشفها، ورسمت القرارات خطا وهميا يمتد شمالا وجنوبا بمقدار مائة فرسخ إلى الغرب من جزر أزور .Azores Is أو «الرأس الأخضر» فلا يجوز تجاوز هذا الخطدون تصريح أسبانيا.

ولما كان هذا الخطيعوق جهود البرتغال في الكشف في المحيط الأطلنطي، فقد جرت مفاوضات بينها وبين أسبانيا، وتم الاتفاق في معاهدة «توردوسيلاس» ـ كما ذكرنا ـ على أن يمتد خط التقسيم إلى ٣٧٠ فرسخا من جزر الرأس الأخضر، بحيث يصبح كل ما يقع شرقه من نصيب البرتغال، وما بقى غربه من نصيب أسبانيا.

وفى السنوات التالية، تمكن المستكشفون الأسبان من اكتشاف واستعمار مناطق أخرى، فتمكن «بنزون» من النزول في

رأس «سان أوغسطين»، في الطرف الشمالي من البرازيل، ثم اكتشف المنطقة الواقعة من تلك النقطة إلى «فنيزويلا» شمالا. كما تمكن «ليون» أحد المستعمرين في اسبانولا من كشف شبه جزيرة فلوريدا، وكذلك تمكن «بالباو Balbao» من عبور برزخ دارين Darien في بنما، ورؤية المحيط الذي عرف فيما بعد بالمحيط الهادي، وذلك لأول مرة قبل أن يكتشفه ماجلان.

وفى سبتمبر سنة ١٥١٩م أبحر ماجلان Magellan من أسبانيا، ومعه أوامر من الإمبراطور شارل الخامس بالبحث عن الطريق الغربى إلى الهند تمهيدا للوصول إلى «مولوقوس» -Mo (جزر التوابل) والنضال مع البرتغال فى الهند الشرقية.

وقد وصل ماجلان إلى شاطئ البرازيل عند «ريو دى جانيرو» ثم إلى مصب نهر «لابلاتا» La Plata ثم دار حول أمريكا الجنوبية، ثم دخل فى نوفمبر سنة ١٥٢٠م المحيط الذى أسماه بالباسيفيكى. وبلغ «الفليبين» بعد ثلاثة أشهر، أى فى مارس ١٥٢١م، التى أعطيت اسم الملك الأسبانى فيما بعد.

وعندما قتل ماجلان في معركة مع الوطنيين هناك في إبريل من نفس السنة، تمكن احد رجاله وهو «سباستيان ديلكانو» -Se من نفس السنة، تمكن احد رجاله وهو «سباستيان ديلكانو» -bastian del Cano من إتمام الرحلة والوصول إلى أسبانيا عن طريق رأس الرجاء الصالح في ٦ سبتمبر سنة ١٩٢٢م، وبذلك تكون قد تمت الرحلة حول الأرض، ومنذ ذلك الحين دخلت الفليبين فلك الإمبراطورية الأسبانية.

وقد كان من أثر نجاح رحلة ماجلان أن صار شارل الخامس يرغب فى دعم ادعاءات أسبانيا فى «المولوقوس» الشرقية ذات الأرباح والإيرادات الوفيرة، وطمع الأسبان بعدذلك فى امتلاك سومطرة، فأرسل الإمبراطور إلى الهند الشرقية حملتين فى ١٥٢٨م، ١٥٢٦م.

ولكن فشل الحملة الأخيرة، بالاضافة إلى زواج الإمبراطور من إيزابيللا شقيقة يوحنا الثالث ملك البرتغال، جعلاه يخصص جهوده للكشف والاستعمار في العالم الجديد. وبهذا تكونت الإمبراطورية الأسبانية في أمريكا.

ويمكن القول إن أهم الفتوح الأولى قد تمت على يد أفراد تحملوا نفقات فتوحهم، وبدوافع من أنفسهم أو باسم التاج او بمقتضى مراسيم ملكية، رجاء الحصول على إيرادات الأرض المفتوحة أو منحهم إدارتها وحكمها. وعلى هذا النحو تم فتح الكسيك على يد «كورتيز» Cortes و«جواتيمالا» على يد «ألفارادو»، وبيرو على يد «بيزارو» Pizzaro.

وقد كانت جزر الهند الغربية أول ما وطأ الاسبان. فكانت لصغرها وتفتتها فريسة سهلة لهم. فاستعمروا جزر الانتيل «وكوبا» و «هاييتي» (إسبانولا) و «بويرتوريكو»، ولكنهم وجدوا في تلك الأماكن مقدارا صغيرا من الذهب، فاستخدموا هذه الجزر كنقطة قفز على القارة. وكانت سانتو دومينجو Santo Domingo في هاييتي أول مقر للحكومة الاسبانية في أمريكا اللاتينية.

كانت أكثر فتوح الأسبان الأولى، فى المكسيك، التى سكنتها قبيائل «الأزتك» Aztec، ذات الحضيارة القيديمة فى العيصور الوسطى، وكانت حكومتها بالغة مبلغا كبيرا من النظام، كما أن مدنها كانت منظمة لدرجة فاقت بعض المدن الأسبانية. وقد فتحها «كورتيز» بعد أن تغلب على ملك الأزتك «مينتيزوما» Mentezuma بمعاونة بعض القبائل الخاضعة لحكم الأزتك. وأقسم العاهل بمين الولاء لمك قشتالة..

ولكن الحكم الاسبانى الصارم أثار ثورة الازتك على الأسبان ومينتزوما، فاضطر كورتيز إلى الانسحاب سنة ١٥٢٠م بعد خسائر فادحة. ومات مينتيزوما، إما على يد رعاياه أو على يد الأسبان.

ولكن كورتيز أعاد تنظيم قواته، واستطاع بمعونة جيش من الأهالى الأصليين محاصرة عاصمة الأزتيك (تينوشتيتان) وفتحها. وقد هدمت العاصمة تماما، وأقيمت عليها مدينة مكسيكو Mexico، التي أصبحت مقرا لحكومة ولاية المكسيك الجديدة التي أنشئت فيما بعد.

وعلى كل حال، فقد وطد الأسبان دعائم سيطرتهم على الأراضى المجاورة، وامتدت فتوحاتهم بسرعة، فاستولوا على جواتيمالا Guatemala سنة ١٥٢٣م، والسلفادور Salvador سنة ١٥٢٥م، وهندوراس ونيكاراجوا سنة ١٥٢٤م، كما أسسوا جملة مدن جديدة في أمريكا الوسطى.

كذلك اتجه الأسبان صوب أمريكا الشمالية في الوقت الذي كانوا يؤسسون فيه مستعمراتهم في أمريكا الوسطى والجنوبية، فدخلوا الأقاليم المعروفة الآن باسم الولايات المتحدة الأمريكية. فقد نزل «بونسى دى ليون» في فلوريدا كما ذكرنا، وحاول عبثا تأسيس مستعمرة بها سنة ١٥٢١م. وسار «دى فاكا» في إقليم تكساس المطل على الخليج من الشمال الغربي حتى وصل إلى كاليفورنيا.

وفي سنة ١٥٤١م استكشف «دى سيوتو» نهير المسيسبي Mississippi. كذلك ذهب «كورنادو» إلى الإقليم المعروف اليوم باسم كنساس Kensas للبحث عن الذهب.

وفى سنة ١٥٦٥م أسس الاسبان أول مستعمرة استيطانية فى سانت أوغسطين St. Augustine فى فلوريدا، وبنوا قلعة كبيرة لحمايتهم من إغارات الهنود عليها وكذا إغارات المغامرين الأوروبيين.

وفى أمريكا الجنوبية، قامت حملات الأسبان من بناما، التى أسسوها عام ١٥١٩م، للتوغل جنوبا فى الأقاليم التى كانت تقطنها شعوب «الاينكا» Inca القديمة التى أسست إمبراطورية كبيرة غنية بمناجم الذهب، والفضة، تشمل هضبة «بيرو» Peru، وكل إقليم شيلى Chile، وجزءا من بوليفيا Bolivia. وقد قاد هذه الحملات بيزارو، وانتصر على الإنكا، واحتل «كوزكو» Cuzco عاصمتهم، وأسس «ليما» Lima التى أصبحت عاصمة بيرو، وانتهب أسلابا كبيرة من الذهب والفضة.

وفى أثناء هذه الفتوحات الأسبانية على يد بيزارو. انتشرت الفتوح الأسبانية فى شيلى، وأسس «دى فالديفيا» سنتياجو -San عام ١٥٤١م. وكان وجود مناجم الفضة جنوب بحيرة تيتيكاكا Titicaca حافزا فى توجيه الأنظار نحو جهات منابع نهرى «الأمازون» Amazon و «الباراجواى» Paraguay، أى فى «بوليفيا».

وفى سنة ١٥٤٥م اكتشف أحد الهنود الفضة فى جبل بوتوسى Potosi. ثم امتدت سيطرة الأسبان على فينيزويلا، وغرناطة الجديدة (كولومبيا) كما استطاعوا استعمار الأرجنتين، وأسسوا «بوينوس إيرس» Buenos Aires.

على كل حال يهمنا أن نستعرض النتائج الآتية للاستعمار الأسباني في أمريكا:

أولا: اختلف هذا الاستعمار عن الاستعمار الاستراتيجى الساحلى البرتغالى فى أفريقيا وآسيا، فى أنه كان استعمارا قاريا استيطانيا، أقرب فى طبيعته إلى الاستعمار الرومانى العسكرى القديم.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الاستعمار البرتغالى في أفريقيا وآسيا قد دخل مناطق مأهولة بالسكان، كثيفة ومدارية، فلم يكن بوسعه أن يكون استعمارا استيطانيا. هذا بالإضافة إلى أن البرتغال – كما ذكرنا – لم يكن لديها القوة البشرية لمثله.

أما فى حالة الاستعمار الأسبانى، فقد حدث فى مناطة، مخلخلة قليلة السكان، يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض. كما أن أسبانيا كانت قوتها البشرية أكبر نسبيا ، ولذلك فقد اتخذ هذا الاستعمار نمطا استيطانيا أخذ يشتد حتى تحول إلى خليط جنسى لم يسبق له مثيل.

ثانياً: إذا كان اتجاه الأسبان في البداية موجها نحو تجارة التوابل، إلا أن هذا الاتجاه قد تغير بعد سيطرة البرتغال على هذه التجارة. فضلا عن طول الطريق الغربي، الذي أثبت فشله تجاريا، لأنه أطول بكثير من طريق البرتغال. هذا إلى جانب فشل الحملة التي أرسلت إلى جزر الهند الشرقية لانتزاعها من يد البرتغاليين. كما أن المناطق التي دخلها الأسبان لم يكن بها توابل أو تجارة تستغل، وإنما كانت توابل هذه المناطق هي المعادن النفيسة، الذهب والفضة.

ولهذا اندفعوا في أمريكا اللاتينية مباشرة إلى المرتفعات الغربية، الغنية جيولوجيا بهذه الثروات، في المكسيك وبيرو. وسرعان ما أخذت السفن الأسبانية تذهب وتعود محملة بالفضة من المستعمرات. وقد ازداد تدفق هذا المعدن على المواني الأسبانية في عهد فيليب الثاني (١٥٥٦م ـ ١٥٧١م) لاسيما بعد أن اكتشفت مناجم الفضة في «بوتوسي» في بوليفيا سنة ١٥٤٥م.

وقد حاولت أسبانيا في أول الأمر الاحتفاظ بهذا المعدن النفيس داخل بلادها، ولكن عجز المصانع الأسبانية عن سد حاجة

البلاد من المصنوعات، اضطرها إلى شراء حاجتها من ذلك كله من المنطقة الشمالية الغربية الصناعية في أوروبا.

وانتهى الأمر بأن أصبحت أسبانيا هى القناة التى تجرى منها الفضة إلى بقية أوروبا، ومن هذا الحين بدأ عصر الفضة فى أوروبا، وبقى هذا المعدن خلال الخمسين سنة التالية يسيطر على تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

أما بالنسبة لجزر الهند الغربية وشرق القارة وشيلى، حيث لم تكن بها ثروة الا الزراعة المدارية، فقد تطلب الامر الاستعانة بالأيدى العاملة.

ولما كانت الحروب والأمراض والاسترقاق قد قضت على العدد الكبير من الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين، فقد اجتلب الاسبان الرقيق الأسود من أفريقيا منذ سنة ١٥٠١م، لفلاحة الأرض والعمل في المناجم.

وقد عمد الأسبان إلى تقسيم الأراضى إلى إقطاعيات وزعت بين الأسبان، وإرغام الهنود والرقيق الذين يعيشون عليها على العمل فيها دون أجر، وتسمى هذه الإقطاعيات الموزعة بما عليها من أيد عاملة «ريبارتيمينتس إنكومييندوس» -Repartimientos En وعلى هذا النحو كانت البيئة الاجتماعية للمستعمرات الأسبانية تتكون من سادة ورقيق.

ثالثاً: اتسمت الفتوح والاستعمار الأسباني بقسوة بالغة، واستغلال الأهالي استغلالا شائنا لا بعرف الرحمة. وكانت هذه

القسوة محل تنديد شديد من بعض الأسبان أنفسهم ضد مواطنيهم، فكتبوا عن غرائز هؤلاء في التلذذ بممارسة القسوة مع الأهالي. وعلى رأس هؤلاء المنددين «لاس كاساس» الذي كتب كتابه «تدمير الهنود».

على كل حال، فيتضح مما ذكرناه عن الاستعمار الأسباني والاستعمار البرتغالى قبله، أنهما قد حدثا في وقت واحد تقريبا، وهو القرن السادس عشر. لقد خرجت أسبانيا والبرتغال من الوطن، وقد أعطى كل منهما للآخر ظهره، وقد وجدا نفسيهما في نهاية المطاف وجها لوجه في الشرق الأقصى: أسبانيا في الفليبين، والبرتغال في جزر الهند الشرقية، أي بعكس موقعيهما في أوروبا، وعلى عكس موقعهما في أمريكا اللاتينية. وبهذا أغلقت الدائرة الاستعمارية حول محيط الكرة الأرضية.

على أن الإمبراطورية البرتغالية لم تعمر طويلا، بسبب ضعف البرتغال نفسها. فبالإضافة إلى قلة تعداد سكان البرتغال، فإن الفلاحين صاروا يتركون أراضيهم للاشتراك في الرحلات والحملات والحروب، حتى أهملت الزراعة وكثرت الأراضي البور وعم البؤس غالبية السكان.

وما لبثت مملكة البرتغال أن انتقلت بالوراثة إلى التاج الأسبانى عام ١٥٨٠م، بعد أن مات ملكها دون وريث، مما أدى إلى إهمال الإمبراطورية البرتغالية، لأن فيليب لم يهتم بها. وسرعان ما اهتبلت هولندا ـ القوة البحرية الصاعدة ـ فرصة تحطيم البرتغال على يد أسبانيا لترث دورها وتجارتها، بل ومستعمراتها.

## (٣) الاستعمار الهولندي

إذا كان القرن السادس عشر هو قرن البرتغال وأسبانيا، فإن القرن السابع عشر هو قرن هولندا. وكانت الأراضى المنخفضة (هولندا وبلجيكا) خاضعة لأسبانيا، وفي العقد الأول من القرن السابع عشر استطاعت هولندا أن تنتزع استقلالها من أسبانيا في حروب الإصلاح الديني، في حين ظلت بلجيكا أسبانية.

ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة التوابل والشرق تنصب في هولندا التي ورثت دور البرتغال بمثل ما ورثت أنتورب دور اشبونة، فصارت أكبر مركز تجارى في أوروبا. وفي الحقيقة أن موقع البرتغال (أيبريا بعامة) وإن أعطاها الأسبقية إلى الشرق، إلا أنه لم يكن الأمثل بالنسبة لتجارة الشرق مع أوروبا، لأن أيبريا كانت منعزلة عن القارة وعن مواصلاتها البرية بالصائط الجبلي. أما الأراضي المنخفضة فكانت تقع في نهاية الشارع الرئيسي للحركة في قلب أوروبا. وهو «الراين»، الذي كان وحده من بين أنهار غرب القارة متوغلا في قلبها.

وقد سنحت الفرصة لهولندا لترث الإمبراطورية البرتغالية، حين حطمت أسبانيا قوة البرتغال، ثم تحطمت قوة الأرمادا على يد إنجلترا، فبدأت هولندا انقضاضها على المستعمرات البرتغالية، ولم تزل تختطف من البرتغال مواقعها ومستعمراتها في الهند والهند

الشرقية واحدا بعد الآخر، حتى تقلصت إلى جيوب صغيرة متخلفة تتمثل في «داماو» Damao و«جوا» في الهند، و«تيمور» Timor في الهند الشرقية.

وفى الطريق إلى الهند أقاموا المستعمرات الساحلية فى ساحل غانة سنة ١٥٩٥م، وكانوا أول من نزل فى «الكاب» Саре بموقعه الحيوى، بعد أن أخطأه البرتغاليون بصورة محيرة وغير مفهومة، وأسسوا مدينة الرأس سنة ١٦٥٢م، ثم بعدها امتلكوا جزيرة «موريشيوس» Mauritius التى أعطوها اسم أميرهم موريس. وأخيرا احتلوا جزيرة «سيلان»، بل احتلوا «فورموزا».

أكثر من هذا، فقد انحدروا من جزر الهند الشرقية جنوبا، حتى كشفوا ساحل شمال استراليا في بداية القرن السابع عشر، كما كشفوا «تازمانيا» Tasmania و«نيوزيلاندا» (نسبة إلى زيلند بهولندا» في النصف الأول من نفس القرن. وإن كانت الكشوف الاخيرة لم تؤد إلى دور استعماري ما.

ولم تقتصر الإمبراطورية الهولندية على العالم القديم، بل أسسوا المستعمرات في «جيانا» Guiana في أمريكا الجنوبية، وفي البرازيل رسمت شركة الهند الغربية الهولندية خططا طموحة للحصول على أرض شاسعة ثبتت فيها أقدامها أبديا، فاستولت على «بائيا» Baia سنة ١٦٢٤م، وأخذت «اولندا» وحصنها في «ريسيف» Recufe – وان اضطروا لمغادرة البلاد سنة ١٦٥٤م.

كذلك امتلكوا نيو أمستردام Nieu Amsterdam (نيويورك فيما بعد). وعدا هذا فقد تسيدوا تجارة البحار والمحيطات بالنقل البحرى لكل أوروبا، حتى سموا أنفسهم «نقلة البحر». ويهمنا هنا أن نرسم بعض ملامح الاستعمار الهولندى:

أولاً: قام الاستعمار الهولندى بصفة خاصة على أيدى التجار الهولنديون على التجار الهولنديون على أسعار الاحتكار التى كان يطلبها البرتغاليون التوابل، وكيف قرروا في سنة ١٩٩٢م بأمستردام انشاء شركة للتجارة مع الهند.

وقد تأسست شركة الهند الشندة المتحدة بمقتضى مرسوم صدر في ٢٠ مارس سنة ١٦٠٢م بمنح الشركة، ليس فقط احتكار التجارة، بل وخولها سلطات سيادة عليا واسعة لعقد المعاهدات والمحالفات، ولفتح ما تشاء من الأراضى، وبناء الحصون، إلى غير ذلك.

وكانت أول محاولة بذلتها الشركة للحلول محل البرتغاليين في جزر اندونيسيا، التي كانت قبضة البرتغاليين عليها لا تزال ضعيفة. على أن مركز الشركة لم يتوطد تماما إلا بعد فتح جاكرتا واحتلالها في ٣٠ مايو سنة ١٦١٩ على يد «جان بيترز كوين». وفي سنة ١٦٢١م انتزع «أنطوني فان ديمين»، الذي عين حاكما عام ١٦٣٢م، «ملقا» مظهر عظمة البرتغاليين في الشرق.

وفى سنة ١٦٥٤م تمكن «هايدن» من احتلال كولومبو Colombo وإقصاء سلطان البرتغاليين من سيلان. وما لبثت «كوتشين»، مؤسستهم الأولى فى الهند، ان احتلت فى سنة ١٦٦٠م، ثم سقطت المحطات التجارية الأخرى تباعا.

وأخذ الهولنديون يقومون من «كولبو» بحملة منتظمة للقضاء على كل أثر للبرتغاليين في تجارة الهند البحرية، وانتلقت تجارة الهند الشرقية فعلا إلى يد الهولنديين، ولم يبق بعد جوا وجزيرتي «أندامان» Andaman و «ديو» الصغيرتين أي أثر لذلك الصرح العظيم الذي اقامه البوكيرك.

ثانياً: على الرغم من أن الشركة حصلت لنفسها على النفوذ الأعلى فى شئون التجارة، فإنها لم تمارس شئون الحكم والسيادة. فقد كان الغرض الأساسى هو التجارة لا الحكم، ولذلك فقد عارض مجلس مديرى الشركة «فان جوين» عندما اقترح تولى الشركة السيادة على جزيرة سيلان، وقال له بصراحة: «إن مثل ذلك العمل قد يكون عمل ملك عظيم وطموح، ولكنه ليس عمل تجار لا يبحثون إلا عن الأرباح».

ومع ذلك، فإن تغييرا أساسيا قد طرأ فيما بعد على هذه السياسة عندما وجد الهولنديون أن الاستغلال أنفع لهم من التجارة. فقد اتبعت الشركة نظام دفع الأموال مقدما على المحصولات إلى المزارعين، فتهيأ لها بذلك أن تنتزع الأراضى من أيدى ملاكها في جزر «باندا» Banda و «أمبوينا» Amboina و«ملوكا» المحصود فاحتكرت بيع الحبوب لهم باسعار فاحشة، مما حطم اقتصاد هذه البلاد وأذاق الأهلين الفقر.

ثالثاً: ظل الحكم الهولندى فى أندونيسيا حتى منتصف القرن الثامن عشر (١٧٤٢م) مقصوراً على إدارة مؤسسات وحصون متناثرة من نقطة مركزية هى «جاكرتا»، التى أطلق عليها اسم «باتافيا» Batavia.

وفى سنة ١٧٤٣م بدأ الهولنديون سياسة الاستيلاء المباشر على الأراضى والتنقيص من الاستقلال السياسى للسلطنات. ففى تلك السنة استولت الشركة على السواحل الشمالية «لجاوة» المعالى الما نقلت إلى يدها نهائيا الهيمنة المطلقة على جميع الموانى البحرية. وفي سنة ١٧٥٠م قسمت جاوة إلى خمس دويلات صغيرة، ووضع عليها حكام تابعون، وبذلك تقوى مركز الهولنديين في جاوة عند خلول سنة ١٧٦٠م.

ولكن اهتمام الشركة ومصلحتها ظلا فى سومطرة والأقاليم الخارجية مقصورين على التجارة وحدها. ولكن لم تنقض سنوات قليلة حتى لم يصبح الهولنديون فقط المحتكرين الوحيدين للتجارة الهولندية، بل هم السادة لجميع أقاليم هذه الجزر.

ولكنهم لم يتحملوا مسئولية مباشرة عن الحكم، بل اتبعوا نظام الحكم غير المباشر الذي يعود عليهم بالارباح الطائلة دون أن يتحملوا متاعب الحكم وهمومه.

رابعاً: اتسم الاستعمار الهولندى فى أندونيسيا بالتدمير والجرائم والانتقامات. فقد أحلوا العمال الأرقاء محل الفلاحين الأحرار فى المزارع، وعندما وجدوا أن إنتاج القرنفل فى أمبوينا، ومولوكا، وباندا، يزيد على ما يحتاجه العالم، فرضوا تحويل بساتين القرنفل إلى حقول أرز، وإلى مزارع لزراعة أشبجار «الساجو»، وهو غذاء أضعف قيمة من الأرز، ثم بيع الأرز بسعر فاحش، وقطعوا عن «جاوة» مئونتها من الأرز، مما اضطر الناس

إلى التخلى عن غذاء الأرز وتناول الساجو، فمات الكثيرون من تناول هذا الطعام، واقتضى الأمر استيراد عدد أكبر من الأرقاء.

وعندما اصبح مشروب البن شائعا فى أوروبا، وصار سعره غاليا فى أسواق العالم، فرضوا الاستغلال على المزارعين، فكان المنتجون يسلمون من ٢٤٠ إلى ٢٧٠ رطلا للشركة مقابل ثمن ١٢٥ رطلا فقط. وبعد إجراء تخفيضات لأسباب وذرائع مختلفة، لا يصل إلى جيوب المزارعين الاندونيسيين إلا ثمن ١٤ رطلا فقط.

ولما عزف الفلاحون عن زراعة البن، أرغمهم الهولنديون على زراعته وبيعه لهم بسعر محدد، حتى أصبحت جاوة مزرعة ضخمة للبن يملكها الهولنديون.

وقد وضع «كوين» مؤسس باتافيا، المبدأ الذى أقيمت على أسسه السياسة الهولندية، بقوله: «ألا يستطيع أى رجل فى أوروبا أن يفعل ما يشاء بماشيته؟ هكذا يفعل السيد هنا برجاله الذين يعتبرون، بكل ما يملكون، ملكا خاصا للسيد، شأنهم فى ذلك شأن البهائم فى الأراضى المنخفضة».

وقد أصبح مذهب «كوين» هذا هو الدعامة النظرية التى تقوم عليها علاقة الشركة بالأجير الاندونيسى، الذى كان يسميه الأوروبيون «الكولى».

خامساً: أحدث نظام الضياع أو الأبعاديات الكبيرة ثورة صامتة في علاقة الهولنديين بالاندونيسيين، فقبل ذلك لم يكن الهولنديون الا تجارا يحتكرون التوابل والأرز، دون أن يتجاوز نشاط الشركة التجاري هذا الحد إلى التدخل في حياة الأهلين.

على أن التحول من الاستعمار التجارى إلى الاستعمار الاستثمارى، ومن التجارة إلى نظام الضياع الكبرى، كان ينطوى على الاستغلال الفعلى للعمال والتحكم الشديد فى اقتصاد الأهلين، والإشراف الفعال عليهم. بل ينطوى على تحقيق نظام إدارة الضياع الكبرى على قطر بأكمله. وفى العلاقة بين الشركة صاحبة العمل والأجراء، لم تكن لهولاء الأجراء أية حقوق على صاحب العمل حتى ولو كانت حقوقا اسمية.

ويقرر بعض الباحثين أنه ليس هناك نظير في التاريخ لتلك الحالة التي ابتدعها الاستعمار الهولندي، وهي تحويل أمة بأسرها إلى عمال بالضياع الكبرى، وتحويل الطبقة الأرستقراطية منها إلى مجرد رؤساء عمال ومشرفين، يفرض عن طريقهم العمل قهراً في هذه المزارع.

صحيح أن قبائل الإنكا في بيرو كانت على هذا النحو من انعدام الرحمة في استغلالهم للأهالي، ولكنهم كانوا - على الأقل - يعيشون في البلاد، وينفقون مكاسبهم فيها.

أما في حالة الاستعمار الهولندي، فكانت المكاسب ترسل إلى بلاد بعيدة لتتمتع بها بورجوازية تلك البلاد بعيدا عن مناظر الكدح والشقاء. فالهولنديون من بين جميع الأمم الأوروبية في ذلك العصر الاستعماري الأول، هم وحدهم الذين اتبعوا سياسة إنزال شعب بأسره بصورة منظمة إلى منزلة عمال الضياع الكبرى، دون أن يعترفوا قبلهم بأي التزام أخلاقي أو قانوني.

وقد فعلوا ذلك بالشعب الذى يستمدون منه أعظم الغنم، فى حين كانوا ببلاد الصين يتذللون ويخرون على الأرض ساجدين، وكانوا فى اليابان يتواضعون ويظهرون التوقير العظيم أمام الموظفين اليابانيين.

وفى الوقت الذى أعوزتهم حماسة البرتغاليين الدينية، التى كانوا يغلفون بها أطماعهم المادية، أو الشعور بالرسالة الثقافية التى كان يدعيها الفرنسيون لأنفسهم، أو الإهتمام الإنسانى العريض الذى ادعاه البريطانيون لأنفسهم فى المناطق التى لهم فيها السلطة السياسية المباشرة ـ فإنهم استمسكوا بشدة بنظرية الامتلاك والاستغلال، حتى إذا اضطروا إبان القرن التالى إلى تغيير سياستهم، لم يكن ذلك نتيجة اقتناع، وإنما جرفتهم فى ذلك قوة الحركات التى حدثت خارج هولندا واندونيسيا Indonesia.

سادساً: لم ينقذ شعب جاوه من وهدة الإذلال التي تردى فيها، إلا إلهام الإسلام وروحه المنطبعة بطابع القوة والفداء.

لقد دخل الاسلام في الأصل إلى تلك الجزيرة على يد التجار الهنود. وعند وصول البرتغاليين لم يكن قد استقر بعد إلا في المراكز التجارية الكبرى، وفي بعض بلاطات الحكام. حتى إذا قارب القرن السادس عشر على نهايته، كان معظم جاوة وسومطرة قد رضى بالإسلام دينا.

وقد شهدت فترة اشتداد الدعوة الإسلامية التي بدأت سنة المراح، قوة المبادئ الإسلامية تشتد وتقوى، كما شهدت بدء تكوين سلطة الزعماء الدينيين واقتراب الأهالي بوجه عام من تلك النظرة الإسلامية إلى الحياة.

أما من الناحية السياسية، فإن الحركة كانت تمثل روح المقاومة ضد الاستعمار. فقد أدى اشتداد قوة الإسلام إلى ازدياد عظيم في شدة المقاومة الشعبية للاستعمار الهولندى بالجزر. واقتنع كبار موظفى الشركة في ذلك الزمان، مثل «فان جوينز»، بأن الدين كان من أكبر أسباب الحروب المتواصلة ضد الهولنديين بالأرضبيل. تلك الحروب التي تمثل ظاهرة ملحوظة في التاريخ الاندونيسي خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر.

على كل حال، فإن الإمبراطورية الهولندية لم تلبث أن شاطرت الإمبراطورية البرتغالية مصيرها، فكل منهما كان إمبراطورية بحرية ساحلية تتألف من رقع متناثرة، وكل منهما بدأت تجارة لا توطنا، وكل منهما توهج كقوة بحرية لفترة قصيرة. فهى مثل البرتغال تعانى قاعدة أرضية محدودة، وكل منهما لم تكن أكثر من موقع جغرافى، وكل منهما كان يعانى من نقص فى القوة البشرية، وكل منهما له حدود برية مشتركة مع قوة ضخمة سيكون على يديها مصرعها (البرتغال على يد أسبانيا، وهولندا على يد فرنسا).

وكما انتهزت هولندا الفرصة لترث البرتغال، فستنتهز قوة بحرية أخرى هى بريطانيا الفرصة لترث هولندا. بل إن وضع هولندا كان أسوأ، لأنها وقعت بين شقى رحى فرنسا التى تشترك معها فى الحدود، وبريطانيا فى البحر، وعلى ذلك فلم تلبث هولندا أن فقدت معظم تجارتها وخسرت كل قواتها البحرية، وأصبحت بمثابة برتغال الشمال!

## (٤) الاستعمار الفرنسي

على الرغم من أن فرنسا مع نهاية القرن الخامس عشر كانت قد استكملت وحدتها القومية حول باريس، فإنها لم تكن مستعدة للخروج إلى العالم الخارجي، سواء في القارة أو عبر البحار، إلا مع مطلع القرن السابع عشر. وذلك بسبب حروبها مع جيرانها لتدعيم حدودها الشرقية البرية، وحروب الإصلاح الديني في القرن السادس عشر.

وقد قامت السياسة الفرنسية في القرن السابع عشر على أساسين:

الأول: التوسع القارى شرقا وصولا إلى الحدود الطبيعية.

الثانى: بناء قوة بحرية عظمى للتوسيع عبر البحار.

ولكن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة سلب أغلب مشاريعها البحرية كثيرا من إمكاناتها، كما أن وجودها على بحرين كان من شأنه أن يعوق وحدة أسطولها البحرى. وفي هذا كله تكرر فرنسا دور أسبانيا وتوسعاتها.

والحقيقة أنها ورثت أسبانيا استراتيجيا مثلما ورثت هولندا البرتغال. وكما كان على أسبانيا أن تواجه البرتغال، كان على فرنسا أن تتصدى لقوة هولندا. وكانت فرنسا قد بدأت بانتزاع الأراضى المنخفضة (بلجيكا) من أسبانيا المتداعية في منتصف القرن السابع عشر، ثم بدأت حروبها مع هولندا حتى تداعت قوة هولندا على يدها في نهاية القرن.

على أن فرنسا رغم قوتها البحرية الضخمة، لم تكن تسيطر على التجارة المربحة إلا لحد ضئيل، فظلت بحريا قوة عسكرية أكثر منها قوة تجارية. ولذلك فقد كانت إنجلترا هي التي ورثت دور هولندا التجاري، رغم أن فرنسا هي التي حطمت قوتها عسكريا، تماما كما كانت أسبانيا هي التي حطمت البرتغال، ولكن التي ورثتها هي هولندا!

ومن المكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنسا، فقد كانت تفوق بريطانيا على القارة، ولا تقل عنها بحرا. حتى إذا كانت الثورة الفرنسية ونابليون، وصلت السيادة الفرنسية إلى أقصى اتساعها في أوروبا.

أما فيما وراء البحار فينقسم التوسع الفرنسي إلى قسمين:

الأول: في العالم الجديد، والثاني في العالم القديم.

وبالنسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديد، فهو يبدأ بالكشوف الجغرافية الفرنسية فى الربع الثانى من القرن السادس عشر، بوصول الرحالة الفرنسى «كارتييه» Cartier إلى مصب نهر سانت لورانس، وتوغله داخل كل الأراضى الأمريكية. وبلغ عدد الرحلات الكشفية التى قام بها فى هذه المنطقة أربع رحلات، واستطاع، ومن بعده «دى روبير فال»، الوصول حتى موقع

«مونتريال». ولكن هذه المحاولة لاستعمار كندا اخفقت بسبب عداء الهنود والبرد القارس، فتعطل الاستعمار الفرنسى في كندا أكثر من خمسن عاما.

وفى النصف الأول من القرن التالى (السابع عشر) استأنف الفرنسيون نشاطهم فى كندا، حيث أسسوا فى سنة ١٦٠٤م أول مستعمرة فرنسية فى شبه جزيرة أطلق عليها فيما بعد اسم «نوفا سكوشيا» Nov Scota.

وفى سنة ١٦٠٨م أسس الرحالة «صمويل دى شامبلان» مدينة «كيبيك» Quebec كنواة لـ «فرنسا الجديدة» أو «كندا». وقد بدأت هذه كحقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة. ومن البحيرات امتدت فرنسا تلقائنا إلى قلب القارة.

ففى سنة سنة ١٦٨٢م نجح «لاسال» فى كشف نهر المسيسبى وتتبعه إلى خليج المكسيك، وعلى محور نهرى مرة أخرى أنشأ مستعمرة «لويزيانا» (نسبة إلى لويس الرابع عشر) التى تشمل القطاع الأكبر من سهول وسط القارة. وبذلك تكون فرنسا خير من استفاد من الأنهار فى التوسع السياسى واتخذتها عمودا فقريا لإمبراطوريتها فى العالم الجديد.

وفيما عدا ذلك فقد اتجهت فرنسا إلى جزر الهند الغربية، حيث استطاعت أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانيا، أهمها «جواديلوب» Guadeloup و«المارتينيك» Martinique، كما قفزت إلى الساحل المقابل في أمريكا الجنوبية لتبحث لها عن موطئ قدم في «جيانا الفرنسية» Guiana.

على أنه لسوء حظ فرنسا، فإنها انتشرت فى مساحات هائلة لم تكن تتناسب مع عدد المستعمرين من أبنائها، فأصبح وجودها كله عدارة عن مساحة لا كثافة.

وفى الوقت نفسه فإن مصالح فرنسا فى القارة الأوروبية كانت متشعبة بشكل يحتم وجود جيش قوى فيها لحماية هذه المصالح، ولذلك فان سلطانها على تلك المناطق المستعمرة كان ضعيفا، الأمر الذى سهل على الانجليز التغلب عليها فيما بعد وانتزاع كندا منها.

فلقد بنت فرنسا الحصون والمحطات العسكرية لتصل بين لويزيانا وكندا، فأحس أهالى المستعمرات الإنجليزية الممتدة على الساحل الشرقى بأنهم سوف يصبحون محصورين بين الحيط الأطلنطى وجبال الأبلاش Appalachian، فلم يكن بد من وقوع الصدام بين الفريقين في سنة ١٧٥٤م، وانتهى الصراع بتغلب الإنجليز عليهم وانتزاع كندا من أيديهم في صلح باريس سنة ١٧٦٣م.

هذا بالنسبة للتوسع الفرنسى فى العالم الجديد، أما بالنسبة للتوسع فى العالم القديم، فقد اتجهت فرنسا إلى الهند، وأنشأت مجموعة من القواعد التجارية على سواحلها الشرقية والغربية تتكون من «شاندرناجور» chandernagore، ويانون Yanaon، وبوند شديرى Pondichery وكاريكال Karıcal وكاريكال Mahe وقد نشطت تجارة سيادتها لحد كبير فى بلاد الدكن والكرنات، وقد نشطت تجارة فرنسا مع هذه المستعمرات نشاطا كبيرا فى القرن السابع عشر.

اما فى أفريقيا، فقد غزا الفرنسيون المراكز الهولندية فى السنغال سنة ١٦٧٧م، وفى سنة ١٦٩٧م أكملوا غزو الإقليم، وبعد قرن آخر احتلوا هولندا نفسها!

على أن أغلب مساحة الإمبراطورية الفرنسية التى تكونت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، سواء فى العالم الجديد أو القديم، لم تلبث أن ضاعت قبل أن تبدأ الموجة الثانية فى القرن التاسع عشر، بل يمكن القول إن بقايا الإمبراطورية التى خرجت بها فرنسا من هذه الموجة الأولى من الاستعمار، كانت أقل اتساعا وغنى عما خرجت به البرتغال أو أسبانيا أو هولندا. ولعل فرنسا وحدها التى تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة بين القوى الاستعمارية فى العصر الاستعمارى الأول، أما القوة التى ضاعت على يدها الإمبراطورية الفرنسية فكانت أساسا بريطانيا.

### ( ٥ ) الاستعمار البريطاني

كانت بريطانيا أولى دول أوروبا التى حققت وحدتها القومية في العصور الحديثة قبل عصر الكشوف، بفضل عزلتها عن القارة.

ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذريا، فقبلها كانت على حافة العالم وكانت بالضبط كما قيل: «استراليا العصور الوسطى». فلقد كانت كل ثروتها تتمثل في الصوف الذي تصدره إلى القارة، خاصة إلى هولندا وإيطاليا. ولكن الكشوف الجغرافية حولت هذا القطب السالب المتطوح إلى قطب موجب في قلب المعمورة.

فمع انها لم تكن مهيأة وقت الكشوف أو بعدها لتخرج إلى البحار، حين كانت السيادة للبرتغال وأسبانيا ثم لهولندا وفرنسا، إلا أنها أخذت تحاول خلال القرن السادس عشر التقاط بعض المكاسب التجارية المحيطية بعيدا عن النفوذ الأسباني أو مغافلة له:

بعیدا عنه بالاتجاه، إلى العالم الجدید عن طریق متطوح مسمالی، حیث اکتشفت فی أواخر القرن الخامس عشر (۱٤۹۷ ـ ۱٤۹۸ م) نیوفوندلاند Labrador ولابرادور Newfoundland علی ید «جـون کـابوت» Cabot الإیطالی. ومـفافلة له، بالتـسلل إلی

المستعمرات الأسبانية الاحتكارية للتجارة معها سرا، مما أدى إلى حروب القرصان البحرية المشهورة الإنجليزية الأسبانية في البحار العليا والدافئة، والتي تمركزت خاصة في الكاريبي Caribbean.

إلى أن حاولت أسبانيا غزو بريطانيا بالأرمادا Armada سنة المهام ثم فشلت فى ذلك، ففتحت هزيمة الأرمادا الباب على مصراعيه أمام بريطانيا لتدخل الميدان البحرى والتجارى الجديد مع افتتاح القرن السابع عشر. ولكن فى هذا القرن كان على بريطانيا أن تواجه قوة هولندا التجارية، وقوة فرنسا الحربية.

ولما كانت هولندا هى المحتكر الحقيقى للتجارة المحيطية، ففى الصراع الذى كان يدور بين هولندا وفرنسا كانت بريطانيا غالبا تنضم إلى فرنسا فى صراعها لتحطيم هولندا، أو تترك الأخيرة تواجه فرنسا وحدها.

وفى خلال ذلك كله كانت كل خسائر هولندا وفرنسا تتحول لحساب بريطانيا مكاسب وأرباحا. فكانت التجارة عبر البحار تنتقل إليها بالتدريج، حتى إذا ما حطمت فرنسا قوة هولندا نهائيا فى أواخر القرن الثامن عشر، كانت بريطانيا قد ورثت بالفعل معظم دورها التجارى، وكانت لندن وبريستول Bristol قد ورثت أنتويرب وأمستردام. وكانت بريطانيا على وجه العموم قد ورثت موقع ودور هولندا.

بدأ الإنجلين الكشف الجغرافي متأخرين عن البرتغال وأسبانيا. ففي عام ١٤٩٦م أثار «جيوفاني كابوتو» (جون كابوت)، وهو إيطالي من جنوة، اهتمام تجار بريستول Bristol وهنري تيودور ملك انجلترا بمشروعه لعبور الأطنطي واستكشاف طريق شمالي إلى الشرق.

وفى ٢ مايو ١٤٩٧م خرج كابوت من بريستول برحلة أذن بها ملك إنجلترا وتكفل تجار بريستول بنفقاتها، فوصل إلى «نيوفوندلاند» Newfoundland واكتفى برفع بعض الأعلام الإنجليزية على الشاطئ، وعاد إلى إنجلترا.

وفى العام الثانى أبحر مرة أخرى فوصل إلى «لابرادور» -Lob rador وارتاد الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية حتى «نيو انجلندا» جنوبا.

على أنه لما كان الاتجار مع هذه الجهات لم يأت بالثمرة المرجوة، وفى الوقت نفسه لم يبد هنرى الثامن (١٥٠٩ – ١٥٤٧م) اهتماما بالكشف، فقد خمدت فكرة الكشف والاستعمار مدة قرن من الزمان.

وفى النصف الثانى من القرن السادس عشر، وفى عهد اليزابيث Elizabeth (١٥٠٨ – ١٦٠٢م) وجه الإنجليز اهتمامهم إلى القرصنة بالسطو على مراكب الأسبان التى تأتى محملة بالذهب والفضة من أحلاكهم فى العالم الجديد.

وفيما بين ١٥٨٤ و ١٥٨٦م بدأت أولى محاولات الإنجليـز الاستعمارية الحقيقية حين أسس السير «والتر رالى» -Walter Ra Virginia المستعمرة على جزيرة «رونوك «Roanoke بفرجينيا، Poanoke بعد أن نقل إليها عددا من الإنجليز من الأزواج والزوجات والأمهات والأطفال. ولكن هذه المستعمرة لم تعش طويلا.

ولم تلبث محاولات الإنجليز أن توقفت حين برزت الخلافات بين أسبانيا وإنجلترا بسبب القرصنة، على نصو أدى إلى محاولة أسبانيا غزو إنجلترا بالأرمادا Armada المشهورة عام ١٩٨٨م.

ولكن المحاولة فشلت وتحطم الأسطول الأسباني، ففتح هذا الانتصار لبريطانيا الباب حكما ذكرنا للدخول في الميدان الاستعماري ولكنها لم تستأنف نشاطها في هذا المجال إلا بعد عشرين عاما.

ففى عام ١٦٠٦م تأسست بإنجلترا شركتان تجاريتان بإذن من حكومة جيمس الأول، James هما: «شركة لندن»، التى كان حملة أسهمها من لندن، وشركة «بليموث» Plymouth التى يقيم حملة اسهمها فى «بليموث» وبريستول وغيرهما، على أن تقتسم الشركتان الشاطئ الأمريكي من «نوفاسكوشيا» Nova Scotia إلى فلوريدا، فتستعمر شركة لندن الجزء الجنوبي، وتستعمر شركة بليموث الجزء الشمالي.

وفي عام ١٦٠٧م أرسلت شركة لندن جماعة من المستوطنين أسست مدينة «جيمستون» Jamestown في فرجينيا. كما أقامت

شركة «بليموث» عدة مستعمرات صغيرة في الشمال ومراكز لصيد الأسماك.

وفى عسام ١٦٠٠م وصلت إلى شساطئ نيسو إنجلند (ماساتشوستس) Massachusettes فى الشمال، والذى يقع فى منطقة شركة بليموث، سفينة الحجاج المشهورة «ماى فلاور» -May منطقة شركة بليموث، سفينة الحجاج المشهورة «ماى فلاور» -May التى كانت تقل عددا من أتباع الما ح الدينى «كلفن». ثم تبعتها فيما بين ١٦٢٨ ـ ١٦٤٠م هجرة إنجليزية واسعة المدى من طائفة «البيوريتان» Puritans التى تعرضت للاضطهاد.

وقد بلغ حجم هذه الهجرة الجماعية خمس مستعمرات هى: ماساتشوسيتس، Massachusettes وكونيكتيكات، Connecticut ماساتشوسيتس، Rhode Island ومين، Maine ونيوهامبشير. New وعرفت جميعها بمستعمرات نبو إنحلند.

وفى عام ١٦٢٤م استعمر الإنجليز الكاثوليك بقيادة اللورد بلتيمور Boltimore إقليم ميريلاند Maryland. وفي عام ١٦٦٥م حصل جماعة من كبار الملاك الإنجليز على ترخيص باستعمار «كارولينا» Carolina .

على أنه في تلك الأثناء كان الهولنديون قد بسطوا نفوذهم على إقليم نهر «هدسون» العلى أثر رحلة «هنري هدسون» في عام ١٦٠٩م، وبنوا قلعة أمستردام (نيويورك فيما بعد)، كما اشتروا

جـزيرة مـانهـاتن Manhattan المشهورة من الهنود، ولم يحل عـام ١٦٢٦م حتى كانوا قد أقاموا في قلب أمريكا البريطانية مستعمرة نيونيذرلاند (هولندا الجديدة).

وفي نفس الوقت كانت السويد قد استعمرت منذ عام ١٦٣٦م حــوض نهـر «ديلاوير» Delaware بعــد أن نزل المســــوطنون السويديون في عام ١٦٣٦ ـ ١٦٣٨م على الشاطئ الغربي لخليج «دولاوير»، واشـــــــروا من الهنود الأراضي المجــاورة لمدينتي «نيوكاسل» و «ويلمينجتون» Wilmington الحاليتين، وأطلقوا على المستعمرة الجديدة»، وهي المستعمرة التي استولى عليها الهولنديون عام ١٦٥٥م.

وبذلك أحس الإنجليز بالخطر الذى يهدد المستعمرات الإنجليزية من وجود هذه الأملاك الهولندية حاجزا بينها، فأرسلت الحكومة الإنجليزية عام ١٦٦٤م حملة استولت على ممتلكات الهولنديين، وبذلك اتصلت المستعمرات الإنجليزية بعضها ببعض.

وفى سنة ١٦٨٢م وهب الملك شارل الثانى جماعة «الكويكرز Quakers» بزعامة «ولم بين» William Penn السويد الجديدة لاستعمارها، وقد أطلق عليها فيما بعد اسم «بنسلفانيا» -Penn . sylvania

ولم تأت سنة ١٧٣٣م حتى كانت قد تأسست على الشاطئ الشرقى لأمريكا الشمالية ثلاث عشرة مستعمرة إنجليزية تمتد حوالى ألف ميل، ويقطنها حوالى مليونين من السكان. وهذه المستعمرات هي: فرجينيا ۱٦٠٧ Virginig ونيوهامبشير New المستعمرات هي: فرجينيا ١٦٢٥م، ونيوهامبشير ١٦٢٥م، وميريلاند ١٦٢٤م، وماساتشوستس ١٦٢٩م، وميريلاند ١٦٣٤م، ورودايلند المسمالية ١٦٥٣م، وكارولينا المسمالية ١٦٥٣م، ونيويورك وكونيكتيكت ١٦٦٢م، ونيوجيرزي New Jersey ١٦٦٤م، ونيويورك ١٦٦٤م، وكارولينا الجنوبية ١٦٧٠م، وديلاوير ١٦٧٤م، وبنسلفانيا ١٦٧٤م، وجورجيا ١٧٣٣ Georgiaم.

وقد توافرت لهذه المستعمرات أسباب الحضارة والعمران، ولكن صحبتها في نموها نقائص ومساوئ كثيرة، أولها: أنه لما شعر المستعمرون بقلة عددهم اجتلبوا الكثيرين من المذنبين السياسيين والمجرمين ممن امتلأت بهم سجون انجلترا، مما كان له تأثير خلقي واجتماعي سئ،

ثانياً: أنه لهذا السبب نفسه، أخذ المستوطنون يجلبون العبيد الذين يقتنصون من أفريقيا، حتى غصت بهم فرجينيا وما جاورها من الولايات الجنوبية. وقد زادت هذه التجارة زيادة ضخمة عقب معاهدة «أوترخت» Utrecht سنة ١٧١٣م، فقد احتكرت إنجلترا جلب الرقيق إلى أمريكا.

وقد أدى جلب هذا العدد الهائل من العبيد إلى مشاكل عظيمة نظراً لإساءة معاملة هؤلاء العبيد وتسخيرهم كالحيوانات، مما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية الأمريكية المعروفة (١٨٦١ \_ ١٨٦٥) حول مشكلة تحرير العبيد، فضلاً عن مشاكل التفرقة العنصرية التى مازالت في الولايات المتحدة حتى الآن.

ثالثاً: اضطهاد الهنود الحمر سكان البلاد الاصليين، على الرغم مما كان بين الفريقين من وئام فى البداية عندما كان المستعمرون مستضعفين. وقد أدى هذا الاضطهاد إلى إبادة معظم هؤلاء الهنود الحمر وفرار الباقين إلى الجهات القاصية، وكانت بداية الفتك بهم فى عام ١٦٢٢م عندما نشبت الحرب بين الفريقين، واستمرت عمليات الإبادة بعد ذلك حتى لم يبق من هؤلاء السكان الأصليين سوى القليل.

وفى الوقت الذى كان يتم فيه استعمار أمريكا الشمالية على يد الإنجليز، كان يجرى استعمار أسيا وأفريقيا.

وفيما يتصل بآسيا فقد استغرق استعمار الهند قرنين ونصف، وينقسم إلى مرحلتين: الأولى من ١٦٠٠ ـ ١٧٥٠م، والثانية من ١٧٥٠ ـ ١٨٥٨م.

ويرجع الفضل في استعمارها إلى شركة الهند الشرقية البريطانية التي تأسست في سنة ١٦٠١م لمنافسة الهولنديين في تجارة التوابل في الشرق. وكان الهولنديون في ذلك الحين وسطاء تلك التجارة في أوروبا. ولكنهم هندما رفعوا في عام ١٩٩٩م سعر الفلفل من ثلاثة إلى ثمانية شلنات للرطل الواحد، صمم التجار البريطانيون على دخول غمار تجارة الشرق.

وقد اتجهت الشركة فى البداية إلى إنشاء مركز تجارى لها فى الهند لشراء المنسوجات وبيعها فى ملقا، لتمويل تجارة التوابل من الأرباح، نظرا لأنه لم يكن لدى إنجلترا شئ تبيعه بدلا مما تأخذ،

فى حين كان «المركانتيليون» ـ كما ذكرنا ـ يكرهون تصدير الذهب والفضة أشد الكراهية. وكان المكان الذى اختير لهذا الغرض هو «سورات» سنة ١٦١٢م.

ولكن بعد أن طرد الإنجليز من اندونيسيا، تركز اهتمامهم التجارى بأرض الهند الرئيسية. وهنا عادت مشكلة دفع أثمان التجارة الهندية، فبدأ أن طريق التجارة بالبحر الأحمر منفذ مربح، وهنا شرعت الشركة تتخذ سياسة زيادة عدد مراكزها التجارية بحذر، حتى إذا وافت سنة ١٦٤٧م صار لهم ثلاثة وعشرون مركزا تجاريا.

وتغير الموقف قليلا بوقوع بومباى، التى كان فى إمكان مدافع الأسطول الدفاع عنها بسهولة، فى حوزة الشركة فى سنة ١٦٦١م، ومنح شارل الثانى الشركة حق الولاية الكاملة التى كانت ترغب فيه داخل هذه المستعمرة.

فقد نقلت الشركة مقرها من سورات إلى بومباى، وتوسعت أعمالها بعد ذلك فى البنغال، حتى تجرأت وأعلنت الحرب على الإمبراطورية المغولية محاولة الاستيلاء على «تشيتا جونج»، -Chit. agong.

وكانت نتيجة هذا العمل الأحمق أن احتلت قوات الإمبراطورية المغولية مؤسسات الشركة، وضاع بضربة واحدة ما اقتنته الشركة

بالجهد، واضطرت إلى أن تطلب السلم بذلة، فوافق الإمبراطور «أورانجنيب» Aurangzeb، بعد أن تعهد الإنجلين بآلا يسلكوا مستقبلاً مثل هذا المسلك المخجل.

فلما عاد وكلاء الشركة إلى البنغال، استقروا في كلكتا سنة العرب عيث سمح لهم بتحصينها بعد ذلك بست سنوات، وهكذا ظهرت إلى عالم الوجود عند نهاية القرن كل من بومباى، ومدراس Madras ، وكلكتا، وهذه المراكز الثلاثة هي التي نفذت منها السلطات البريطانية إلى داخل الهند بعد ذلك بمائة سنة.

مع ذلك، فحتى منتصف القرن الثامن عشر، وبمعنى آخر حتى معركة «بلاسى» Plassey (۱۷۰۷م)، لم تكن السيطرة البريطانية على الهند قد تجاوزت مستعمراتهم فى «سيورات» ومدراس وكلكتا، وماسوليباتام Masulipatam. فضلا عن محطات تجارية صغيرة فى «البنغال»، و«جزيرة بومباى» التي أصبحت تحت سيادة الشركة، إذ نقلها البرتغاليون إلى ملك إنجلترا، ونقلها هذا بدوره إلى شركة الهند الشرقية، «فى حالة ملكية حرة ومشتركة مثل مقاطعة جرينتش الشرقية، «فى حالة ملكية حرة ومشتركة مثل مقاطعة جرينتش الشرقية، العاشر من سبتمبر من كل سنة».

ولم يكن للشركة أى سيادة أخرى على أى منطقة أرضية خارج جزيرة بومباى، كما أن قلعة سانت جورج بمدراس كانت قاصرة على الشواطئ فقط، وإلى جوارها خمس قرى منحتها حكومة دلهى ١٩٦٧

للشركة. وفيما عدا ذلك لم يكن يخامر الشركة أى حلم من أحلام السياطة السياسية أو إنشاء الإمبراطورية، وإنما اقتصر نشاطها على الأعمال التجارية فقط.

بل لقد كانت الشركة تخاطب نائب الملك فى البنغال بأشد آيات الخضوع والتذلل، فقد وصف أحد رؤساء الشركة نفسه وهو يخاطب الإمبراطور (المغولى) بأنه: «جون راسل، الذى هو أصغر من حبة الرمل، ورئيس شركة الهند الشرقية، وجبهته طوع الأمر تتمرغ فى تراب الأرض».

فما الذى مكن شركة الهند الشرقية الإنجليزية إذن من أن تحرز القوة العسكرية فى مدى خمسين عاما بصورة مكنتها من مقاتلة قوة امبراطورية «الماراثا» Maratha وسحقها فى معركة «أساى» Assaye سنة ١٨٠٣م؟.

وما الذى مكنها من فتح الهند عسكريا لتتخذ منها مرتكزا لفتح أبواب الصين قهرا، والمساعدة على تحويل أسيا بأسرها إلى منطقة تابعة لأوروبا، ثم إبراز قوتها السياسية والاقتصادية على المحيط الهادى؟

يمكن تلخيص أسباب ذلك في عاملين أساسيين: الأول: استغلال الخلافات الداخلية بين الزعامات الوطنية. والثاني: ظهور طبقة من «الكومبرادور» الهنود، أي من الرأسماليين الهنود الذين

يرتبطون أشد الإرتباط بالتجار الأجانب، ويحصلون على مكاسب عظيمة من الاتجار معهم، ونمو قوة هذه الطبقة من الناحية السياسية، وانتقال السلطة الفعالة من أيدى النبلاء المغول إلى أيديهم.

وكان نشوء هذه الطبقة القوية التى ترتبط مصالحها الاقتصادية بمصالح الرأسمالية الأوروبية، عاملا ذا اهمية جوهرية في تاريخ الهند خاصة وأسيا بوجه عام، وكانت معركة «بلاسى» سنة ١٧٥٧م في حقيقتها عبارة عن صفقة تجارية بين وسطاء التجارة الهنود بالبنغال والشركة.

ذلك أنه لم يقدم القواد العسكريون على أى قتال جدى بعد أن قبضوا الثمن. وتلا ذلك أن اضطر البلاط المغولى فى «دلهى» سنة ١٧٦٤م إلى منح الشركة حق التصرف الإدارى فى الإيرادات فى مناطق البنغال «وبيهار، وأوريسا» Orissa، حيث جرى النهب المنظم من قبل الشركة للولاية.

لم تكن معركة «بلاسى» نقطة تحول فى تطور مركز إنجلترا فى الهند فحسب، بل وفى المنافسة الإنجليزية ـ الفرنسية فى الهند أيضا. وكانت هذه المنافسة قد نشأت بعد تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية عام ١٦٦٤م، وبعد استقرار أعداد كبيرة من الفرنسيين فى «بونديشرى»، وعند اقتراب القرن الثامن عشر من منتصفه، كان النفوذ الفرنسى فى الهند يجرى تدعيمه بهمة على يد

فرنسى حاذق هو «دوبليه Dupleix» وهو صاحب مدرسة استعمارية استفاد منها الإنجليز لحد كبير.

فقد ابتدع الخطوات العسكرية والسياسية اللازمة لبسط هذا النفوذ السياسي الفرنسي بطريقة منظمة. ففي ذلك الحين، ولما كانت الهند منقسمة إلى عدد كبير من الإمارات المستقلة وشبه المستقلة، فقد اتبع دوبليه سياسة استغلال الخلافات بين الأمراء المحليين وإحداث الوقعية بينهم، كما لجأ إلى تكوين جيوش من الوطنيين الهنود بقيادة ضباط فرنسيين، واستطاع بفضل هذه القوة العسكرية أن يتغلب على المعارضين ويستولى على مدراس القوة العسكرية أن يتغلب على المعارضين ويستولى على مدراس بلاد الدكن المدى الإنجليز سنة ١٩٧٦م، ويمد سيادته الفعلية على بلاد الدكن Deccan والكارنات سنة ١٩٧١م ليبلغ النفوذ الفرنسي بذلك اقصاه.

على أنه لم يلبث أن انبرى لمواجهة دوبليه قطب آخر من أقطاب الاستعمار الإنجليزى، هو روبرت كلايف Robert Clive أحد مديرى شركة الهند الشرقية البريطانية، ومنشئ أكبر دولة لصوص على ظهر البسيطة في ذلك الحين – كما يصفها بعض الباحثين - وقد استفاد «كلايف» من مدرسة «دوبليه» الاستعمارية التي ابتدعها، وسار على نهج الخطوات العسكرية والسياسية التي وضعها. فأخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع هذه القوى ضد البريطانيين في الهند، وكان استيلاؤه الباهر على

«أركوت» Arcot في منطقة «كارنات» Carnatic في ١٢ سبتمبر سنة ١٢ ما أوقف السيادة الفرنسية عند حدها.

وفى سنة ١٧٥٤م استدعى دوبليه إلى فرنسا، مما أدى إلى تقوية مركز بريطانيا تماما. وفى سنة ١٧٥٧م استعاد الإنجليز كلكتا، وعادوا إلى الحرب مرة ثانية مع فرنسا، واستولوا على شاندرناجور Chandernagore، واستطاعوا التغلب على الفرنسيين والهنود حلفائهم فى معركة «بلاسى» فى ٢٢ يونية ١٧٥٧م، وهى المعركة التى قضت فعلا على مطالب الفرنسيين فى الهند.

وفى سنة ١٧٦١م سـقط المعقل الفرنسي الرئيسي فى بونديشيرى Pondichery فى يد الإنجليز. ومع أن معاهدة باريس بونديشيرى وبعض المراكر فبراير ١٧٦٣م)، ردت إلى الفرنسيين بوندشيرى وبعض المراكز التجارية الأخرى، إلا أن بريطانيا أصبحت منذ ذلك الحين القوة الأوروبية الوحيدة التى تملك اليد العليا فى الهند، وبدأت منذ ذلك الحين فى بسط نفوذها فى شبه الجزيرة الهندية على حساب القوة المحلية من الأمراء الهنود. وانحلت شركة الهند الشرقية الفرنسية فى عام ١٧٦٩م.

وفى الفترة من ١٧٧٣م أقام وارن هيستنجز Warren Hastings إدارة فى البنغال قدر لها فى بضع سنوات أن تحول دولة اللصوص والنهب المنظم فى عهد كلايف إلى حكومة قوية منظمة. وأدى انسحاب البحرية الفرنسية نهائيا من المحيط الهندى إلى منه

البريطانيين فى نهاية القرن الثامن عشر تفوقا عسكريا كافيا لإعطائهم نفوذا وتسلطا فى الولايات الصغرى فى الهند. فانتقلت منطقة الكارناتيك Carnatic إلى دائرة نفوذهم.

ولم يبق فى نهاية القرن إلا قوى ثلاث تواجه الانجليز فى الهند، وهى: إسبراطورية الماراثا Maratha (التى تملك الأجزاء الغربية والوسطى). ونظام حيدر أباد (فى هضبة الدكن). وسلطان تيبو الذى كان يحكم ميسور Mysore فى الجنوب الغربي.

وقد استطاع ولسلى، الذى سمى فيما بعد باسم المركيز ولسلى Wellesley. Marquess، والذى عين حاكما عاما فى سنة ١٧٩٨م بعد حملة قصييرة – أن يدمر قوة سلطان ميسور، بالإستعانة بأعوان الأسرة المالكة الهندوكية التى اغتصب السلطان عرشها بميسور. فدفع بذلك بقوات الشركة إلى مسافة قريبة جدا، من إمبراطورية الماراثا.

ثم دبر لنظام حسيدر أباد he Nizam of Hyderabad انقلابا تمخض عن تسريح قوات «النظام» التي يهيمن عليها الفرنسيون، وتحويل «النظام» نفسه إلى مرتبة أمير تابع. ويذلك تفرغ لمواجهة إمبراطورية المارثا.

وفى الحرب التى أعقبت ذلك تمكن أخوه آرثر ولسلى، الذى سمى فيما بعد دوق ولنجتون Wellington من هزيمة «الماراثا» فى معركة «أساى» بمنطقة الدكن سنة ١٨٠٣م. ولكن الإنجليز لم

يستطيعوا التخلص من الماراثا تماما إلا بعد اثنتى عشرة سنة حين تمكنت الشركة من تدمير قوة الماراثا عند بونا Poona، ثم انتزعت إمارات الراجبوت Rajput ويقيت مملكة السيخ Sikhs أو البنجاب Punjab القوية في الشمال. ولم تستطع الشركة التغلب عليها إلا في سنة ١٨٤٨م. ففي عام ١٨٤٤م فتحت ولاية السند، وبعد حملتين دمويتين قهرت آخر مملكة هندية وضُمت إلى البريطانيين.

وهكذا استطاع البريطانيون في مدى مائة عام أن يؤسسوا سلطانهم بحد السيف من «السند» إلى «البراهمابوترا»، ومن «الهملايا» إلى «رأس كومورين».

أما الممالك التي سمح لها بالبقاء، مثل «كشمير»، و«حيدر أباد»، و«ولايات الراجبوت» – فضلا عن إمارات صغرى أقيمت اقتطاعا من الولايات الكبرى أوفصلت عنها، فقد حولت إلى أقاليم تابعة مفتتة معزولة إحداها عن الأخرى.

وقد قامت محاولة من الطبقات الحاكمة القديمة: «الماراثا» و«المغول» لطرد البريطانيين من البلاد، فاشتعلت الثورة في ١٨٥٧ ـ ١٨٥٨م، ولكن الشركة أخضعتها بعنف شديد بعد قتال متقطع دام ١٨ شهرا.

ولم تلبث شركة الهند الشرقية التي كونت إمبراطورية الهند أن توقفت عن الوجود رسميا في سنة ١٨٥٨م، وفي تلك السنة اضطلعت الحكومة البريطانية بالإدارة المباشرة فى الهند، ولم تلبث الهند أن اتخذت قاعدة لإمبراطورية بريطانية ضخمة تمتد من عدن إلى هونج كونج، وتضم سيلان وبورما.

#### \*\*\*

هذا على كل حال فيما يتصل بالتوسع البريطاني في الهند. أما فيما يتصل بالصين، فقد كان على نطاق أقل بكثير.

فقد رأينا أن تجارة الصين، وأسيا على وجه العموم، كانت تجارة من جانب واحد، حيث يشترى التجار الأوروبيون مقادير ضخمة من الحرير والشاى، ولايبيعون مقابل ذلك إلا القليل.

وكانت الصعوبة هى فى العثور على شئ يقبل الناس عليه فى الصين، وكانت موازنة الميزان التجارى تتم فى الماضى عن طريق تصدير السبائك إلى الصين، ثم اكتشفت طريقة جديدة للموازنة، هى «الأفيون» الذى زاد إقبال الناس عليه، وكان الفضل فى هذا الاكتشاف للبرتغاليين.

ففى سنة ١٧٧٣م جعل «وارن هيستنجز» بيع الأفيون احتكارا للشركة ببلاد الهند. وفى سنة ١٧٩٧م احتكرت الشركة نفسها صنع الأفيون، وبذلك أصبحت للشركة مصلحة ضخمة فى توسيع هذه التجارة لغرضين. الأول: ملء خزائنها فى الهند بالذهب، والثانى: دفع أثمان تجارتها مع الصين. وفى الربع الأول من القرن التاسع عشر أصبح الأفيون أعظم الصادرات ازدهارا فى الصين. وفى الفترة من ١٨١٨ ـ ١٨٣٣م قفز الأفيون من ١٧٪ إلى ٧٠٪ من مجموع الصادرات البريطانية إلى الصين.

على أنه لما كانت هذه التجارة محرمة بحكم القانون فى الصين، فلذلك سرعان ماوقع النزاع بين الحكومة الصينية والتجارة البريطانيين. ولماكانت الحكومة البريطانية مشتركة فى هذه التجارة المنحطة، كما أن لجان مجلس اللوردات والعموم كانت قد انتهت إلى أنها «لاترى من المصلحة التخلى عن مصدر للإيراد له مثل تلك الدرجة من الأهمية»، فسرعان ما وقع الصدام بين الحكومتين الإنجليزية والصينية، انتهى بحرب الأفيون الأولى سنة ١٨٤٢م.

وقد أسفرت هذه الحرب عن معاهدة «نانكينج» Nanking في ٢٩ أغسطس سنة ١٨٤٢م، التي ضمت هونج كونج بمقتضاها إلى بريطانيا، ومنحت خمسة مرافئ للتجارة.

ثم عقدت معاهدات مماثلة مع الأمريكيين في يوليو سنة ١٨٤٤م، ومع الفرنسيين في أكتوبر ١٨٤٤م.

على أن التجار البريطانيين لم يلبثوا أن طمعوا فى مد التجارة إلى مايجاوز موانى المعاهدة، وعندئذ اقتضى الأمر تذرع بريطانيا ببعض الذرائع لشن حرب الأفيون الثانية التى اشتركت فيها

فرنسا، واستطاع الفريقان الاستعماريان الإستيلاء على كانتون Canton سنة ١٨٥٧م ثم الإستيلاء على قلاع تاكو التى تحمى «تيان تسين». ولم يجد الإمبراطور بدا من التفاوض، فأبرمت معاهدة «تيان تسين» Tientsin التى أضافت ١١ ميناء آخر للتجار الأجانب، وكذا الحق في الملاحة في نهر اليانجتسي.

ولكن الحليفين الإنجليزى والفرنسى لم يلبثا أن فتحا باب الأعمال العدائية من جديد فى العام التالى، وأعدا حملة استولت على بكين Peking، وأبرمت بعدها معاهدة بيكين فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٨٦٧م. ويمقتضاها أضيفت «تيان تسين» إلى قائمة موانى المعاهدات، وحملت بريطانيا الصين للمرة الثانية على امتياز التقاضى الذى أخرج التجار الأجانب من نطاق اختصاص المحاكم الصينية. وعلى هذا النصو خضعت الصين بعد الهند للنفوذ والهيمنة البريطانية.

هذا فيما يتصل بآسيا، أما فيما يتصل بأفريقيا، فحتى منتصف القرن التاسع عشر، كان النفوذ البريطانى فيما عدا مستعمرة الرأس التى انتزعها البريطانيون من هولندا سنة ١٨٠٦م فى أثناء الحروب النابليونية، يقتصر على بعض المحطات التجارية الساحلية، كما حدث فى ساحل الذهب (الذى أطلق عليه اسم غانة بعد الاستقلال)، حيث جاء البرتغاليون أولا وأنشئوا الحصون، ثم تلاهم البريطانيون والهولنديون.

ولكن قبل اختتام القرن الثامن عشر كان التفوق من نصيب البريطانيين. وكان الذهب والرقيق أهم موارد هذه التجارة.

وفى «جامبيا» أيضا وصل البريطانيون بعد البرتغاليين وتاجروا فى الرقيق. وتألفت بها شركة المخاطرين البريطانيين فى سنة ١٧٢٣م، فكانت أول شركة تتكون فى ذلك الحين.

وكذلك الحال في نيجيريا حيث وصل البريطانيون بعد البرتغاليين والهولنديين، فبنت شركة تجار لندن حصنها على جزيرة في نهر «جامبيا» عرف باسم «حصن جيمس».

وفى صلح «أوترخت» سنة ١٧١٢ ـ ١٧١٤م حصل الإنجليز من أسبانيا على حق احتكار توريد الرقيق للمستعمرات الأسبانية. ومنذ هذه السنة أخذ الإنجليز دور القائد فى تجارة الرقيق فى غرب أفريقية.

كذلك انتزعت بريطانيا جزيرة موريشيوس من فرنسا، كما انتزعت مستعمرة الرأس من هولندا سنة ١٨٠٦م، في أثناء الحروب النابوليونية. وكان سكانها من البوير، وهم سلالة الهولنديين الذين اختلطوا بالوطنيين في أثناء الحكم الهولندي في القرن التاسع عشر، وكانوا يستغلون الأراضي ويستعبدون السكان الأصليين الأفريقيين.







# (۱) تمهيد القرنان السابع عشر والثامن عشر

قامت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، وقد سبقها قرنان يهمنا أن نبرز معالمهما وخصائصهما، وهما القرن السابع عشر، والقرن الثامن عشر.

وبالنسبة للقرن السابع عشر فيعد عصر الملكيات المطلقة في أغلب الممالك الأوروبية، وعصر السيطرة الفرنسية. فقد خرجت الدول القومينة من الصراع الديني العنيف في القرن السابق تسودها الانقسامات الدينية، لذلك صارت تتطلع لتأسيس نظام من الحكم القومي يقضى على الفوضى والانقسام، ووجدت السبيل لذلك في تثبيت دعائم الحكم الملكي في الدولة الحديثة، ومنحه السلطات المطلقة.

فظهر في فرنسا ملوك البوريون Bourbon العظام، وتمتعت م أسبانيا بحكومة مركزية موحدة.

وفى ألمانيا حاولت أسرة الهابسبيرج Habsburgs القضاء على الانقسام الدينى بين رعاياها من الكاثوليك والبروتستانت، عن طريق القضاء على البروتسنت، فتسببت هذه المحاولة فى اشتعال حروب الثلاثين سنة من ١٦١٨ ـ ١٦٤٨م، والتى انتهت بمعاهدة وستفاليا المشهورة سنة ١٦٤٨م، التى أصبحت الأساس الذى استندت عليه الدول الأوروبية فى علاقاتها القانونية حتى قيام الثورة الفرنسية.

وفى هذه الحرب تدخلت الدول الأوروبية تحدوها مصالحها الذاتية، فمثلا السويد كانت تخشى من امتداد نفوذ أسرة الهابسيرج فى بحر البلطيق، الذى كانت تحاول أن تجعل منه بحيرة سويدية. وفرنسا كانت تسير على القاعدة الفرنسية الدبلوماسية العريقة – قاعدة العداء للهابسبيرج، واعتبار أملاكها التى تقع فى شرق فرنسا ميدانا للتوسع الفرنسى.

وقد انتهت الحرب ـ كما ذكرنا ـ بصلح وستفاليا سنة ١٦٤٨م الذي يعتبر بداية مرحلة جديدة في تكوين أوروبا الحديثة.

فبالنسبة لألمانيا، فلم تظفر بالوحدة المنشودة، بل خرجت منها مفككة أكثر من ذى قبل. وبالنسبة للصراع الدينى فقد أنهى الصلح هذا الصراع.

وبالنسبة للدول الأخرى، فقد مهد السبيل لظهور دول جديدة عندما أخرجت سويسره من الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

وأنشئت فى هولنده دولة مستقلة لم تلبث أن صارت مبرزة فى ميدان الاستعمار الأوروبى. ثم وضعت الأسس التى مكنت إمارة براندبرج Brandenburg الألمانية من النمو المطرد، حتى أصبحت مملكة بروسيا الحديثة.

وكذلك تدعمت حدود فرنسا الطبيعية الشرقية مما مكنها من إحراز التفوق السياسى فى أوروبا، حتى إن التاريخ الأوروبى بعد صلح وستفاليا أصبح يدور حول حروب ملوك فرنسا العظام، وخصوصا حروب لويس الرابع عشر (١٦٦٧ ـ ١٧١٤م).

على أنه يلاحظ أن الانقسام الدينى فى اوروبا بين الكاثوليكية والبروتستنتية قد أثر فى انقسام أوروبا إلى نوعين من الملكيات: ما الملكيات الدستورية، وهو الانقسام الذى ظهر فى القرن السابع عشر.

فقد مهدت الكاثوليكية، بما انطوت عليه من عناصر النظام والطاعة الفرصة لتدعيم الملكيات المطلقة، في حين ساعدت البروتستنتية، بما تضمنته من احترام الفرد والفردية على ظهور الديمقراطية المحدودة.

وفى مقدمة الدول الاستبدادية فرنسا لويس الرابع عشر، وبروسيا، وروسيا، ودول البلطيق، وأسبانيا، وأما الدول الدستورية فهما إنجلترا وهولندا.

وبالنسبة لإنجلترا بالذات، فقد ظلت بمنجاة من نظام الملكيات المطلقة بسبب عزلتها وبسبب تقاليدها الموروثة، وقد قامت محاولة

لإقامة الحكومة المطلقة كان نصيبها الفشل. فأعدم الملك شارل الأول (١٦٤٩م)، وأقيمت الجمهورية في ١٩ مايو ١٦٤٩م، ثم أعيدت الملكية في أول مايو ١٦٦٠م، ولكن قامت ثورة بيضاء سنة ١٦٨٨م، انتهت بإقصاء جيمس الثاني عن العرش، وبهذا الإجراء قضى البرلمان على نظرية الحق الإلهى للملوك، وأصبح الملك يحكم باختيار الشعب والبرلمان، وصدر قانون الحقوق Bill of Rights وبمقتضاه أعلن خصوع الملك للقانون، وبذلك ينتهى النزاع وبمقتضاه أعلن خصوع الملك للقانون، وبذلك ينتهى النزاع الدستورى الطويل في انجلترا بانتصار البرلمان، وينتهى الصراع الديني أيضا بصدور قانون التسامح Toleration Act الذي يمنح الجميع حق العبادة العلنية.

أما القرن الثامن عشر، فيعرف باسم عصر الملكيات المستبدة المستنيرة Benevolent Despotism، والفرق بين القرنين السابع عشر والثامن عشر في هذا المجال هو أن بعض الملكيات التي كانت مستبدة مطلقة في القرن ١٧ قد تميزت بطابع الاستنارة في القرن ١٨ ـ أي صارت تعتبر نفسها خادمة للشعب، بعد أن كانت سيدته، وبالتالي صارت تعمل لصالح الشعوب المحكومة ولصالح الدولة قبل أي اعتبار آخر.

وقد عرف هذا الطراز من الملكيات في روسيا على يد أسرة رومانوف Romanoff التي بدأت تظهر على مسرح السياسة الأوروبية كدولة حديثة منذ أخذت تهاجم الأتراك العشمانيين في القرن السابق، وتحاول أن تجد لها منافذ تساعد على خروجها من عزلتها الأسيوية إلى ميدان «الأوروبية». ويعرف هذا بالاتجاه نحو الغرب.

كما يعرف هذا الطراز أيضا في بروسيا على يد أسرة هوهنزلرن Hohenzollern التي عنيت بالجيش والإدارة، فألف فردريك وليم الأول (١٧١٣ ـ ١٧٤٠م) جيشا من ٨٠ ألف جندي، ارتفعت به بروسيا، الدولة الصغيرة، إلى صفوف الدول الكبرى من الناحية العسكرية، كما ارتفع بالجهاز الإداري، حتى أصبحت الإدارة المدنية لا تقل في دقتها وتنظيمها عن الجيش.

وقى النمسا وسع الهابسبيرج أملاكهم، وإزدادت قوتهم فى بداية هذا القرن، وبذل الأباطرة جهودا كبيرة لتوحيد البلاد، وأحدثوا انقلابا فى نظم الإدارة والحكم فى النمسا للقضاء على نفوذ النبلاء ورجال الدين، متخذين بروسيا كنموذج فى الإصلاح والبناء.

وأما إنجلترا، فقد تدعمت الديمقراطية في عهد أسرة هانوفر Hanover باختيار الملك وزراءه من بين حزب الأغلبية في مجلس العموم، وبذلك وصل الدستور الإنجليزي إلى مرحلته التي ميزته عن غيره من الدساتير حتى الوقت الحاضير، ووقع التوافق الضروري بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما له من تأثير على الصالح العام.

ولم يبق ثمة من الدول العظمى من تنفرد بنظام الحكم الملكى المطلق سوى فرنسا، مما كان له تأثيره فى قيام الثورة الفرنسية ١٧٨٩م.

# (٢) الثورة الفرنسية

## أولاً: المجتمع الفرنسي عشية الثورة الفرنسية

المجتمع الفرنسى قبل الثورة الفرنسية كان حافلا بالتناقضات الطبقية والصراع الطبقى. ولم يكن التناقض واقعا عقط بين كل طبقة وغيرها من الطبقات الأخرى، بل كان واقعا داخل كل طبقة بين أجنحتها المختلفة. ويمكن تحديد هذه التناقضات في أربعة تناقضات أساسية:

- ١\_ التناقض بين البرجوازيين والإقطاعيين.
  - ٢- التناقض بين الإقطاعيين والفلاحين.
- ٣- التناقض داخل الكنيسة وبينها وبين الفلاحين.
  - ٤ التناقض بين الإقطاعيين والملكية.

ويدون فهم هذه التناقضات لايمكن فهم تطورات الثورة الفرنسية.

#### (١) التناقض بين الإقطاعين والبورجوازيين:

كان أهم فارق اجتماعى فى فرنسا قبل الثورة هو الفارق بين الإقطاعيين (الذين يطلق عليهم اسم النبلاء Noblesse) وبين البرجوازيين وغيرهم من الطبقات الأخرى.

وقد حاول منظرو الطبقة الإقطاعية تبرير هذا الفارق بنظرية الدم. فقد برر بولانفيية Boulainvilliers هذا الفارق بنظرية مؤداها أن النبلاء أخلاف الغزاة الفرنجة، وأن العامة (يقصد بهم الطبقة البرجوازية والطبقات الأخرى) ورثة الأهالى الكلت ـ الرومان. وقد لقيت هذه النظرية هجوم فولتير الذى وصف هؤلاء الأسلاف الفرنجة بأنهم «أشبه بالوحوش تطلب المرعى والمأوى والثياب القليلة تتقى بها الثلج»

مع ذلك فهناك جانب من الحقيقة فى النظرية. فمن المعروف أن النظام الاقطاعى قد قام فى أوروبا على أثر انهيار الامبراطورية الرومانية تحت جحافل البرابرة الجرمان، وتأسسيهم ممالك جديدة داخل حدود الإمبراطورية. فقد كان تأسيس هذه الممالك على أنقاض العالم الرومانى أوضح اشارة لانتهاء العصور القديمة ويداية العصور الوسطى، أو بداية عصر الإقطاع.

وترتب على الحروب الداخلية التى نشبت فى أعقاب هذه الغيزوات بين الغيزاة أنفسهم، أن أخذت السلطة المركزية فى التدهور، وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتباع الملك سرعان ما ازدادت قوتها بسبب الامتيازات التى حصلت عليها، وأصبحت فى

يدها جميع السلطات، كالقضاء وتجنيد الجيش وجمع الضرائب وغيرها. وكانت هذه الطبقة هي التي توارثت الحكم في فرنسا حتى بعد قيام الدولة القومية في أوائل العصور الحديثة، التي قامت على أساس الولاء للملك الذي يمثل شخصية الأمة.

على أن نظرية الدم - من جانب آخر - لم تكن تمثل كل الحقيقة، لأن الملكية كانت قد أطاحت بهذا المفهوم ببيعها ألقاب الشرف لأفراد من الطبقة البرجوازية ممن يحيون حياة النبل، وذلك تحت افتقارها وحاجتها إلى المال. كما أن الأسر الإقطاعية نفسها قد أفسدت دمها النبيل بـ «تسميد أراضيهم» - على حد تعبيرهم الأنيق - بالزواج غير المتكافئ من وارثات برجوازيات.

وعلى ذلك فقد كان من المحال أن يزعم زاعم فى أواخر القرن الثامن عشر أن النبلاء - نقصد بهم أفراد الطبقة الإقطاعية - يتميزون بيولوجيا عن بقية السكان.

وقد انقسمت طبقة النبلاء إلى عدة أجنحة تتناقض مصالحها تناقضا بينا. فإلى جانب الانقسام العرقى السالف الذكر، كان هناك انقسام حسب الوظيفة الاجتماعية.

فقد كانت الأسر الحربية Noblesse d'épée تحتقر الموظفين الحكوميين وأعضاء البرلمان الذين رفعوا إلى مرتبة النبلاء. وهؤلاء يحتقرون نبلاء المدن من سراة البورجوازيين الذين اشتروا وظائف شرفية تضفى على شاغلها نبلا شخصيا أو وراثيا.

كذلك كان هناك انقسام بين نبلاء البلاط ونبلاء الأقاليم، نتيجة مباشرة لسياسة المركزية التي اتبعها لويس الرابع عشر.

ذلك أن المعاشات والمنح والوظائف كانت وقفا على أفراد أسر البلاط والمقيمة فى فرساى فى الغالب، وهم قلة يتراوح عددهم بين علاف و ٢٠ ألف من بين مجموع النبلاء، البالغ عددهم ٤٠٠ ألف. وكان هؤلاء يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة. وكانت هذه الطبقة من نبلاء البلاط تبدى الاحتقار لجلافة نبلاء الريف!. أما هؤلاء فكانوا يكنون الاحتقار الصريح لنبلاء البلاط الذين يسمونهم «المتحذلقين من ذوى الحلل المذهبة الذين يحيطون بالملك».

يضاف إلى ذلك أن ثراء طبقة النبلاء، وموارد دخلها، وعاداتها وتقاليدها المقررة، كانت تتفاوت من إقليم لآخر تفاوتا هائلا. فلم يكن ثمة شبه بين صورة النبيل الريفى الخامل فى -Bnt هائلا. فلم يكن ثمة شبه بين صورة النبيل الريفى الخامل فى -Bor وبين مزارعى سهل تولوز الأثرياء، أو نبلاء إقليم بوردو -tany deaux المستغلين بزراعة الكروم، أو أرستقراطيى ليون ذوى العقلية الصناعية. كما كان إلى جانب الدوق أورليان Orlean، الذى كان من أغنى أغنياء فرنسا، نبلاء أقاليم يحرثون أرضهم الصغيرة الرقعة بأنفسهم.

على أن النبلاء، رغم هذا الاختلاف والتناقضات الكبيرة داخل صفوفهم، كانوا سواء في التمتع بمركز ممتاز في المجتمع، قائم على زعم أنهم طبقة ملاك إقطاعية، تشارك في الحكومة الملكية، وتخدم الملك في الحرب، ونحفظ النظام في الريف.

وكانت هذه الطبقة في مجملها تملك خمس الأراضي في فرنسا. وكانوا معفون من ضريبة التاي Taille العقارية، وهي أقدم الضرائب المباشرة، ومن السخرة الملكية لبناء الطرق وصيانتها التي عممت في القرن الثامن عشر.

وقد حاول الملك لويس الرابع عشر وخلفاؤه فرض الضرائب على النبلاء، ولم تنجع محاولاتهم الا نجاحا يسيرا. فقد فرضت ضريبتان: هما ضريبة الروس Capitation والضريبة العشرينية أو ضريبة الدخل Vigntieme على جميع الرعايا نظريا، ولكن الاقطاعي كان يعفى منها على جزء من أرضه المزروعة إذا زرعها بنفسه، وعلى مروجة وبساتينه وكرومه.

يضاف إلى ذلك أن مناصب الحكم المهمة كانت مخصصة للنبلاء الإقطاعيين، كمناصب القيادة فى القوات المسلحة، ومناصب السفراء، والمناصب العليا فى الكنيسة. ففى هذه المجالات جميعها كانت أعلى المراكز حكرا للأسر الإقطاعية الكبرى بفرساى، فى حين كانت وظائف الدرجة الثانية منها حكرا على نبلاء الريف.

على هذا النحو كانت الطبقة الإقطاعية تشترك فى الحكم، فى حين كانت الطبقة البرجوازية، التى لم تكن تقل ثراء عنها، وإن كانت ثروتها تتركز فى التجارة والصناعة محرومة منه. ومن ثم فقد كان من الضرورى أن يقوم الصراع بين الطبقتين.

وفيما يتصل بالطبقة البورجوازية، فقد استطاعت استغلال حاجة الملكية المتزايدة للمال في شراء بعض الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، وحرمان الإقطاعيين، الذين عجزوا عن

المزايدة عليها منها. وبلغ سلطان المال مبلغا لم يكن معه بد ـ حتى في فرساى نفسها ـ من السماح للبورجوازيين بالجلوس على مائدة القمار الملكية، للاحتفاظ بعدد اللاعبين!

• وقد أقيمت فى حكم لويس السادس عشر ـ على الأخص ـ سلسلة من السدود لصد التيار البورجوازى الداهم. ولكن الصعوبات لم تكن هينة، لأن النبلاء المدينين للبورجوازييين أرادوا استخدام نفوذهم لخدمة دائنيهم البرجوازيين.

وفى الحقيقة أن دخول البورجوازيين فى صفوف النبلاء كان يتزايد من قبل الثورة الفرنسية بقرنين من الزمان. فقد أسفرت الأبحاث التى أجريت فى ذلك الحين عن تأييد ما قدره نيكير الالابحاث من أن نصف النبلاء تقريبا فى عام ١٧٨٩م كانوا قد حصلوا على ألقاب النبل خلال القرنين السابقين!

وهنا يجدر ملحظة أن هذين القرنين قد شهدا نمو البورجوازية الأوروبية في ظل الدولة القومية، وأن البورجوازية في ذلك الحين كانت أكبر عون للملكية في مواجهة أمراء الإقطاع. وفي خلال القرن الثامن عشر الميلادي كان دخول أفراد من الطبقة البورجوازية في معفوف الطبقة الإقطاعية الفرنسية يسير بخطى حثيثة بسبب ثراء هذه الطبقة البورجوازية وافتقار التاج.

ويمكن القول إن البورجوازية كانت تتكون من ثلاثة أجنحة: الجناح الأول، جناح أصحاب المهن الحرة.

والجناح الثاني، جناح رجال المال والأعمال. وأما الجناح الثالث فجناح أصحاب السفن والتجارة. وفيما يتصل بالجناح الأول، فإن الملكية الفرنسية كانت قد أعانت على تطوير الطبقة الوسطى من المشتغلين بالقانون والإدارة، تحقيقا لأهدافها. وكثيرا ما كانت هذه الطبقة في الماضى حليفا لها ضد أشراف الإقطاع. وقد أتاح النظام القديم بمحاكمه التي لاحصر لها وبيروقراطيته الواسعة، العمل وفرصة الثراء لأمثال هولاء الرجال، والدخول في صفوف طبقة النبلاء في النهاية.

ويمكن القول بوجه عام إن موقف المحامين والموظفين الملكيين من الطبقة الإقطاعية كان موقف التطلع لا الخصومة! ولم يتبدل هذا الموقف إلى الخصومة إلا حين أخذت أبواب الدخول في الطبقة الاقطاعية تغلق في وجوههم واحدا وراء الآخر. وقد غير اثنان من هؤلاء المحامين اسميهما من De Robespierre, إلى العمية كثيرة.

أما رجال المال والأعمال فقد شقوا طريقهم فى الحياة، تعينهم حينا الإنعامات أو الترخيصات أو الاحتكارات، ولكن بوجه الإجمال خارج إطار الإقطاع، أي إطار الملك والحكومة، والنبلاء، والفلاحين.

ومع ذلك فإن أرفع فئات رجال المال والأعمال، وهم المصرفيون، ساقتهم الظروف إلى اتصال أوثق بالحكومة الملكية، وانتهى الأمر بالحكومة إلى الاعتماد على معونتهم.

فقد استؤنف تأجير التزام جمع الضرائب في سنة ١٧٢٦م، وبالتدريج أصبيح الملتزمون العموميون Fermers generaux الذين تعاقدوا لجمع هذه الضرائب فرعا من الحكومة ذاتها تقريبا.

وعندما عجز التاج ابتداء من عام ١٧٥٠م عن رد التأمين للملتزمين عند نهاية عقدهم، بات هؤلاء دائنين للحكومة باستمرار، واستغلوا ضعف التاج في شراء حق توريث وظائفهم لأبنائهم، الأمر الذي جعل هذه الفئة طبقة منغلقة تقريبا رثيقة الصلة بالحكومة، تزوج بناتها لأرقى النبلاء.

فلما ساء المركز المالى للحكومة، أضيف إلى مواردها من الملتزمين العموميين قروض من السوق المالية الدولية، فأفضى هذا إلى اتصال نفر من المصرفيين الدوليين بالتاج، وأبرز هؤلاء نبكر Jaques Necker.

ويلى هؤلاء الماليين، الذين كانوا وثيقى الصلة بالحكومة، أصحاب السفن والتجار. ولم يكن هؤلاء بأقل امتناعا على الإغراء، الذي زين لهم اعتزال أعمالهم وبناء البيوت الريفية والحياة على طريقة النبلاء!. وإن كانوا أقل من المحامين ميلا إلى اعتبار الوصول إلى مراتب الشرف والنبل، النهاية المكنة الوحيدة لحياتهم المهنية الناجحة.

ومع ذلك فإن إقبال أثريائهم على شراء القاب الشرف قد جعل نيكير يأسف قائلا: «إننى لا أتردد في تأكيد القول بأن هذه النزعة تعطل نمو التجارة الفرنسية بأسرها، فالتجارة هي من أهم الأسباب التي ساعدت كثيرا من الأمم، التي لا تلحظ فيها فوارق المركز الاجتماعي بمثل هذه الحدة، على التفوق على فرنسا في كثير من الميادين».

على أن نيكير قد نسى أن تطلع هذه الطبقة إلى ألقاب النبل، والدخول فى طبقة النبلاء كان له ما يبرره، وهو ارتباط وظائف الحكم المهمة بالنبالة!

فهذه الطبقة حين كانت تشترى القاب النبل، كانت فى الوقت نفسه تدفع بنفسها إلى مراكز السلطة. لذلك نلاحظ أن اهتمام هذه الطبقة لم يقتصر على المركز الاجتماعى وحده، بل تعداه إلى الحرية المدنية والتحرر من نير الحكومة المستبدة.

على أنه لما كانت الحكومة النيابية في النظام القديم ترتكز على «البرلمانات» (المحاكم العليا) ومجالس الطبقات الإقليمية، التي كانت معاقل للرجعية الإقطاعية، فقد وجدت الطبقة البرجوازية نفسها في حيرة: فمهاجمة الحكم المطلق معناها اطلاق يد الطبقة الإقطاعية التي تتناقض مصالحها معها وتفردها. ولذلك كان الحل هو محاولة الدخول في صفوف الطبقة الإقطاعية ومشاركتها في الحكم!

على كل حال فقد لقى هذا الهجوم البرجوازى مقاومة عنيدة من الطبقة الإقطاعية. وقد بلغت هذه المقاومة أشدها فى عهد لويس السادس عشر. فقد نجحت جهود هذه الطبقة والحكومة الملكية متضافرة، وشيئا فشيئاً، فى سد معظم الثغرات التى تنفذ منها البرجوازية إلى الحكم.

وكانت الملكية قد فطنت إلى المفهوم الذى تحمله الطبقة البرجوازية عن الديموقراطية أو الحكومة النيابية، وهو مفهوم

يستهدف سلطات الملك وسلطات النبلاء معا، لا سلطان النبلاء فقط، لذلك فسرعان ما أخذ الملك يتجه أكثر فأكثر إلى صفوف النبلاء ليملأ منهم كراسى الأسقفيات الشاغرة، كما قرر أن تكون جميع الترقيات إلى مناصب الكنيسة، من أبسط الأدبرة إلى أغناها، وقفا على النبلاء، وما وافت سنة ١٧٨٩م حتى كان جميع الأساقفة بالتأكيد من النبلاء.

على أن أروع انتصار للطبقة الإقطاعية على البرجوازية كان «قرار سيجور Segur» سنة ١٧٨٦م، الذى قصر تعيين نبلاء الجيش ـ فيما عدا استثناءات قليلة ـ على من يثبتون انحدارهم من أربعة أجيال من النبلاء!

ولما كان نبلاء البلاط بصفة خاصة يختارون من أسر نبلاء السيف العريقة كما ذكرنا، فقد كانوا وحدهم الذين استفادوا من هذا القرار على حساب النبلاء الجدد البورجوازيين ونبلاء الأقاليم المغمورين، وسرعان ما غزا أبناء أسر البلاط الكليات الحربية الخمس التى أنشئت في سنة ١٧٧٧ لينتفع بها نبلاء الأقاليم. وفي سنة ١٧٧٨م تقرر أن تكون قيادة الفرق العسكرية (من الناحية الفعلية) وقفا على نبلاء البلاط.

وبذلك قضى على أمال النبلاء الجدد من البورجوازيين تماما، فإن انغلاق الطبقة الإقطاعية على هذا النحو قد حرمهم من منافع عملية بالغة الأهمية، كان مركزهم من قبل يتيحها لهم. فنشأ نتيجة لذلك تناقض حاد في المسالح بين الفريقين، وزادت حدة التناقض بين نظام المراتب الاجتماعي والبناء الاقتصادي للبلاد.

ثم زاد الأمر أن التجار والصناع على السواء، كانوا يعانون من المكوس والصواجز الجمركية الداخلية، التي كان النبلاء مسئولين عن بعضها مسئولية مباشرة، والتي دافعت عنها البرلمانات ومجالس الطبقات الإقليمية أمام محاولات الملكية لفرض الوحدة في جميع أرجاء فرنسا، هذا فضلا عن نظام طوائف الصرف الفاسد الذي يعوق سوق العمل. وبذلك أصبح النظام الحكومي والإقطاعي يقف عقبة أكيدة في طريق تقدم هذه الطبقة وباتت تتوق لقله والتخلص منه.

#### (٢) التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين:

بعد أن انتهينا في إيجاز من عرض التناقض بين الطبقة الإقطاعية والطبقة البورجوازية، ننتقل لعرض التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين.

كان أكثر من عشرين مليونا من السكان الفرنسيين، البالغ عددهم ٢٦ مليونا، يعيشون على الأرض الزراعية في أواخر القرن الثامن عشر. وكانت المسألة الزراعية فيها على جانب كبير من التعقيد.

فقد تفردت فرنسا عن غيرها من دول أوربا بوجود الامتيازات الإقطاعية جنبا إلى جنب مع طبقة من الفلاحين الذين يعتبرون ملاكا لأراضيهم إلى حد كبير. وكان قلة منهم فقط هى التى ملكت من الأرض ما يكفى لإعالة أسرهم على مدار السنة، أما الغالبية الكبرى فكانوا من الفلاحين الإجراء، أى الذين يملكون مساحة من الأرض لا تكفيهم غلتها ويضطرون إلى العمل أجراء – جزءاً من السنة، وكانت نسبة منهم قادرة على استئجار مساحة من الأرض إذا أضيفت إلى الأرض التى يملكونها كفتهم غلتها.

أى كان هناك ثلاث فئات: مالك تكفيه غلة أرضه، ومالك قادر على استئجار أرض إلى جانب أرضه، ومالك مضطر إلى تأجير عمله.

...

وكان إطعام أسرة واحدة يقتضى زرع عشرين فدانا من الأرض الجيدة، ولما كانت غالبية الفلاحين أفقر من أن تستطيع استئجار أراض إلى جانب الأراضى التى تملكها، وعاجزة عن اقتناء البهائم والأدوات الزراعية، فقد أصبح معظمهم مشاركين للمالك يعملون بطريقة المزارعة merayers، أى يزودهم بالبهائم والأدوات مقابل نصف المحصول وقدر من الخدمة فى أرضه عادة.

وكان على الفلاحين أن يؤدوا كثيرا من الواجبات ذات الأصل الإقطاعي، التي كانت تمثل في وقت من الأوقات العلاقة القائمة بينهم وبين سادتهم الإقطاعيين، ولكنها أصبحت الآن، بعد أن فقدت كل معناها الاجتماعي، مجرد أعباء مثيرة للسخط.

وكانت الامتيازات الإقطاعية نوعين: نوع يتعلق بالأرض، ونوع يتعلق بالأشخاص.

أما النوع الذى يتعلق بالأرض فيتمثل فى الرسوم التى تدفع عند بيع قطعة أرض، أو التى تدفع عند تعيين حدود كل مزرعة، أو الرسوم المحصلة عينيا على مختلف المحصولات وقت الحصاد.

أما النوع الثانى الذى يتعلق بالأشخاص، فيتمثل فى احتكار الشريف للطاحون ومعصرة النبيذ والمخبز، ومنع الغير من ذلك، وفى المحاكم الإقطاعية التى تعزز سلطة الشريف، فضلا عن مده بمورد للدخل، وفى حق برج الحمام الذى يخول للشريف إطعام حمامه على حساب الفلاح، ثم حقوق الصيد التى كانت أهميتها تتمثل فى إتلاف أرض الفلاح. هذا فضلا عن جباية المكوس عند عبور الجسور أو السير فى الطرق، والخدمات العسكرية والمدنية وأنواع الخدمات التى كان مكلفا بها أهل الإقطاعية.

ولقد كانت هذه الامتيازات الإقطاعية تمثل بالنسبة للشريف الإقطاعى مورد دخل إضافى، ووسيلة للهيمنة على الجماعات الفلاحية، وسلاحا لنزع أملاك الفلاحين الذين أغرقتهم متأخرات الإيجار المتراكمة عليهم فى الديون لسادتهم الإقطاعيين.

وكانت لوائح الأطيان Tenies التى تعدد حقوق السيد، تجدد باستمرار منعا لسقوط الحقوق القديمة بالتقادم، وأحيانا لتحويل التقليد إلى سابقة قانونية! وتمكن بعض الاقطاعيين الذين استعانوا

بمحامين تخصصوا في القضاء الإقطاعي من اكتشاف حقوق لم تنفذ منذ سنوات كثيرة، فاستطاعوا أن يطا لبوا بمتأخراتها

وقد أسفر هذا الضغط «الإقطاعي» المتزايد عن سيل من الاتهام والقضايا، وأعمال العنف من جانب الفلاحين، فتفاقمت بذلك التوترات الاجتماعية في الريف.

هذا على كل حال يمثل جانبا واحدا من التناقض بين الفلاحين والنبلاء، وهو الحقوق الإقطاعية. أما الجانب الآخر فيتمثل في عدم المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون.

فقد أشرنا إلى أن النبلاء كانوا يعفون من ضريبة التاى Taille، وهى الضريبة العقارية المفروضة على الأراضى والمسكن، ومن السخرة الملكية لبناء الطرق وصيانتها، وضريبة الرءوس -Cap نفسانة الدخل Vigntieme. وبذلك تعدى سخط الفلاحين النبلاء إلى النظام نفسه: نظام العلاقة الإنتاجية الذي يسند مصالح هؤلاء النبلاء.

فإذا ما بلغنا سنة ١٧٨٩م وجدنا جانبا كبيرا من الريف قد تهيئ للثورة. لقد كان العدو الحقيقى لأغلب الفلاحين هو مالك الأرض الكبير، نبيلا كان أو بورجوازيا أو مزارعا حرا، الذى يهددهم جشعه بانتزاع أراضيهم.

ولكن أهم مالك في القرية هو الشريف الإقطاعي، الذي كان مسئولا عن عبء الرسوم الإقطاعية المتزايد. وكان إعفاؤه من الضرائب الملكية وعدم دفع نصيبه الكامل منها، سببا في زيادة وطأتها وثقلها على كاهل الفلاحين.

وكانت المحاكم الإقطاعية تسند الشريف، الذى كان استغلاله للامتيازات الطبقية استغلال المحترفين، عبئا ثقيلا على كواهل الفلاحين، في حين لم تكن الإدارة الملكية تعير تظلمات الفلاحين إلا أذنا صماء. وهكذا تهيأ الريف للثورة.

#### (٣) التناقض داخل الكنيسة وبينها وبين الفلاحين:

كانت الكنيسة الفرنسية في القرن الثامن عشر هيئة شبه مستقلة استقلالا ذاتيا، تتدخل في حياة المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على جميع المستويات، وتفلت في الوقت نفسه من هيمنة الدولة.

ومع أن الكهنة لم يتجاوز عددهم ١٠٠ ألف، فانهم ملكوا عشر الأرض، فضلا عن التمتع بدخل لايستهان به من العشور المفروضة على الفلاحين، وكانوا يحكمون أنفسهم بمجامع تجتمع مرة كل خمس سنوات.

وكان للكنيسة إدارتها الخاصة، وهي مسئولة عن ماليتها. وكانت معفاة من الضرائب. ولكنها قدمت منحة للتاج استطاعت بها أن تفرض الضعط المالي على الحكومة، عن طريق التهديد بقطع هذه المعونة للخزانة أو خفضها

ولم تكن الكنيسة مستقلة ذاتيا وحسب، بل إنها مارست كثيرا من السلطة التى طالبت بها الحكومات المدنية فيما بعد. فقد كانت تهيمن على التعليم هيمنة تكاد تكون تامة، وكان الإعلام فى قبضتها جزئيا، لأن منبر الكنيسة كان الوسيلة الوحيدة لنشر الدعوة لسياسات الحكومة على جمهور كبير معظمه من الأميين. أضف إلى ذلك أن الكنيسة كانت فى استطاعتها منع المطبوعات التى ترى فيها خطرا على الدين أو الأخلاق.

ولم تكن الكنيسة مالكة كبيرة للأرض فحسب، بل مصدرا للعمالة في المدن، وعلى سبيل المثال فقد كانت الطوائف والطرق الدينية تمد معظم المستشفيات بموظفيها.

وكان النبلاء والبورجوازيون قد تربوا فى مدارسها، والسكان جميعا يحتفلون بأعيادها الدينية، وكانت أملاكها تشغل أجزاء كبيرة من المدن، ففى تولوز Toulouse فى الجنوب وأنجيه Angers شغلت المبانى الكنسية وحدائقها نحو نصف المدينة.

وكان نظام الكنيسة الفرنسية مرأة تعكس نظام المجتمع العلماني! فقد فرق هذا النظام تفرقة حادة بين القيادة الكهنوتية الحاكمة والقاعدة من رجال الدين المعسرين. وكانت هذه التفرقة تقوم أساسا على شرف المولد.

فقد كان الأساقفة كلهم من النبلاء، كذلك كانت رئاسة كثير من المجامع الكهنوتية «والبيوت الدينية» للرجال والنساء، حكرا

للطبقة الإقطاعية دون غيرها، بل كثيرا ماكان رؤساء الأديرة ورئيساتها ونظار الكنائس يعينون وهم بعد أحداث! وشاع الجمع بين المناصب، وكفلت الرواتب الكنسية السخية والمنافع المتجمعة رزقا مربحا لرجال الدين النبلاء.

وقد عين بعض كهنة المجامع الصغيرة فى مناصبهم بفضل أسراتهم البورجوازية القوية، ولكن الغنائم الكبرى ظلت بعيدة عنهم. فقد كانت العشور تنقل لصالح الأديرة أو كهنة الكاتدرائيات، ويترك للخورى Curé إعانة بسيطة، مما دعا الكثيرين منهم إلى استكمالها عن طريق القيام بعمل إضافى متواضع،

أما القساوسة الوكلاء Vicares الذين لم يتيسر لهم هذا العمل الإضافي فكانوا يعيشون في فقر مدفع.

وإلى جانب التناقض الداخلى داخل الكنيسة بين الأساقفة النبلاء ورجال الدين من المراتب الصغرى، فقد قام التناقض بينها وبين الفلاحين. فقد شاركت الكنيسة – بوصفها مالكة كبرى للأرض، ومالكة ملكية إقطاعية – في إدارة أملاكها إدارة غلبت عليها روح الكسب، الأمر الذي رأى فيه الفلاحون جشعا وبخلا قبيحا.

وقبل الثورة الفرنسية كان رجال الطبقة الدنيا من الكهنة قد أخذوا يهاجمون ماسموه «بتسلط النبلاء الأرستقراطى داخل الكهنوت»، ويطالبون بالمزيد من النفوذ داخل المجامع الخمسية. وقد أفضى تمرد» الخوارنة» عام ١٧٨٠م، الذي طالبوا فيه بتمثيل أكبر في مكاتب الأسقفيات، إلى إعلان ملكى حرم عليهم «تشكيل أي

اتحاد أو حلف» (وهو مثال آخر لاستعداد الملك تسخير اهتمامه بالدين لمصالح الطبقة الأرستقراطية!). ولما كان قسس الأبرشيات يسيطرون في الغالب على مسامع جمهور كنائسهم، متمتعير بعطف الناقدين المثقفين لكبار رجال الدين، فقد ضاعف هذا التصدع في صفوف الكنيسة من الخطر على رؤساء الدين.

وقد أتيح لكهنة أنجيه Angers فيما بعد الحصول للقساوسة على كل المقاعد الأربعة في مجلس طبقات الأمة في ١٧٨٩م.

وقد بلغت التوترات الكامنة داخل الكنيسة ذورتها في عام ١٧٨٨م حين خرج المجمع الكهنوتي على تحالفه التقليدي مع التاج، وانضم إلى النبلاء في الهجوم على الملكية. فقد أسفرت هذه المحاولة السياسية التي قام بها رجال الدين عن تفاقم الصراعات الداخلية وتحريض القساوسة على التحالف بدورهم مع البورجوازية.

#### (٤) التناقض بين الإقطاعيين والملكية:

تمتد جذور التناقض بين الإقطاع والملكية إلى العصور الوسطى، حين أخذت السلطة المركزية في التدهور نتيجة للحروب الداخلية التي نشبت بين المالك الجرمانية التي تأسست على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، وظهرت طبقة جديدة من النبلاء من أتباع الملك حصلت على امتيازات واسعة، واستجمعت في يدها جميع السلطات كالقضاء وجمع الضرائب. وقد سارع كثير من

صغار الملاك إلى التنازل لها عن أملاكهم حتى يعيشوا في حمايتها.

ومنذ ذلك الحين كان النزاع يدب بين الملكية وأمراء الإقطاع، كلما ظهر ملك قوى الشخصية يرغب في تقوية سلطة التاج على حساب أمراء الإقطاع.

ولكن لما كان الإقطاع مرتبطا وقائما على أوضاع أقتصادية معينة وعلاقات اقتصادية معينة، فلم يكن من المكن تحطيم سلطة أمراء الإقطاع إلا بعد تغيير هذه الأوضاع الإقتصادية وتغير العلاقات الاقتصادية معها.

وهو ماحدث بعد ظهور الطبقة البورجوازية، التى قامت على أساس التجارة والصناعة بدلا من الزراعة، وما صحب نشأة هذه الطبقة من قيام المدن التجارية التى اتسع نشاطها وازدهرت ازدهارا كبيرا. فقد وقع التناقض بين هذه الطبقة والطبقة الإقطاعية بسبب القيود والحواجز الإقطاعية التى تعرقل حركة التجارة.

ولذلك فقد تحالفت الطبقة البورجوازية مع الملوك ضد الأمراء الإقطاعيين الذين أخذ نفوذهم فى التدهور منذ الحروب الصليبية، وهكذا راحت سلطات الأمراء الإقطاعيين تتجمع فى يد الملك، وبدأت الملكيات تقوى وتتركز فى الحدود التى تجمعها فى معظم الأحيان لغة واحدة وجنس واحد ومذهب دينى واحد.

منذ ذلك الحين أخذ التناقض المزدوج بين الملكية واسراء الاقطاع من جهة، وبين البورجوازية وأمراء الإقطاع من جهة أخرى، يفعل فعله في حركة التاريخ.

ففيما يختص بالصراع بين الملكية وأمراء الإقطاع، فقد رفع أمراء الإقطاع شعار الديمقراطية في مواجهة الأوتوقراطية، أو شعار مشاركة الشعب في الحكم في مواجهة الحكم المطلق. ولكن الحكم الديمقراطي كان يعنى في نظرهم حكم طبقة النبلاء وحدها.

وفيما يختص بالصراع بين البورجوازية والإقطاع، فقد رفعت البورجوازية أيضا شعار الحكم الديمقراطي في مواجهة الحكم المطلق وحكم أمراء الاقطاع، ولكن الحكم الديموقراطي كان في نظرهم يعنى حكم طبقتهم وحدها دون غيرها من طبقات الشعب الأدنى مرتبة.

وقد شهد القرن السابع عشر صراعا داميا بين الملكية والإقطاع في عهد ريشيليو Richelieu ومازاران Mazarın، ولكن في القرن الثامن عشر كان الحكم المطلق في فرنسا يسير في طريق الاضمحلال. صحيح أن الجهاز الإداري الممركز الذي أنشأه ريشيليوومازاران ولويس الرابع عشر ظل يحكم الدولة من فرساي، وأن «الإرادة الملكية» أو «الخطابات الممهورة» Lettre de Cachet ظلت أهم عامل في تقرير كل ناحية تقريبا من نواحي السياسة الخارجية والاقتصادية والدينية، ولكن نبلاء البلاط لم يلبثوا أن تسللوا إلى الحكم وأخذوا يحتكرون المناصب الوزارية. وما وافي عام ١٧٨٩م حتى كان جميع الوزراء من النبلاء، الا فردا واحدا هو نيكير المصرفي السويسري.

وفى الوقت نفسه أخذت الأجهزة التى استخدمتها الملكية للسيطرة على الطبقة الأرستقراطية تتحول هى ذاتها إلى أجهزة أرستقراطية.

ولعل «البرلمانات» أبرز مثال على هذا التحول. فهذه المحاكم الثلاث عشرة، التى كان من المهام الموكولة إليها أيضا تسجيل أوامر الملك، لم تلبث أن تطلعت إلى حق النقض (الفيتو)، وأخذت المناصب الرئيسية في برلمان باريس، حتى في حكم لويس الرابع عشر، تتركز شيئا فشيئا في بعض الأسر القضائية العريقة كأسرة لاموانيون La Moignon وغيرها.

ومن جهة أخرى فقد خلع التاج ألقاب النبل القابل للنقل على جميع مستشارى برلمان باريس سنة ١٦٤٤م. وقوى هذا الاتجاه فى القرن الثامن عشر، وامتد حتى هبط إلى الموظفين القضائيين المختصين بنظر العرائض، وهم موظفو التاج الذين كانت تختار من بين صفوفهم الكثرة الغالبة من النظار أو المفتشين الملكيين -In داماها. ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء الموظفين الذين أوجدتهم الملكية وكلاء لها فى السيطرة على نبلاء الأقاليم، أصبحوا أنفسهم نبلاء!

على أن طبقة النبلاء لم ترض عن وضعها، رغم الانتصارات المحدودة التى أحرزتها، لأن أداة الحكم المركزى المطلق ظلت سليمة لم يمسها سوء. فمجالس الطبقات التى ماتت فى القرن السابع

عشر لم تبعث من قبرها، ونبلاء الأقاليم لم يزد نفوذهم السياسى. وقد يكون المتصرف فى سياسة الحكومة نبيلا كالدوق دى شوازيل، ولكن أساليب الحكومة ظلت تعسفية شأنها من قبل. وكانت الإرادة الملكية أو الخطابات المختومة Lettre de Cachet مايزال فى وسعها الزج بالنبيل فى سبجن الباستيل. ولم يكن لنبلاء البلاط أنفسهم سيطرة جماعية على سياسة الدولة.

ومن ثم فقد شهد القرن الثامن عشر محاولة متزايدة من مختلف صفوف النبلاء لتحدى الحكومة الملكية، فقد ندد نبلاء الأسر الكبيرة الموجودون في فرساى «بالاستبداد الوزارى»، وزعمت البرلمانات أن لها حق نقض القوانين «غير الدستورية». أما نبلاء الأقاليم فطالبوا برد مجالس طبقاتهم الإقليمية.

يتضع إذن أن من أهم ألوان الصراع السياسي الذي ساد فرنسا في القرن الثامن عشر، هو كفاح النبلاء الإقطاعيين ضد سلطة الحكم الملكي. وفي الواقع إن هذا الصراع كان هو الذي فجر الثورة الفرنسية. كما سوف نرى.

## ثانياً: النظرية الثورية (الأيديولوجية)

أوضحنا فى دراستنا السابقة توافر الخسائر الثورية فى المجتمع الفرنسى فى التناقضات بين الطبقات. أما النظرية الثورية فقد توافرت بشكل مافى صورة الأفكار والنظريات التى ظهرت فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر على يد بعض الفلاسفة والمفكريين.

ويهمنا توضيح الظروف الاقتصادية التى أفرزت هذه النظريات. فقد رأينا كيف تكونت الدولة الفرنسية على أنقاض النظام الإقطاعى، وكيف قامت هذه الدولة على أساس ولاء الفرد وولاء الأمة للملك الذى يمثل شخصية هذه الأمة. كما رأينا كيف لعبت البورجوازية التجارية دورا كبيرا في هدم النظام الإقطاعي وإقامة الدولة القومية.

ولكن بعد حركة الكشوف الجغرافية والاستعمار، أخذت كميات من الذهب والفضة تتدفق على أوروبا تدفقا مستمرا، الأمر الذى أدى إلى ازدياد ثراء الطبقة البورجوازية ثراء فاحشا، واتساعها اتساعا كبيرا. وقد أدى هذا بدوره إلى تضاعف حاجة هذه الطبقة إلى المزيد من الحريات. وكان لابد أن يكون ذلك على حساب سلطات الملك.

فبدأ من ثم معنى جديد للدولة القومية، يلغى المعنى الأول الذي يقوم على وجوب الولاء المطلق للملك، ويحل مصله الولاء

للحكومة التى تمنح الحريات للشعب. وكان هذا المعنى الجديد هو الذي عبرت عنه مجموعة الفلاسفة الذين ظهروا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، والذين تمثل أراؤهم ونظرياتهم في مجملها هجوما على الحكم المطلق، وعلى المؤسسات السياسية والدينية التى تلتف حول هذا النظام.

ففى عام ١٧٤٨م ظهر كتاب مونتسكيو Montesquieu المسمى «روح القوانين» Exprit dex Loits، وهو بحث عام فى أشكال الحكومة. وقد صار هذا الكتاب المعين الذى يتزود منه بالأفكار السياسيون الذين ألقيت على عاتقهم مهمة البناء السياسي لبلادهم. وقد تأثر به دستور الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد بعيد، وإن كان الكتاب بدوره متأثراً لحد بعيد بالدستور الإنجليزى. وقد أثار فيه مونتسكيو نظرية فصل السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ضمانا للعدالة وصونا للحرية، وقد أشاد فيه بالحكومة المقيدة التى تخضع فى تصرفاتها لمجموعة من الضوابط.

وفى عام ١٧٦٤م نشر جان جاك روسو Rousseau وهو فرنسى من أصل سويسرى من مدينة جنيف، كتاب العقد الاجتماعى "Le Contrat Social" وقد حاول فيه البرهنة على أن الصلة بين الفرد والدولة قد نشأت نتيجة تطور نقل الإنسان من نظام طبيعى Ltat Naturel تغلبت فيه رغبات الفرد الذاتية، إلى نظام اجتماعى Etat Social تنازل فيه الفرد عن رغباته وإرادته إلى المجتمع.

وقد ترتب على نزول جميع الأفراد عن رغباتهم وإراداتهم الخاصة إلى المجتمع أن أصبح هذا المجتمع نفسه الطرف الثانى في العقد الاجتماعي، في حين بقى الأفراد أنفسهم الطرف الأول في هذا العقد. ولأن الأفراد تنازلوا عن إراداتهم للمجتمع وليس لفرد أو لهيئة معينة، فانهم يكونون متمتعين بكامل حريتهم، لأن التنازل تم بمحض اختيارهم وارادتهم. فالعقد يكفل من هذه الناحية تحقيق الحالة الطبيعية الأولى.

وفى الوقت نفسه، تنشأ عن نزول كل فرد عن إرادته الخاصة ورغباته الخاصة، إرادة عامة Voionté general هى التى يتمتع بها المجتمع وحده، ويصبح المجتمع هو وحده صاحب القوة والسلطان المطلق ومقر السيادة العليا 'Souverainté - أى تبقى القوة والسلطة العامة التى هى قوة وسلطة الإرادة العامة.

وقد نشأ عن وجود هذا العقد الاجتماعي قيام الجد ألسياسية، وتكوين الجثمان السياسي الذي هو دعامة الدولة Erat، والذي تستند عليه الدولة في تكوينها. ولما كانت الإرادة العامة هي القوة العامة، فللشعب أن يغير حكومته متى شاء، لأن كلمة الشعب في هذه الحالة إنما تعبر عن رغبته وارادته العامة.

ومن ذلك يتضع أن نظرية روسو قامت على افتراض العقد، والحق في الثورة، وسيادة الشعب. وهذه النظرية تهدم نظرية الحق الإلهى للملوك في الحكم، وكل الحقوق التي استندت عليها الملكية.

وقد كانت تعاليم روسو الثورية الجارفة، شعار الطبقة البورجوازية، وأصبحت إلهام كل الطبقات في أثناء الثورة الفرنسية.

وفى ١٧٥١ نشر الفلاسفة أو الأنسيكلوبيديون - ١٧٥١ نشر الفلاسفة أو الأنسيكلوبيديون - ١٧٥١ الله المجزاء موسوعتهم التى بلغت بين عامى ١٧٥١ ـ ١٧٦٥ سبعة عشر جزءا. وقد بحثوا فيها موضوعات مهمة مثل: الأرستقراطية، والسلطة والسياسة، والديمقراطية، والقانون، والحكومة، والرق، والملكية، والسياسة، والسيادة العليا Souverainté وغير ذلك. وكانت أكثر بحوثهم مستقاه من كتاب مونتسكيوروح القوانين. وعندما تحدث الانسيكلوبيديون عن «السلطة» هاجموا مبدأ حق الملوك الإلهى، واشترطوا لشرعية السلطة الملكية موافقة الشعب عليها، وهذه الموافقة الشعبية حتمية ولا سبيل إلى نبذها!

وفى عام ١٧٧٣م نشر البارون دولباخ D'Holbach كتابه "النظام الاجتماعي" Systeme Sociale، وقد تحدث فيه عن نظرية العقد الاجتماعي كما فعل روسو، وكان مما قاله إن هناك عقدا بين الشعوب وقادتها أو رؤسائها، على أساس أن يتعهد هؤلاء القادة بحكم الشعب حكما طيبا، فإذا لم يفعلوا تحرر الشعب من ارتباطه وتعهده، وصار هذا الارتباط والعهد باطلا. ثم هاجم دولباخ الملكية، وحمل حملة عنيفة على رجال الدين الذين اتحدوا مع الملوك الطغاة يستجدون منهم العطايا.

وفى عام ١٧٦٥م نشر فولتير Voltaire كتيبا بعنوان: «أراء جمهورية»، وصف فيه المجتمعات التى تخضع لاستبداد فرد واحد أو عدد من الأفراد، بأنها فقدت الشجاعة أو القدرة على حكم نفسها بنفسها (ومعنى ذلك حث المجتمعات على إظهار الشجاعة للتحرر من الاستبداد) وعرف الحكومة المدنية بأنها «إرادة الكل يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعا لقوانين يدين الجميع بالخضوع لها». وعرف المساواة في كتابه «عن الطبائع» -ES الجميع بالخضوع لها». وعرف المساواة في كتابه «عن الطبائع» -ES بخفه في الحرية، وفي الملك، وفي حماية القانون لهم».

وإلى جانب هؤلاء الفلاسيفة السياسيين قام فلاسفة اقتصاديون عرفوا فى وقتهم باسم الاقتصاديين Economists وأطلق عليهم بعد ذلك بزمن طويل اسم الفزيوقراط Physiociats أو الطبيعيون. وعلى رأس هؤلاء فرنسواكسناى Merciers de la Riviers مؤسس هذه المدرسة. ثم مرسييه دى لاريفييه Merciers de la Riviers الذى وضع منه الفزيوكرات فى أسلوب علمى واضح. ثم الماركيزدى ميرابو Marquis de Mirabeau أبو خطيب الثورة المشهور.

ويعتقد الطبيعيون أن القوانين الاقتصادية ماهى إلا قوانين طبيعية. فالقوانين التى تتحكم فى الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والأجور، تماثل القوانين التى تحكم التفاعلات الكيميائية وقوانين الجاذبية الأرضية وما إليه. وعلى ذلك يجب أن يقل تدخل الحكومة فى الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن.

وقد اعتبر الطبيعيون أن الأرض هي أساس الثروة، أما الصناعة فهي مجرد تحويل المادة الأولية التي تنتجها الأرض، وبدونها لا توجد الصناعة. وكذلك التجارة، فماهي الا عملية نقل السلعة من مكان لآخر.

وبنوا على ذلك أن الطبقة الوحيدة المنتجة فى الدولة هى طبقة الفلاحين، وبما أن أصحاب الأراضى هم الطبقة التى تحصل على الناتج الصافى للزراعة، فيجب أن تتحمل هذه الطبقة وحدها عبء دفع الضرائب للحكومة.

ولما كان الإنتاج الزراعي هو أساس الثروة، فيجب على الحكومة تشجيع هذا الإنتاج عن طريق فتح الأسواق للمنتجات الزراعية، وإزالة جميع العراقيل التي تقف في وجه التجارة الداخلية، وأهمها إزالة الحواجز الجمركية وضرائب المرور بين المقاطعات. ولذلك كان شعار الطبيعيين هو «دع التجارة تمر» -sez passer

كما طالب الفيزيوقراط بإلغاء النقابات الطائفية، التى تحصر العمل فى فئة معينة هى أهل الحرفة أو الطائفة، واطلاق حرية العمل، مطلقين بذلك الشعار الثانى «دعه يعمل» Laissez faire.

وفى رأيهم أن الحقوق الطبيعية للأفراد، التى تتعلق بالتملك أو الملكية، هى: (أولا) حق الفرد فى امتلاكه نفسه، بمعنى حرية الإنسان فى استخدام كل مواهبه وكفاءاته والتصرف فيها.

ويستتبع هذا الحق حق آخر هو «حق العمل»، أى حق الفرد فى أن يعمل. (ثانيا) حق الفرد فى الملكية، أى ملكية الأشياء التى أنتجها عمله وكانت ثمرة هذا العمل. (ثالثا) حق الفرد فى الملكية العقارية Proprieté Fonciere أى ملكية الأرض.

ولذا كان «تيرجو» Turgot أحد الذين اعتبروا من مدرسة الاقتصاديين أو الطبيعيين، (ولو أنه كان صاحب آراء أكثر اتصالا بمبادئ آدم سميث في كتابه «ثروة الأمم» الذي اعتبر أن الأرض ليست وحدها مصدر الثروة، بل إن العمل Labour ورأس المال -Cap ليست وحدها مصدر الثروة كذلك). وقد تولى وظيفة مفتش في الأقاليم Intendant ثم مراقبا عاما للمالية (وزيرا) سنة ١٧٧٤م. وقد اقترح إطلاق حرية تجارة الغلال، وإلغاء المكوس الداخلية بين مختلف المقاطعات، والغاء السخرة (تسخير الفلاحين في إصلاح الطرق)، وإلغاء نقابات الطوائف والحرف.

ولكن برلمان باريس (الذي كان قد عطله لويس الخامس عشر بسبب شدة نضاله ضده، ونفى جميع قضاته، ثم أعاده لويس السادس عشر والبرلمانات الاقليمية في أغسطس ١٧٧٤م) - رفض تسجيل هذه القوانين، واستخدم الملك حقه المعروف باسم (سرير العدل على على المناها) في إرغام البرلمان على تسجيل هذه الأوامر والمراسيم، وذلك بالذهاب بنفسه إلى البرلمان، واعلان رئيس المجلس بحضوره رغبة الملك في أن تصبح الأوامر قوانين.

على أن عصبة من البلاط، أسهمت فيها مارى أنطوانيت، تأمرت على تيرجو، ولم يكن للويس السادس عشر من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة وزيره بعد أن فقد محبة البلاط، فأعفاه من منصبه وعين نيكير» مراقبا للمالية بدلا منه في ١٧٧٦م.

ولقد كان إلى جانب هؤلاء الفلاسفة والمصلحين الليبراليين مفكرون أخرون اشتراكيون مثل آبيه دى مابلى L. Abbé de Mably وموريللى Morelly ممن اعتبروا الملكية الفردية وخصوصا ملكية الأرض، أساس كل الشرور الاجتماعية والسياسية، وقد أدى بهم البحث إلى اقتراح أنظمة شيوعية واشتراكيه لعلاج هذه المساوئ.

وقد تأثر مابلى «بجمهورية» أفلاطون»، ثم بكتابه الآخر «عن القوانين» ودعا إلى شيوعيه الملك على أساس أن تصبح الدولة وحدها هى المالكة الفعلية لكل شيء، فتقوم بتوزيع ما تملكه على الأفراد، على قاعدة: «لكل حسب حاجته»، دون نظر إلى مواهبه أو كفاءته أو طاقته.

وكان عن طريق مابلى ومابسطه من آراء ونظريات أن صار لأفلاطون تأثير مباشر على الثورة الفرنسية ذاتها، ذلك أن «نادى اليعاقبة» كان يتخذ كتابات «مابلى» مرجعا أساسياً يعتمد عليه فى دعم آرائه وتأييد نشاطه، وبخاصة عندما كانت عقيدة اليعاقبة المهمة إلزام الدولة بإنشاء نوع من الحكم تسود فيه «الفضيلة»، وكانت آراء اليعاقبة الإشتراكية هى اعتبار الملكية الفردية أساس الشرور التى يعانى منها المجتمع.

أما رينال Raynal فلم يكن ذا آراء اشتراكية بارزة، ولكنه هاجم عدم المساواة في توزيع الثروة، واعتبره منشأ البلاء في كتابه الذي نشره ١٧٧٠م عن «التاريخ الفلسفي والسياسي لمراكز التجارة الأوروبية في الهند الشرقية والغربية». كما هاجم رجال الدين والنبلاء والنظام الملكي في فرنسا، وطالب بتطويع الدين للدولة.

وكان أهم ما تأثر به معاصرو «رينال» آراؤه عن الحرية، التى قسمها إلى طبيعية ومدنية وسياسية، واعتبرها أفضل نعم الله على الإنسان. كما هاجم فكرة الحق الالهى للملوك، التى أذاعها رجال الدين، وقال إن هذا الزعم ليس سوى «قيود من حديد تربط أمة بأسرها بقدمى رجل واحد، وفي وسعها أن تفرض الذل والهوان على أي شعب إذا سمينا أحد الطغاة «أبا» لهذا الشعب، ودعمنا بفضل هذا اللقب استبداده به».

على كل حال فإن قيمة هذه الكتابات للمفكرين أنها قدمت ـ كما ذكرنا ـ للثورة الفرنسية النظرية التى تهتدى بها فى عملها، والتى بدونها كان من المحتم أن تضل طريقها وتفقد هدفها. فضلا عن ذلك فقد كان لهذه الكتابات دور آخر لا تقل أهميته، هو أنها أحيت روح النقد فى الشعب الفرنسى، فأخذت الأوضاع والتقاليد التى كان ينظر إليها نظرة احترام وتقديس تفقد احترامها وقدسيتها لديه، حتى إذا نبذ الناس التقاليد المرعية إنهار البناء الاجتماعى دفعة واحدة.

ولقد كان أخطر تأثير لهذه الأفكار على النبلاء أنفسهم، الذين كانوا، رغم الامتيازات الهائلة التي يستحوزون عليها، يعتبرون أنفسهم محرومين من السلطة التي هي في يد الملك.

فصارت هذه الطبقة تشجع البحوث والدراسات الخاصة بنظريات العقد الاجتماعي وحقوق الانسان، كما تشجع التمثيليات التي تظهر مساوئ المجتمع، وتنقد الامتيازات، وتحمل على السلطان المطلق، وتسخر من عجز رجال الحكم والدين على السواء.

وعندما حانت ساعة التغيير الثورى، بلورت الثورة أهدافها في الشعار الثلاثي: الحرية، المساواة، الإخاء.

وكانت الثورة تقصد بالحرية بادئ الأمر، تأمين الفرد إزاء تصرفات الدولة. وبالمساواة المساواة في الحقوق المدنية أمام القانون وإلغاء الامتيازات الخاصة. أما الإخاء فقد تمثل في نظرهم في الإخاء بين الأفراد والطبقات.

# ثالثاً: المفجر الثورى انتصار الطبقة الإقطاعية

### من أول أغسطس ١٧٨٦ – مايو ١٧٨٩م

سيوف يدهش الكثيرون حين يعرفون أن أول من فجر الثورة الفرنسية لم يكن الصراع بين الطبقتين البورجوازية والملكية، وإنما الصراع بين الطبقة والملكية، وبمعنى آخر لم تكن الطبقة البورجوازية مى التى فجرت الثورة أولا وإنما الطبقة الإقطاعية.

وكانت نقطة البداية هي إفلاس الملكية وحاجتها إلى المال. وكانت المالية الملكية، التي ظلت تعانى من النقص منذ حكم لويس الرابع عشر، قد انهارت في النهاية تحت عبء حرب الاستقلال الأمريكية. ومن ثم فلم يعد مفر من زيادة الضرائب على الطبقتين الميزتين (النبلاء ورجال الكنيسة). وأتاح هذا لهما فرصة ذهبية لتحقيق انتصار نهائي على البقية الباقية من الحكم المطلق، باستعمال قوة المال لإكراه الملك على قبول ضرب من الحكم الدستوري يتيح لهما المشاركة بنصيب أوعر في الحكم.

ففى أغسطس ١٧٨٦م قدم كالون Calonno، الذى كان قد عين مراقباً عاما للمالية فى نوفمبر ١٧٨٣م، خططا خطيرة إلى لويس السادس عشر تستعيد بها الحكومة الملكية كغايتها المالية من جهة، وتسترجع بها السلطة التى كانت تتسلل من بين أيديها من جهة أخرى.

فقد اقترح كالون إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإطلاق الحرية التامة لتجارة الحبوب، وأداء المال بديلا من السخرة، وخفض وتعميم ضريبة الملح. وكان القصد من ذلك اجتذاب تأييد الاقتصاديين والرأى العام عموماً.

على أن أخطر مافى خطة كالون محاولة أن يستبدل بالضريبة العشرينية التى يقتضى تجديدها تسجيل البرلمانات لها، ضريبة دائمة على الأرض يدفعها كل المالكين العقاريين دون نظر لمركز أصحابها، وكان غرضه من هذه الخطة الماكرة سد حاجة الملكية، فقد قدر أنها ستغل ٥٠ مليون ليرة في عام ١٧٨٧م، قابلة للازدياد حسب ارتفاع قيمة الأرض. حيث كانت الضريبة من ٢ ـ ٥٪ حسب قيمة الأرض).

وبذلك يفقد نبلاء الرداء ماكان لهم من هيمنة على فرض الضرائب، وعلى السياسة الملكية تبعا لذلك، ومتى اطمأن الوزراء من ناحية المال، أصبحوا أحرارا في إغفال احتياجات البرلمانيين.

كذلك تضمنت خطة كالون أن يتم تقدير الضرائب بمعرفة مجالس إقليمية جديدة بحيث تتناسب فيها قيمة الضريبة مع ملكية الأرض لامع المركز الاجتماعى. وبذلك تصبح الثروة هى مصدر النفوذ، أما النبالة فلا تضفى على صاحبها أى امتياز. وكان قصده من ذلك إرضاء البورجوازية واشعارها بأنها تشترك في الإدارة.

وقد كان من الطبيعى أن تثير هذه المقترحات الطبقة الإقطاعية، وأن تتنبه مجالس الطبقات الإقليمة والبرلمانات إلى خطر هذه المقترحات. فلو ألغيت التفرقة المالية بين أراضى النبلاء والأراضى العادية، لفتح هذا الإلغاء الباب لانقراض امتيازات الإقطاعين بكل ألوانها تدريجيا. ومن ناحية رجال الدين فلو قبلت خطة ضريبة الأرض لتعين عليهم أن يدفعوا مزيدا من المال، ولأحدث غرس هذا الاسفين المالى صدعا في استقلالهم الجماعى كطبقة.

وعلى وجه الإجمال فقد أدرك النبلاء ورجال الدين أن الموافقة على ضريبة الأرض والمجالس الجديدة سوف يترتب عليها تعزيز سلطة الحكومة المالية والإدارية. وإدخال مفهوم جديد فى النظام الاجتماعى تكون فيه الثروة العقارية وحدها، وليس النبل، هى معيار الحقوق المدنية والالتزام المالى (مفهوم بورجوازى!) وهكذا شعرت البرلمانات أن الأرستقراطية المميزة هى آخر حصن ضد الحكم الملكى المطلق.

وقد جرت الأحداث على النحو الآتى فقد فكر كالون فى دعوة مجلس من الأعيان ـ أى من كبار رجال الدين، ونبلاء الرداء، وببلاء البلاط ـ لاستشارته فى مقترحاته، والحصول على موافقته، بيستخدمها أمام البرلمان دليلا على قبول ممثلى الأرستقراطية لسياسته.

ولكن مجلس الأعيان الذى انعقد فى ٢٢/فبراير ١٧٨٧م - خذل كالون، وانهال عليه بالنقد بتحريض من لومنى دى بريين Lomenie de Brienne رئيس أساقفة تولوز الطامع فى الحلول محل كالون.

ورأى كالون أن يلجأ إلى الرأى العام فى نداء وزع مجانا فى جميع أنحاء فرنسا، وقرئ على منابر الكنائس تضمن «تشهيرا رهيبا برجال الدين والنبلاء». ولكن هذا الإجراء أفقده عطف الملكة مارى أنطوانيت التى وإن كانت تعى مايهدد السلطة الملكية من خطر، إلا أنها لم تكن تعطف على سياسة ترى الإستعانة بالرأى العام. فأقيل كالون فى ٨ إبريل ١٧٨٧م، وحل محله دى برين منافسه.

وعلى هذا النحو حققت الطبقة الأرستقراطية أول انتصاراتها فى صراعها مع الحكومة الملكية، فالأعيان الذين دعوا لتقديم المشورة لكالون أطاحوا به.

ولقد كان على بريين بعد تعيينه فى المنصب الجديد أن يواجه برلمان باريس، ولكن البرلمان كان قد شجعه فوز الأعيان، الذين كان بعضهم أعضاء فيه، فاتخذ موقفا راديكاليا لإحباط مشروع ضريبة الأرض، بأن قرر أنه غير مختص بالإذن بفرض ضرائب جديدة، وأن الإذن بهذه الضريبة يقتضى موافقة مجلس طبقات الأمة، وهو هيئة استشارية لم تجتمع منذ ١٦١٤م Etats Generaux.

ولم يكن برلمان باريس برلمانا تمثيليا مثل البرلمانات الحديثة، وإنما كان عبارة عن هيئة محكمة قضائية مختصة بتسجيل أوامر الملك، ولكنه في عام ١٦٤٤م في عهد لويس الرابع عشر ووزيره مازاران، رفض تسجيل بعض الضرائب، وفي عام ١٧٤٨م رفض تسجيل عدد من الأوامر الملكية، وقدم مطالب إلى البلاط بفرض الإشراف على الضرائب وإلغاء وظائف المأمورين Intendants، وضمان حرية الأفراد ضد الحبس من غير محاكمة بطريق وضمان حرية الأفراد ضد الحبس من غير محاكمة بطريق الخطابات المهورة Lettres de Cashet.

و إزاء رفض برلمان باريس الموافقة على فرض الضرائب الجديدة، أقدم لويس السادس عشر يوم ٦ أغسطس ١٧٨٧م على المعتدام حقه المعروف باسم سرير العدل Lit de Justice. ولكن البرلمان أعلن بطلان قيد هذه القوانين، ثم أصدر أمرا بمقاضاة كالون، مما اضطره إلى الهرب إلى إنجلترا. وإزاء ذلك، عاقب الملك أعضاء البرلمان بنفيهم إلى ترواى Troyes يوم ١٤ أغسطس١٧٨٧م، وإكن المحاكم الأخرى ذات السيادة أيدتهم.

وهنا اضطر بريين إلى التراجع، وقدم مشروعا جديدا بعقد قرض قيمته ١٢٠ مليونا من الليرات على خمس سنوات، على أن يجتمع مجلس طبقات الأمة في عام ١٧٩٢م. ثم جعل الملك يقدم بسرعة هذا المشروع في جلسة ملكية (أي باستخدام حق سرير العدل) يوم ١٨ نوفمبر ١٧٨٧م، دون أن يتخذ الإجراءات الشكلية التقليدية الخاصة بالدعوة لمثل هذا الاجتماع.

على أن هذا الاجراء أثار احتجاج دوق دور ليان -Duc d'Or وأعلن الأعضاء بطلان قيد المشروع، فرد لويس بنفى دورليان واثنين من البرلمانيين، فدافع عنهم البرلمان، وهاجم الخطابات المختومة lettres de Cachet، وطالب بالحرية الفردية لرعايا الملك.

وعندئذ أخذ بريين يستعد لاتخاذ إجراء عنيف ضد البرلمان، ولكن البرلمان قطع الطريق عليه بالاتجاه إلى الرأى العام ليكتسب عطفه، ونشر إعلانا حدد فيه الحقوق المفروض أن يتضمنها دستور الملكية المتوارث، وهي أن فرض الضرائب كلها يجب أن يصوت عليها مجلس طبقات الأمة، وأن من حق الرعايا الفرنسيين كلهم ألا يقع القبض عليهم واحتجازهم بطريقة تعسفية، وأنه لايجوز عزل القضاة أو القبض عليهم دون إجراء قانوني صحيح، وأنه لايجوز التعدى على امتيازات الأقاليم الفرنسية.

وإزاء ذلك عمدت الحكومة إلى استخدام القوة. ففى م مايو حاصرت قوة مسلحة قصر العدالة (مكان البرلمان) للقبض على اثنين من القضاة كانا وراء فكرة إصدار الحقوق السالفة الذكر، وقد تحدى أعضاء البرلمان الجنود لمدة ثلاث وعشرين ساعة استسلم بعدها الرجلان.

وفى ٨ مايو ١٧٨٨م أصدر لويس السادس عشر ستة مراسيم تقضى بتعديل النظام القضائى بأسره تعديلا راديكاليا، وبموجبها تقرر أن يعهد بتسجيل المراسيم الملكية إلى محكمة كلية Cour Pleniere تتألف من أمراء البيت المالك وأشراف فرنسا Pairs de وهى هيئة أضيق كثيرا من هيئة اللوردات الإنجليز) وكبار موظفى التاج، فضلا عن القضاة.

كذلك تقرر أن تفقد البرلمانات جانبا كبيرا من عملها القضائى الخالص، وذلك بإنشاء ٤٧ محكمة استئنافية تصدر أحكاما نهائية في جميع القضايا، عدا أكثرها خطورة. وتقرر أن يفقد السادة الإقطاعيون الذين لايحتفظون بمحاكم مستوفية للشروط، وسجون وموظفين قانونيين مدربين ـ حقهم في إجراء القضاء. ثم عطلت دورة برلمان باريس، وبذلك حققت الملكية الانتصار على البرلمان.

حققت الملكية انتصارها على البرلمان. ولكن هذا الانتصار لم يكن له قيمة من الناحية الفعلية، فما دامت الحكومة عاجزة عن جمع القروض أو فرض الضرائب الجديدة، فإن انتصارها سوف يكلفها غاليا كالهزيمة!

وقد عقدت الحكومة الأمل على اجتماع غير عادى للمجلس الكهنوتى أن يمدها بإعانة قدرها ٨ ملايين ليرة، ولكنه أبدى احتجاجه على المحكمة الكلية، وأيد حجة البرلمان بأن مجلس طبقات الأمة هو مصدر السلطة المختصة بتقرير الضرائب الجديدة، ولم يتبرع للملك إلا بمبلغ ١٨٠٠٠٠ ليرة، توزع على سنتين.

وإزاء ذلك قال بريين: «مادام النبلاء ورجال الدين تخلوا عن الملك، حاميهم الطبيعي، فلابد من الارتماء في أحضان العامة» (يقصد البورجوازية).

ولكن مقاومة النبلاء ورجال الدين كانت قد أخذت تتخذ أشكالا خطيرة، وقد ظهرت حالات تمرد في باريس، ثم تفجرت المعارضة في الأقاليم. وبذلك أبدت الطبقتان الميزتان استعدادهما للالتجاء إلى العنف. ولما كان مركز هاتين الطبقتين في الجيش والإدارة معروفا، فقد كان معنى ذلك أن التاج لن يستطيع الاعتماد على ولاء خدامه!

وتتضع صورة ماحدث فيما كتبه القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية فى أغسطس ١٧٨٨م، فقد كتب يقول: «لايمكن أن تجمع أية ضرائب فى دوفنييه Dauphiné ولا فى غيرها من الأقاليم، وفى كل يوم ترد الأنباء عن وقوع حركة جديدة من حركات التمرد والعصيان فى مختلف أرجاء الملكة».

وما لبثت مقاطعات عديدة أن اشتركت في المطالبة بدعوة مجلس طبقات الأمة القديم الذي له وحده حق الموافقة على فرض الضرائب، كما أخذت بعض الأقاليم، التي كانت لها في الماضي مجالس طبقات خاصة بها، تطالب الحكومة بإحياء هذه الهيئات أيضا. وطالب نبلاء الأقاليم، لاسيما في الأطراف، باللامركزية، وبهيمنة الطبقات صاحبة الامتيازات على الأقاليم.

وفى بريتانى Bretagne كان موقف نبلائها عنيفا ضد مراسيم الميو ٨ مايو ١٧٨٨م، فقد أعلن أحدهم (الكونت بوتريل) نيابة عن النبلاء أن ارتباط بريتانى بالتاج الفرنسى ليس الا ارتباط تعاقد، يبطل إذا

انتهك الملك شروط الاتصاد الذى تم فى القرن السادس عشر. وبالطبع رفض البرلمان تسبجيل المراسيم، وطلب دعوة مجلس الطبقات المحلى، واضطر الملك إلى الموافقة على دعوة مجلس الطبقات المحلى.

وقد أظهر برلمان بيارن Béarn نزعة انفصالية. فقد رفض تسجيل المراسيم الجديدة، ولما فُض البرلمان، هاجم الزراع والرعاة التابعون للنبلاء، الناظر الملكى وقائد الجيش، وأعادوا عقد البرلمان، الذى أصدر تصريحا احتج فيه على تطبيق مراسيم على منطقة «لم تصبح إقليما فرنسيا على الإطلاق!».

ويهمنا الوقوف قليلا عند تمرد بريتانى الذى أشرنا إليه، إذ نرى فيه إرهاصات بما وقع فيما بعد.

لقد كان الصراع إلى ذلك الحين يدور بين السلطة الملكية من جهة، وبين البرلمان ونبلاء السيف من جهة أخرى، فلما قبل الملك، إزاء الأحداث التى وقعت، دعوة مجلس الطبقات المحلى للانعقاد، وهو مجلس قوى كان مشتبكاً مع الإدارة الملكية خلال معظم القرن الثامن عشر، بدأت الطبقة البورجوازية في التدخل.

وبدأت الخطوة الأولى من تغر (نانت) التجارى الغنى، فقد وضعت الطبقة البورجوازية برنامجا تورياً لمجلس الطبقات المحلى، كان إرهاصا بالمطالب التى تقدم بها فيما بعد النواب البورجوازيون

فى مجلس طبقات الأمة. وتتلخص فى: ضرورة مساواة ممثلى الطبقة الثالثة فى العدد مع مجموع ممثلى رجال الدين والنبلاء، وأن يصوت الكل مجتمعين معا.

فلما اجتمع مجلس الطبقات المحلى، كان الجانبان منقسمين انقساما حادا، فقد رفض ممثلو العامة المشاركة في أعمال المجلس إلا إذا منحوا تمثيلا أوسع، وحق التصويت المشترك، وموافقة أصحاب الامتيازات على دفع نصيبهم في الضرائب كاملا.

وتعطل التفاهم بعد هذا، ونشبت حوادث عنف متكررة، وزحف ٤٠٠ بورجوازى من «نانت» للدفاع عن زملائهم فى رين Rennes، وهناك حوصر النبلاء ثلاثة أيام فى مكان اجتماعاتهم فلما استأنف مجلس الطبقات اجتماعه فى فبراير بعد أن عطل فترة، أذنت الحكومة بزيادة ممثلى العامة إلى ثلاثة أمثالهم، وألف أعضاء هذه الطبقة «اتحادا بلديا» يربط بين مدن بريتانى. وقد لجأ النبلاء إلى الريف طلبا لتأييده ضد سكان المدن، ولكن دون جدوى.

ويتضح من ذلك أن ثورة بريتانى التى بدأت بعمل مشترك بين البرلمان والنبلاء دفاعا عن الامتيازات، أحدثت رد فعل قوى عند فريق من الطبقة البورجوازية في المدن. وسنرى أن هذا الصراع، الذي يعتبر دليلا على عمق التناقضات الاجتماعية في ١٧٨٨م - ١٧٨٩م سيكون له أيضاً أثر مهم في سير مجلس طبقات الأمة.

على كل حال فإن هذه الحوادث فى الأقاليم، كانت فى حد ذاتها برهانا على انهيار سلطة الملكية انهيارا غير عادى. ذلك أن الوزراء لم تبد منهم معارضة فعالة، وربما كان هذا راجعا لحد ما إلى أنهم لم يعودوا يملكون الأداة لفرض الطاعة لأوامرهم، وأنهم لم يكونوا يضمنون ولاء جنودهم.

وفى يوليو ١٧٨٨م اضطر بريين إلى التسليم بالفشل، ووافق على دعوة مجلس طبقات الأمة في ١٧٨٩م. وما وافى أغسطس حتى كانت الحكومة على شفا الإفلاس.

وفى أواخر ذلك الشهر قدم بريين استقالته للملك، وحل محله نيكير. ولم يلبث هذا أن بدأ بإلغاء مراسيم ٨ مايو ١٧٨٨م، ودعوة البرلمان للانعقاد من جديد، استعدادا لعقد مجلس طبقات الأمة، الذى تقرر موعد اجتماعه فى أول مايو ١٧٨٩م. وكان هذا التنازل الأخير آخر ما سجلته الطبقة الإقطاعية من انتصارات إلى ذلك الحين.

## رابعاً: انتصار البورجوازية مجلس طبقات الأمة

انتصرت الطبقة الإقطاعية انتصارا حاسما على الملكية بحملها إياها على دعوة مجلس طبقات الأمة للانعقاد. ولم تدر أنها بهذا النصر قد حفرت قبرها.

والحقيقة أن برلمان باريس كان قد وضع الضمانات الكافية لينعقد مجلس طبقات الأمة على النحو الذي يتفق مع مصلحة الطبقة الإقطاعية. فأضاف عند تسجيل المرسوم بدعوة مجلس طبقات الأمة هذه العبارة: «طبقا للنظام الذي اتبع في عام ١٦١٤م»!

ومعنى ذلك أن يكون لكل طبقة من الطبقات الثلاث: النبلاء، ورجال الدين، والعامة، عدد متساو من المثلين، وتصوت كل طبقة على حدة، ويكون لكل منها حق نقض قرارات الطبقتين الأخريين.

ولكن هذا القرار كان اشارة إلى انتهاء الحرب بين الطبقتين الإقطاعية والملكية، وابتدائها بين الطبقة الإقطاعية والطبقة البورجوازية فقد بادرت الطبقة البرجوازية. إلى قبول التحدى فى باريس، ومنها سرت حملتها إلى الأقاليم فى شتاء ١٧٨٨م.

وقد قامت حملة الطبقة البورجوازية على محورين:

الأول، مهاجمة امتيازات الطبقتين الأوليين، والمطالبة بأن تحل الكفاءة محل النسب.

والثانى، مهاجمة الأساس الذى ينعقد عليه مجلس طبقات الأمة السالف الذكر، والمطالبة بالتمثيل الضعفى -double Repre الأمة السالف الذكر، والمطالبة بالتمثيل الضعفى -sentations (أى يكون عدد نوابها مساويا لعدد نواب الطبقتين الأخريين معا)، وفرض التصويت المشترك (أى اجتماع الطبقات الثلاث معا)، والأخذ بالتصويت الفردى لا حسب الطبقة الشلاث معا)، والأخذ بالتصويت الفردى لا حسب الطبقة (Deleberation par tête).

وقد أزعجت هذه المطالب الطبقة الإقطاعية، وخصوصا أمراء البيت المالك، الذين قدموا مذكرة إلى الملك يوم ١٢ ديسمبر ١٧٨٨م، أوضحوا فيها أن «الدولة في خطر»، وأن هناك ثورة تستعد للقيام ضد نظام الحكم، وأن الطبقة الثالثة (يقصدون البورجوازية) قدمت بالفعل اقتراح إلغاء الحقوق الإقطاعية. فهل يمكن لجلالتكم الموافقة على إذلال نبلائكم البواسل العريقين المحترمين الذين بذلوا الدماء في سبيل وطنهم ومليكهم؟» ثم قالت المذكرة: «لتكف الطبقة الثالثة عن مهاجمة حقوق الطبقتين الأوليين، ولتقتصر على المطالبة بتقليل الضرائب التي قد تكون ثقيلة عليها».

ومن هذه المذكرة يتضح أن تكتيك الطبقة الاقطاعية هو إظهار مطالب البورجوازية بمظهر الهجوم على الملكية، وإظهار النبلاء بمظهر «المدافعين الطبيعيين عن العرش»، وذلك لإغراء الملك على قبول الدعوة للتحالف على أساس تسليم سلطته للنبلاء، وعندئذ فإن هذه الطبقة تتمكن من تعبئة موارد الحكومة المركزية، لاسيما الجيش ـ ضد المنافسين الجدد.

على أن خطة نيكير قامت على استخدام الطبقة الثالثة لكبح جماح الطبقتين الميزتين، لذلك فقد قدم تقريرا لمجلس الوزراء، أيد فيه مبدأ «التمثيل الضعفى»، كما أيد بعض المسائل الأخرى مثل أن يكون عدد النواب متناسبا مع عدد سكان ومساحة كل قسم إدارى، وإطلاق الحرية لكل طبقة لتختار ممثليها من بين أهل الطبقات الأخرى إذا شاءت ذلك.

ولكنه لم يذهب فى تأييد الطبقة الثالثة (البورجوازية) إلى حد الموافقة على وجهة نظرها فى طريقة التصويت، فلم يتعرض لذلك بشئ. وكان إغفال هذه المسألة من جانبه، وعجز الملكية بعد ذلك عن حسمها لصالح الطبقة الثالثة، مما فجر الموقف وأشعل الثورة.

وعلى كل حال فقد وافق مجلس الوزراء على تقرير نيكير، وصدر به مرسوم في ٢٧ ديسمبر ١٧٨٨م، وجرت الانتخابات لمجلس طبقات الأمة على هذا الأساس.

اجتمع مجلس طبقات الأمة في ٥ مايو ١٧٨٩م وهو يحمل كل التناقضات الاجتماعية التي سلف بيانها.

فإلاكليروس كانوا منقسمين على أنفسهم، وكانت الأغلبية فيهم من قساوسة الأبروشيات الذين ينتمون إلى الطبقة الثالثة، ولم ينتخبوا في حالات كثيرة أساقفتهم النبلاء. وكان عدد هؤلاء الآخرين قليلا بالنسبة لعدد القساوسة، فقد بلغ عددهم ٨٣ نائبا من مجموع ٢٩١.

أما الطبقة الثانية، النبلاء، فقد انقسموا بين نبلاء متحررين، وهم قلة لا يتجاوز عددهم ٥٠ من ٢٧٠، وأغلبية لم تكن متفقة على رأى. وإن كان أعضاء البرلمانات منهم قد أدركوا أن انعقاد مجلس الأمة سيشكل خطرا مميتا على البرلمانات، وغدوا تواقين لفض هذا المجلس الذي بذلوا في عقده الكثير من الجهد والتعب، على وجه السرعة. كما أدركت طبقة النبلاء على وجه العموم أنها لاتستطيع الاعتماد على تأييد الإكليروس لها تأييدا غير مشروط.

أما الطبقة الثالثة، فكان ثلثاها من رجال القانون والإدارة، وكانت نسبة النواب من رجال الأعمال والمصارف لاتتجاوز ١٣٪، أما نسبة ملاك الأراضى والرزاع والأعيان فقد بلغت ١٠٪. وكان ممثلو الطبقة الثالثة مع ذلك متجانسين تجانسا نسبيا، بمعنى أنه لم يكن بينهم ممثلين للبروليتاريا في المدن والريف أو للحرفيين الصغار.

فقد اتجهت عملية الانتخاب إلى حرمان هؤلاء فى المدن والريف من التمثيل النهائى، واستبعاد المطالب التى تقدموا بها فى الكراسة العامة للدائرة التى تتضمن مطالب الناخبين. فضلا عن ذلك فإن الفلاحين، الذين كانوا أكبر عددا، انتخبوا عنهم أعضاء من طبقة البورجوازية نظرا لقلة تعليمهم وعدم قدرتهم على الحديث وكتابة العرائض.

ومعنى ذلك أن ممثلى العامة كانوا ينتمون إلى الطبقة البورجوازية وحدها، وبالتالى كانت نظرتهم إلى الأهداف الكلية نظرة متشابهة في مجملها فقد كانوا يريدون أن يستبدلوا بالمجتمع

القائم مجتمعا يقوم على أفكار «التنوير» السياسية والاقتصادية وعلى تجربة الحكم الدستورى في بريطانيا، والغاء جميع الإمتيازات التي يضيفها شرف المولد، ويتطلعون إلى نصيب من السلطة السياسية لأنفسهم. وإن كان الخلاف مع ذلك كان قائما بين ممثلي هذه الطبقة (البورجوازية) حول وسائل تحقيق هذه الأهداف، أي حول التكتيك.

فقد كان هناك دعاة التوفيق، الذين رأوا أن الاكتفاء بحل وسط لتحقيق الأهداف الأساسية، خير من الضغط لإحراز نصر نهائى يجلب الفرقة والفوضى.

فى حين كان هناك المتطرفون، الذين رأوا أن الاشتباك مع النبلاء إن لم يكن مع الملك نفسه، أمر لا مفر منه، ولذا كان همهم الاحتفاظ باتصالاتهم بالجماهير، التى سيحتاجون لتأييدها إذا تطلب الأمر الالتجاء إلى امتحان القوة.

ولقد كان مونييه Mounier و مالويه Malouet، أكبر أنصار التوفيق، في حين كان الأستقف سييس Sieyes يتزعم فريق المتطرفين. ولقد كان ميرابو Mirabeau، الذي اختارته الطبقة الثالثة ليكون من بين نوابها، متطرفا بطبعه، ولكنه كان يميل للتوفيق بحكم اقتناعه.

وعلى كل حال ففى ذلك الوقت كان الخطر فى مواجهة الطبقتين الميزتين قد وحد ممثلى العامة فى جبهة واحدة.

فقد اجتمع مجلس طبقات الأمة ـ كما ذكرنا ـ يوم ٥ مايو ١٧٨٩م. وكانت الخطوة الأولى قبل البدء في العمل هي أن ينظر في صحة انتخاب أعضائه. وقد أعلن نواب الطبقة الثالثة معارضتهم في أن تقوم كل طبقة من الطبقات على حدة بعملية الفحص. على أن الطبقتين الميزتين لم توافقا، وأخذتا في فحص صحة نيابة أعضاء كل طبقة على حدة، فامتنع ممثلو الطبقة الثالثة. وبذلك أصبح مجلس طبقات الأمة مشلولا. وظلت الحكومة على الحياد.

وأرادت طبقة النبلاء وضع الطبقة الثالثة أمام الأمر الواقع، فأعلنت يوم ١١ مايو ١٧٨٩م أنها قد أتمت تشكيلها. على أن طبقة الاكليروس انقسمت على نفسها، فقد أيدت نسبة كبيرة منها الطبقة الثالثة.

وفى يوم ١٠ يونيو ١٧٨٩م، وطبقا لاقتراح سييس قام ممثلو الطبقة الثالثة بتوجيه دعوة أخيرة للطبقتين الميزتين، للانضمام إليهم فى عملية فحص صحة نيابة الأعضاء فى مجلس واحد، وإلا فإنهم لن يقروا بصحة تمثيل من لا يحضر، وفى يوم ١٢ يونيه بدأت عملية الفحص بالمناداة على أسماء النواب من الطبقات الثلاث. وتبين فى يوم ١٢ يونية أن ستة عشر نائبا من رجال الدين قد انضموا إلى العامة. ولكن طبقة النبلاء ظلت صامدة.

وعندئذ قرر نواب الطبقة الثالثة أن المجلس صار يضم أكثرية نواب الأمة، وأنه لذلك يعتبر «مجلسا شرعيا وقانونيا»، ولا يتفق في

وضعه هذا مع تسميته بمجلس طبقات الأمة، بل يجب تسميته بالجمعية الوطنية» Assemblée Nationale، وكان الغرض من ذلك أن يكون ذلك إعلانا لحقهم في التكلم باسم الأمة والتصرف باسمها. وقد قررت التسمية في ١٧ يونية ٩٨٧٨م. وفي ١٩ يونية قرر رجال الدين بأكثرية ١٤٩ ضد ١٣٧ الانضمام إلى العامة والاجتماع معهم في مجلس واحد. وبذلك بدا أن الطبقة البورجوازية قد حققت نصرها على طبقة النبلاء.

على أن الطبقة البورجوازية بعملها هذا، قد قدمت في نفس الوقت خدمة للنبلاء، ذلك أن اتخاذها اسم «الجمعية الوطنية» كان يتضمن إنكارا لحق الملك في تحديد الشكل الذي يجب أن يتخذه مجلس الطبقات.

فلما أعطت الجمعية الوطنية لنفسها في اليوم التالى حق الموافقة على فرض الضرائب كذلك، أصبح في إمكان النبلاء التوجه إلى الملك منتحلين صفة المدافع عن سلطته ضد الطبقة الثالثة المتمردة. وقد أفلح النبلاء في كسب الملكة مارى أنطوانيت أولا، ثم لويس السادس عشر.

ويبدى بعض المؤرخين حيرتهم لهذا الموقف من جانب الملكة مارى أنطوانيت ولويس السادس عشر، نظرا لأن المعركة كانت قائمة أساسا بين النبلاء والملكية. وفي اعتقادنا أن الموقف الراديكالي للطبقة الثالثة باعتبار أنفسهم ممثلين عن الأمة جمعاء،

والمضى فى ذلك قُدما، قد هدد بقلب النظام القديم، خصوصا اذا راعينا مطالب هذه الطبقة التى عبرت عنها فى كراسات المطالب - الدي Cahiers de Doléances du Tiers - Etat أو العسرائض للكل دائرة والتى تتضمن إحداث تغييرات ثورية فى الميدان السياسى والاجتماعى.

فقد اتفقت هذه الكراسات على أن تكون الملكية دستورية، يكون فيها وزراء الملك مسئولين أمام مجلس منتخب يهيمن على مالية الدولة، والقضاء على الحواجز الطبقية، والمساواة في حق التعيينات في الوظائف الملكية في الجيش والبحرية، وإلغاء الأعباء الإقطاعية والقضاء الإقطاعي، والمطالبة ببيع أراضي الكنيسة، والكف عن دفع المال لكنيسة روما.. إلى آخر هذه المطالب التي تقلب النظام القديم رأسا على عقب.

ولقد كانت الملكية تأمل، إذا عقد مجلس طبقات الأمة على النظام القديم المعدل، أن تتمكن الطبقة البورجوازية من إحداث التوازن المطلوب مع المطالب الإقطاعية، وتبقى للملكية سيطرتها ونفوذها. ولكن الإجراء الذى اتخذته الطبقة الثالثة بانتحالها لنفسها حق التصرف باسم الأمة، رغم أنف الملك والطبقتين الميزتين مكثر من ذلك انتحالها لنفسها حق الموافقة على الضرائب، كان معناه أن السيادة قد أصبحت للطبقة الثالثة باسم الأمة. لذلك رأى لويس السادس عشر أن استعانته بهذه الطبقة ضد النبلاء أشبه بالمستجير من الرمضاء بالنار.

لذلك أمر فى ٢٠ يونية ١٧٨٩م بأن تعقد جلسة ملكية Seance لذلك أمر فى ٢٠ يونية Royale يحضرها نواب الطبقات الثلاث مجتمعين يوم ٢٣ يونية ١٧٨٩م ليظهر مشيئته فى هذه الجلسة.

وخوفا من تطورات مفاجئة قبل الاجتماع، أغلقت صالة الجتماع البورجوازية بحجة إعدادها للجلسة الملكية.

وهنا أدرك النواب البورجوازيون أن الخطر يهددهم، فعقدوا اجتماعهم في اليوم نفسه (٢٠ يونية ١٧٨٩م) في ملعب التنس Jeu المتماعهم في اليوم نفسه (٢٠ يونية ١٩٨٩م) في ملعب التنس de Pomme مونييه، بأنهم سوف يستمرون في الاجتماع، في أي مكان تختاره الظروف لهم، ولن يتفرقوا حتى يضعوا دستورا للمملكة على أسس متينة. ووقع الحاضرون على هذا التعهد أو الميثاق، الذي صار يعرف باسم «ميثاق ملعب التنس» Le Serment، وكان بين المقعين تسعة من القساوسة.

وفى اليوم التالى اجتمعوا فى كنيسة سانت لوى Saint Iouis حيث انضم إليهم ١٤٤ من القساوسة، و ٤ من كبار رجال الدين، واثنان من النبلاء.

وفى يوم ٢٣ يونيه ١٧٨٩م انعقدت الجلسة الملكية، ثم أعلن لويس السادس عشر استعداده ليصبح ملكا دستوريا حقيقيا، فلا تجمع القروض ولا الضرائب دون موافقة مجلس طبقات الأمة، كما

أبدى استعداده للبحث فى إلغاء الخطابات المهورة، واتخاذ الخطوات لرفع الرقابة عن الصحف. ومعنى ذلك النهاية الحقيقية لحكم البوربون المطلق فى فرنسا.

على أن أهم الفقرات من وجهة نظر الطبقتين الميزتين، أن لويس أعلن أيضا بطلان قرارات «الجمعية الوطنية» السالفة الذكر، وقال إنه «يريد أن يظل التمييز القديم بين طبقات الدولة الثلاث كاملا، لأنه مرتبط ارتباطا أساسيا بدستور مملكته» – ومعنى ذلك الجتماع كل طبقة على حدة!

ومع أنه أجاز حدوث مناقشة مشتركة فى بعض الشئون ذات المصلحة العامة، إلا أنه استثنى من تلك الشئون مايلى: (١) حقوق الطبقات الثلاث الدستورية التى لها من قديم الزمن. (٢) الدستور الذى سوف يعين مجلس طبقات الأمة التالى شكله. (٣) الملكيات الإقطاعية. (٤) حقوق الطبقتين المميزتين المادية وامتيازاتهما الشرفية.

كما أعلن الملك أن الملكية في جميع صورها دون استثناء ستحترم على الدوام، وخص بالذكر تحت اسم الملكية: العشور، والخراج، والحقوق والفروض الإقطاعية، وعلى العموم جميع الحقوق والامتيازات المادية أو الشرفية المتصلة بالأراضى أو الإقطاعيات أو الأشخاص.

بل إن الملك وافق على استشارة مجلس طبقات الأمة في التعيينات التي قد تخلع النبالة الشخصية أو الوراثية على

أصحابها!. وهكذا تستطيع الطبقتان الميزتان أن تؤملا في سد كثير من الأبواب التي تتمكن بها البورجوازية من بلوغ مراتب الشرف!

على هذا النحو اختار لويس السادس عشر أن يكون استسلامه للطبقة الإقطاعية وليس للطبقة البورجوازية. ومعنى ذلك أنه لم يعد للبورجوازية من سبيل للمساواة في الحقوق سوى طريق الثورة.

لذلك حين طلب الملك إلى ممثلى الطبقات بعد ذلك أن ينفصلوا عن بعض، وأفهمهم أنه سيفض المجلس إذا لم يخضعوا، انسحب النبلاء وغالبية رجال الدين، ولكن نواب البورجوازية رفضوا الإنسحاب!

ومن الطريف أنهم استفادوا من ثورة برلمان باريس الاقطاعى فى مرحلة صراع النبلاء ضد الملك، فحين جاء كبير أمناء القصر يذكرهم بأمر الملك، رد عليه باييى والقط (عالم فلكى) قائلا: لايمكن للأمة المجتمعة هنا أن تصدر اليها أوامر!». وعلق سييس قائلا: «أيها السادة انكم اليوم كما كنتم بالأمس، لقد اجتمعنا على أن نحصل للشعب الفرنسى على حقوقه. فلنمض فى مباحثاتنا»!

وهكذا اعتبر ممثلو البورجوازية \_ كما حدث من قبل في البرلمان \_ أن الجلسة برئاسة الملك كانت باطلة.

ثم وقف ميرابو وقال لكبير الأمناء كلمته المشهورة «اذهب ياسيدى، وبلغ مولاك أننا لن نغادر هذا المكان إلا على أسنة الحراب»! ثم اتخذ المجتمعون قرارا، اقترحه ميرابو، يقضى بأن يعلن النواب حصائتهم ضد المحاكمة، بأغلبية ٤٩٣ صوتا ضد ٣٤.

وإزاء هذا الموقف الذي كان يهدد بتطورات لم تكن الملكية مستعدة لها، فضل لويس السادس عشر عدم تنفيذ تهديده بفض المجلس بالقوة.

وفى اليوم التالى (٢٤ يونيه ١٧٨٩م) انضعت غالبية رجال الدين و ٤٧ من النبلاء إلى ممثلى البورجوازية، وعلى رأسهم الدوق دورليان d' Orleans. وفى يوم ٢٧ نصح لويس السادس عشر رجال الدين والنبلاء بالخروج على أوامره السابقة والانضمام إلى العامة! وبذلك بدا أن الثورة البورجوازية القانونية والسليمة، التى حققها رجال القانون البورجوازيون بطرق استعاروها من البرلمان الاقطاعى، قد نجحت! وفى يوم ٧ يوليو اختار المجلس لجنة الدستور.

وفى يوم ٩ يوليو ١٧٨٩م غيرت الجمعية اسمها للمرة الثانية الى «الجمعية التأسيسية» Assemblée Constituante.

وفى يوم ١١ يوليو قدم لافاييت La l'ayene مشروعه الخاص بإعلان حقوق الإنسان.

## ٢ ـ ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية

بعد انتصار البورجوازية على الملكية في يوم ٢٧ يونية الالام، اعتقد الكثيرون أن الثورة قد انتهت دون أن تراق نقطة دم واحدة: ولكن فرنسا كانت على أعتاب ثورة من أكثر الثورات دموية في التاريخ.

ذلك أن الملكية لم تتراجع إلا خوفا من أعمال العنف التي قد تحدث في باريس، ولم تذعن إلا لكسب الوقت. وكانت السياسة التي تدور في دهاليز فرساى أن لويس سيحل الجمعية التأسيسية، وأن الجيش كفيل بتنفيذ الأوامر الملكية.

وبالفعل فإن تحركات القوات المسلحة كانت توحى بأن الملكية ستقوم بانقلاب، فقد استدعيت ست فرق من الجيش فى ٢٦ يونيو ١٧٨٩م، وعشر فرق أخرى فى أول يوليو، وكان معظمها من الجنود الألمان والسويسريين المحصنين نسبيا ضد الدعاية الثورية. وكان من المتوقع أن تتخذ هذه القوات مراكزها قرب باريس بين ٥ و ١٨ يوليو ١٨٧٩م. أما كيفية الاستعانة بها فكانت رهنا بنتيجة الصراع على الرأى داخل القصر.

وهنا أحس النواب أنهم فى خطر يهدد بالعصف بآمالهم، وشعروا بأن حريتهم، بل حياتهم فى خطر. وكان اتحاد الطبقات

الثلاث قد غير ميزان القوى داخل الجمعية، فإن سمعة «المعتدلين» من النبلاء وكبار رجال الدين أتاحت لهم تولى بعض المراكز القيادية داخل الجمعية، فقد انتخب رئيس أساقفة فيين (Vienne )، بأغلبية ٧٠٠ صوت من ٧٩٣ وكان ثلاثة من السكرتيرين الستة المنتخبين أيضا من المعتدلين. ومعنى ذلك أن روح الاعتدال كانت قد أخذت تتغلب على الجمعية.

وفى يوم ٨ يوليو ١٧٩٨م التمست الجمعية من الملك إعادة الجنود، الذين بدءوا يظهرون فى المناطق المجاورة لباريس، من حيث أتوا. ولكن الملك أجاب فى يوم ١١ يوليو بالرفض.

وفى المساء ذاته من يوم ١١ يوليه ١٧٨٩م، قام الملك بطرد نيكير وأمره بمغادرة فرنسا، كما طرد جميع الوزراء ماعدا اثنين، وشكل مجلس وزراء رجعيا برئاسة البارون دى بريتوى Bretéuil، وهو من المعروفين بعدائهم الشديد للثورة. وقد أحسن توقيت الحركة، لأن يوم ١٢ يوليو التالى كان يوم أحد لا تجتمع فيه الجمعية.

وتوقع الجميع أن يعقب ذلك حل الجمعية التأسيسية وغزو الجيش للعاصمة، لولا أن الثورة البروليتارية انفجرت في ذلك الوقت بالذات لتنقذ الجمعية التأسيسية وتنقذ معها الثورة البورجوازية.

ففى ذلك الحين كانت خمائر الثورة تتجمع داخل الطبقة البروليتارية (العمالية) بسبب سوء الحالة الاقتصادية الذى بلغ ذروته في عام ١٧٨٩م.

فيجمع المؤرخون على أن الفتنة والاضطراب كانا لابد واقعين في فرنسا خلال صيف ١٧٨٩م، حتى ولو لم تقع هذه الأحداث السياسية. ذلك أن محصول عام ١٧٨٨م كان قد أفناه البرد المتساقط، فارتفع ثمن الخبز طوال الشتاء، وعندما حل الربيع كانت المؤن قد نفدت وانتشرت المجاعة، ونهبت قوافل الطعام وهي تحاول اختراق القرى الجائعة ونشبت الفتن في الأسواق.

وازدادت الحالة سوءاً فى الفترة الحرجة السابقة للمحصول الجديد، وكثر القتال على الخبز، وفرغت الورش من عمالها، وكان العمال والصناع يضيعون الوقت الطويل فى الكفاح للحصول على نصيب ضئيل من الخبز، الأمر الذى فوت عليهم الأجر الذى يشترون به مئونة الغد!

وفى آخر أبريل قام سكان «سانت أنتوان» بمهاجمة مصانع ريفيون وهنريو Reveillon، وقد تصايح فيها المشتركون بالهتافات السياسية تأييدا للطبقة الثالثة، مما يدل على أن الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية قد أصبحتا مترابطتين في عقول العمال البارسيين.

وقد تلت فتنة ريفيون فترة هدوء نسبى فى باريس، ولكن خمائر الثورة البروليتارية كانت موجودة وتتزايد. وكانت الطبقة البورجوازية تعرف ذلك وتنوى الاستفادة منها عند اللزوم فى مواجهة الانقلاب الملكى الذى كان يدبر فى ذلك الحين ضد الجمعية التأسيسية.

وقد بدأت الطبقة البورجوازية تستعد للمعركة مع الملكية منذ أوائل يوليو ١٧٨٩م، مع توقع الانقلاب الملكي. فقد حشد الرأسماليون وأصحاب الدخول قواهم لتأييد الجمعية الوطنية، واستعانوا في الدفاع عنها بجميع الأسلحة القوية من مال ونفوذ واتصالات.

وكان من الخطوات التى اتخذت اكتساب رجال الحرس الفرنسى، بإطعام المتحمسين منهم، وإيوائهم ودفع رواتبهم، فضلا عن رشوة المترددين

وكما استخدمت البورجوازية، المال، فقد اضطلعت بالتنظيم. ففي يوم ٤ يوليو كون الناخبون، الذين اختاروا نواب مجلس طبقات الأمة، من أنفسهم ناديا سياسيا لتجنيد جيش باريسي من المتطوعين، وكان هؤلاء الناخبون في غالبيتهم من الطبقة البورجوازية، إذ كان هناك أربعة مصرفيين و ٢٦ تاجرا، ١٥٤ محاميا، و ١٣ طبيبا وجراحا، و ٣٤ تاجر تجزئة، و١٨ معلما من معلمي الحرف.

وفى ليلة ١١ – ١٢ يوليو ١٧٨٩م، مع ذيوع الشائعات عن قرب وقوع انقلاب حكومى، أخذت البورجوازية تحرك البرولتاريا لأعمال العنف. ففى تلك الليلة هوجم أربعون جمركا من الجمارك الأربعة والخمسين المحيطة بالمدينة، وأحرقت إحراقا تاما. وكان المسئولون عن هذه الحوادث صناعا وعمالا، ولكن الحركة دبرت من أعلى، كما يرجح الكثيرون.

وفى اليوم التالى ١٢ يوليو ١٧٨٩م وصلت الأنباء بطرد نيكير فى حين كانت باريس فى حالة من الهيجان وقريبة من الثورة، ولما كان العمال فى يوم عطلة، فقد أخذوا يتجمهرون فى الباليه رويال Palais Royal، وهو المكان الذى اعتاد الباريسيون وقتذاك الاجتماع فيه وقت الأزمات.

وهناك أخذ كاميل ديمولان Camille Desmoulins، وهو محام شاب وكاتب وخطيب قوى التأثير، يلهب، وغيره من الخطباء مشاعر الجماهير بالخطب النارية التى انتهت بالتحريض على حمل السلاح. وأخذت جموع عديدة تقتحم مخازن السلاح، بعد أن حملت تمثالين نصفيين لنكير وأورليان.

ثم بدا أن الحركة سوف تفلت من سيطرة البورجوازية حين اقتحم بوابات باريس فى نفس الليلة ١٢ ـ ١٣ يوليو ١٧٨٩م جيش من الشحانين وقطاع الطرق، وأحرقوا البوابات، وتدفقوا على العاصمة ينهبون ويسلبون!

ولكن البورجوازية سارعت للسيطرة على الموقف. ففى نفس الليلة توجه الناخبون إلى دار البلدية Hotel de Ville للاستيلاء على السلطة المحلية، وكانوا ٣٧٩ ناخبا، وقاموا بتأليف لجنة دائمة -Co mite Permanante

وتقرر البدء في إنشاء جيش من المتطوعين، حيث يقدم كل حي من أحياء المدينة، البالغ عددها ٦٠ حيا، مائتي متطوع، يسجلون ويسلحون.

وفى اليوم التالى ١٣ يوليو ١٧٨٩م، كان الناخبون قد بدوا فعلا فى فرض شئ من النظام على الحركة الثورية للبروليتاريا، تعاونهم فى ذلك فرقة كاملة من الحرس الفرنسى وغيرهم من الجنود الذين تركوا الجيش وانضموا إلى الحرس الوطنى.

وفى مساء نفس اليوم تم وضع الخطط التفصيلية لإنشاء الحرس الوطنى من المدنيين ومن رجال الحرس الفرنسى الذين انضموا تحت لواء الثورة. وقد روعى أن يكون هذا الحرس حرسا بورجوازيا بحتا، بمعنى أنه كان مؤلفا من المواطنين المحترمين من ذوى المساكن الثابتة دون غيرهم، ومنهم خيرة مواطنى المدينة، وبورجوازيون كبار، وماليون، وقساوسة، ومحامون، ورهبان!

ولإبعاد الفقراء منه، تقرر أن يتخذ زيا عسكريا يكلف الرجل من رجاله خمسة جنيهات إنجليزية تقريبا! وألزم المتطوع منذ البدء بالخدمة يوما من كل أربعة أيام، مما أبعد العمال الأجراء بطبيعة الحال!

ثم أخذت اللجنة التنفيذية للناخبين في تسليح جيشها البورجوازي بالسلاح والبارود! وفي يوم ١٤ يوليو ١٧٨٩م (أي اليوم التالي) حين نفد السلاح والبارود، سار وفد كبير يقوده أحد أعضاء اللجنة قاصداً «الأنقاليد Hotel des Invalides» (ملجأ مشوهي الحرب في باريس) للمطالبة بالبنادق الموجودة في الترسانة، وحاول المأمور إثناء عزمهم دون جدوى، فنهبوا ترسانته، وغنموا مابين المحدد و ٢٠٠٠٠ بندقية، و ٢٠ مدفعا، عززوا بها قوتهم.

ثم اتجهوا في اليوم نفسه ١٤ يوليو ١٧٨٩م، إلى حصن «الباستيل» Bastille، الذي اشتهر في أوروبا كلها بأنه معقل سجناء الدولة، وذلك للوصول إلى مخزن البارود فيه. ولو كان «دى لونيه» De Launey محافظ السجن، قد اقتدى بمأمور الأنفاليد، لما كان احتلال الباستيل أكثر من حدث آخر من أحداث الفتنة الجارية، ولكنه رفض أن يفتح أبوابه، وفتح النار على الجماهير، وبذلك تأزم الموقف، ولم يعد يرضى الجماهير سوى اقتحام الحصن والاستيلاء عليه عنوة.

وفى ذلك الوقت كان الموقف قد أفلت فعلا من الناخبين. فقد تعزز موقف المهاجمين، الذين كانوا فى معظمهم من الطبقة العاملة الساكنين فى ضاحية سانت أنطوان المجاورة، بفصائل من الحرس

الفرنسى المسلحة بمدفعية ضعيفة وقوات من الحرس الوطنى، وسلم دى لونى بعد مقاومة دامت خمس ساعات، رغم أن أهم حصونه ظلت مسلحة، ورغم أنه لم يفقد من قواته سوى قتيل واحد مقابل ٩٨ قتيلا و٣٧ جريحا فى صفوف المهاجمين.

وكان الاستيلاء على الباستيل له صدى العمل الحربى الضخم، وتجاوبت به أرجاء أوروبا كلها، إذ تهاوى بسقوطه رمز الطغيان والأوتوقراطية الملكية تحت ضربات تحالف البورجوازية والبروليتاريا المظفرة.

وسرعان ماشكل الناخبون حكومة بلدية كاملة، واختير باييى Bailly، وهو عالم فلكى مرموق، عمدة للمدينة فى يوم ١٦ يوليو ١٧٨٩م، وأسند إلى لافاييت رئاسة الحرس الوطنى.

ولم يلبث تحالف البرولتياريا مع البورجوازية المصممة على تأييد الجمعية التأسيسة في باريس، أن انتقل إلى المدن الأخرى. ففي رين Rennes، حين سمعت بطرد نيكير، نهبت الجماهير البروليتارية والبورجوازية الترسانة، ورفض الجنود إطلاق النار عليها. وفي كان Caen استولت حركة مماثلة على القلعة، وهاجمت محكمة الملح البغيضة. وفي الهاڤر استولت الجماهير على الترسانة البحرية، وسلمت قلعة بوردو للثوار. وفي كثير من المدن أزيحت الأوليجاركيات البلدية القديمة، وحل محلها لجان من بين ناخبي مجلس طبقات الأمة.

ولم تمض أسابيع حتى فقدت الحكومة الملكية سيطرتها على الاقاليم، وأخذت المدن تتلقى أوامرها فى الشئون المهمة من الجمعية التأسيسة دون غيرها. وفى معظم الحالات كانت أى حركة ثورية تقودها البورجوازية لا تلقى مقاومة من الجيش. وأمكن بفضل تشكيل الميليشيات البورجوازية Milices Bourgeoises حفظ النظام وخلق عسكرية.

ولم يلبث الفلاحون في الريف أن فجروا الثورة الزراعية. وكانت الرسوم الإقطاعية التي يتقاضاها الإقطاعيون تشتد وطأتها على كواهل الريفيين في أوقات المجاعة، فأفضت أنباء الثورة في باريس إلى ثورات واسعة في أواخر يوليو في ريف نورماندي وفي فرانش كومتيه Franche Comté وفي الألزاس وغيرها، وهاجم الفلاحون قصور النبلاء وأحرقوا الوثائق الإقطاعية التي احتوت على الدليل القانوني على حقوق النبلاء. وفي كثير من الحالات أحرقوا معظم القصر نفسه. ورفض الفلاحون بصفة عامة دفع العشور والرسوم الإقطاعية، بل والإيجارات.

وقد ألقى النبلاء مسئولية إثارة هذه الثورة الفلاحية على البورجوازيين، الذين أنكروا دورهم في هذه الثورة، واتهموا النبلاء بأنهم يحاولون تشويه الثورة بحمل الريف على العنف لكي يشلوا حركة الجمعية التأسيسة.

ومهما يكن من شأن هذا الخلاف، فالحقيقة أن البورجوازية كانت هى المستفيد الأول من الثورتين البروليتارية والفلاحية على النحو الاتى:

ففيما يتصل بالثورة البروليتارية التى قادتها البورجوازية، فقد أنقذت الجمعية التأسيسية من الانقلاب الذى كان يدبره القصر.

فقد سارع الملك لويس السادس عشر إلى الاستسلام فى اليوم التالى مباشرة لسقوط الباستيل، أى فى يوم ١٥ يوليو ١٧٨٩م، وذهب إلى الجمعية التأسيسية، وأعلن سحب قوات الجيش، وأعلن للنواب أن أشتضاصهم مصونة بالرغم من كل ما حدث، وطلب منهم معاونته لتأمين سلامة الدولة.

وفى نفس اليوم أسقط الوزارة، وفى اليوم التالى ١٦ يوليو ١٧٨٩م، استدعى نيكير، وفى اليوم التالى ١٧ يوليو ذهب بنفسه إلى باريس فى عربة بسيطة تحيط به جماعات الحرس الوطنى البورجوازى، حتى وصل إلى دار البلدية، وهناك وافق على تعيين «باييى» عمدة لباريس، ولافاييت قائدا للحرس الوطنى.

وكان الملك مرتديا شارة الباريسيين ذات اللونين الأزرق والأحمر بجوار الشارة البيضاء «الجو كارد» Gocarde، فكان بذلك منشأ الشارة المثلثة الألوان. وكتب السفير الإنجليزى فى باريس يقول: «يستطيع المرء الآن أن يقول إن الملك قد أصبح ملكا دستوريا، وإن فرنسا من هذه اللحظة قد أصبحت بلدا متحرراً».

هذا فيما يختص بنتائج الثررة البروليتارية. أما فيما يختص بالثورة الفلاحية، فإن نتيجتها المباشرة كانت سقوط النظام الإقطاعي. وكانت مشكلة إخماد هذه الثورة أمام الجمعية

التأسيسية عويصة، فإذا التمست استخدام الجيش النظامى من الملك، فسيتيح ذلك له فرصة استرداد بعض السلطة التى فقدها، وإذا لجأت إلى استخدام الحرس الوطنى، فقد يُحدث ذلك انشقاقا فى صفوف البورجوازية، فحين شدد المعتدلون فى ضرورة إعادة الأمن إلى نصابه، ذكر روبسبير وبعض نواب بريتانى الجمعية بأنها فى خطر التنكر للثورة الشعبية التى تدين لها بالفضل فى إنقاذها.

وكان الحل الذى فرض نفسه هو إرضاء الفلاحين. وذلك منشأ يوم ٤ أغسطس ١٧٨٩م التاريخي.

فقد قرر نادى بريتون Club Breton أن يقترح النبلاء المتحررون التخلى طوعا واختيارا عن بعض امتيازاتهم الإقطاعية. وفي مساء أغسطس ١٧٨٩م وقف النبلاء يتنازلون عن امتيازاتهم وحقوقهم الإقطاعية، وتدفقت التنازلات بسرعة تعذر معها على سكرتيرى الجلسة ملاحقتها! وبمقتضى هذه التنازلات تم إلغاء الحقوق الإقطاعية الشخصية، وإلغاء التقاضى الإقطاعي، وتحويل ضريبة العشور إلى ضريبة يمكن شراؤها، وافتداء الحقوق ـ أي إلغاء الحقوق الإقطاعية في نظير تعويض يدفع لأصحابها ـ وتقرير الساواة في دفع الضرائب وفي شغل الوظائف العامة.

وعلى هذا النحو أعلنت قرارات ٤ أغسطس ١٧٨٩م المساواة الدنية التي رفضها لويس السادس عشر في ٢٣ يونيو ١٧٨٩م.

## ٣ ـ الجمعية الوطنية التأسيسية

على كل حال، فمما سبق يتضح أن قوى الثورة البورجوازية قد أصبحت تتمثل فى «الجمعية الوطنية التأسيسية» والبلديات البورجوازية Communes فى المدن، وعلى رأسها بلدية باريس. ولما كانت القيادة مع ذلك ظلت فى يد الجمعية التأسيسية، فمن المهم أن نلقى نظرة داخل هذه الجمعية لمعرفة إنجازاتها، والقوى المحركة فيها، وتحولاتها وفقا للأحداث.

وقد سبق أن بينا أن الجمعية التأسيسية كانت مكونة من ثلاث طبقات: رجال الدين، والنبلاء، والبورجوازيين. وكان من الطبيعى أن يمثل نواب كل طبقة فيها مصالح الطبقة التى ينتمون إليها، وإن كان هذا لا يمنع أنه وجد بين النبلاء ورجال الدين من انضموا إلى الطبقة البورجوازية فى نضالها، لتغيير صورة المجتمع الفرنسى بحيث يتفق مع الوضع الاقتصادى للطبقات أو العلاقات الانتاجية الفعلية.

وكان شعور الفزع قد ساور نواب الطبقة البورجوازية حين سمعوا بنبأ الثورة في باريس، ولكن لم يلبث أن حل محله شعور الرضاحين أمكن التغلب بسرعة على أخطار أعمال العنف التي يقوم بها العمال والغوغاء بفضل الحرس الوطني.

ولكن الشعور العام، بعد أن أدت هذه الثورة غرضها فى إنقاذ الجمعية من الانقلاب الملكى، هو أنها يجب أن تنتهى – أو كما عبر أحد النواب (ديكينوا Duquenoy) قائلا: «إننى شخصيا أرى أن فترة من الفوضى كانت ضرورية، ولكننى أيضا أرى أنها يجب أن تنتهى»!

على أن رضا النواب البورجوازيين سرعان ما أفسدته ثورة الفلاحين في الريف، ذلك أنهم كانوا في ذلك الحين ـ بعد أن ابتعد شبح الانقلاب الملكي ـ قد عكفوا على وضع الدستور الذي كانوا يعتبرونه علة وجودهم الأولى، فإذا بثورة الفلاحين تقوم، بما فيها من تهديد محتمل للملكية.

وقد عبرت الصيحات التى انطلقت فى الجمعية عن مشاعر النواب تجاه هذه الثورة، فقد صاح أحدهم: إنها حرب الفقراء ضد الأغنياء»!. وصاح آخر: «إن الملكية بشتى أنواعها فريسة لأشد ألوان اللصوصية إجراما». وانتهى الرأى إلى أن يتنازل الإقطاعيون عن امتيازاتهم طوعا لإخماد الثورة يوم ٤ أغسطس ١٧٨٩م.

وكان سقوط النظام الإقطاعي لصالح الفلاحين ولصالح البورجوازيين على السواء – كما ذكرنا، فقد أغدقت النظم والقوانين الجديدة مغانم عظيمة على الطبقة البورجوازية الثرية المتعلمة، التي كان أفرادها ـ دون غيرهم ـ هم الذين يحتمل أن يجنوا نفعا كبيرا من تيسير افتداء الحقوق الإقطاعية، ومن الحق للخول إسما ـ لجميع المواطنين، في شغل جمع الوظائف المدنية والعسكرية.

وفى نفس اليوم ٤ أغسطس ١٧٨٩م وافقت الجمعية الوطنية التأسيسية على استصدار «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»، وفي ٢٦ أغسطس ١٧٨٩م اعتمد الإعلان في صفته النهائية، وقد حمل ملامح الطبقة البورجوازية التي أصدرته، كما حمل ملامح الظروف السياسية التي صدر فيها.

فقد نص على أن «الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق، ويظلون كذلك». ولكن من جهة أخرى اعترف بوجود الفوارق أو الميزات الاجتماعية، التي ذكر أنها تقوم لمنفعة عامة».

كذلك حرص الإعلان على تقرير حماية الملكية الفردية، فنص على أنها «حق طبيعى» من حقوق الإنسان، وأنه «لايجوز حرمان أى فرد من الملكية التى هى حق مقدس لايمس إلا إذا اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة».

وبالإضافة إلى ذلك فقد اشتمل إعلان الحقوق على أهم المبادئ التى نادى بها فلاسفة الثورة: الحرية، المساواة، سيادة الأمة، فصل السلطات، الإرادة العامة» وقد وصفه لورد أكتون بأنه كان أقوى من كل جيوش نابليون!.

وقد كان إعلان حقوق الإنسان مقدمة للدستور الذى أخذت الجمعية الوطنية التأسيسية فى بحثه، والذى انقسم النواب حوله انقساما خطيرا.

فمع أنه كان هناك تسليم بأن الحكم سوف يكون ملكيا، الا أن الخلاف دار حول مقدار السلطة التي يملكها الملك في الدستور، وحول مقدار السلطة التشريعية. فقد كان من رأى أنصار الملكية الدستورية إقامة سلطة تنفيذية قوية للدفاع عن الأموال والأملاك وإخماد الاضطرابات، وذلك عن طريق إعطاء حق الفيتو المطلق الملك Veto-absolu على جميع قرارات السلطة التشريعية، وانقاص السلطة التشريعية ذاتها بإنشاء مجلس أعلى (مجلس شيوخ) يكون له حق الفيتو المطلق على القوانين. وكان على رأس هؤلاء مالويه، ولالي توليندال Lally - Tollendal.

أما الراديكاليون، وعلى رأسهم ديبور Duport ولا ميت Lameth وبارناف Barnave فكانوا على استعداد لقبول مجلس أعلى، ولكن بشرط ألا يخول حق الفيتو المطلق على القوانين، وإعطاء الملك حق الفيتو المطلق شرط ألا يخول سلطة حل المجلس.

وقد أدى فشل التوفيق بين الاتجاهين إلى انقسام الطبقة البورجوازية، فأخذ المعتدلون يتقربون إلى الطبقة الأرستقراطية، فى حين أخذ الراديكاليون يتجهون إلى الطبقات الثورية فى باريس ليرهبوا بها الجمعية التأسيسية. واستخدم ميرابوطائفة من المهيجين لتحريض جماهير باريس ضد تقرير حق الفيتو ومجلس الشيوخ.

وانتهى الأمر بانتصار الرأى الراديكالى، ورفضت الجمعية يوم ١١ سبتمبر ١٧٨٩م فكرة إنشاء المجلس الأعلى، كما أعطت

الملك حق الاعتراض Veto المؤقت، بحيث يسقط إذا أقر المجلس التشريعي القوانين دورتين من أدوار انعقاد المجلس.

وكما حدث في يونيو ١٧٨٩م، فقد تمخض انتصار الراديكالين الآن عن صراع مع الملك. فقد رفض لويس السادس عشر إصدار إعلان حقوق الإنسان ومراسيم ٤ أغسطس ١٧٨٩م، وإزاء ذلك طالبت الجمعية بالإجماع أن يصدق الملك على مراسيمه تصديقا واضحا وتأزم الموقف.

وكما حدث فى يونيو ويوليو ١٧٨٩م، استدعى الملك الجيش، فأشعل وصوله الثورة فى باريس، فقد أولم البلاط بمناسبة وصول فرقة الفلاندر Flanders وليمة حضرتها الأسرة الملكية، وانحدر الاحتفال فيها إلى درك المظاهرات المخمورة المعلنة عن حماس الملكيين، فكانت هذه الحفلة بمثابة المهماز الذى دفع باريس إلى العمل.

فقد أخذ الصحفيون والكتاب والخطباء الشعبيون يطالبون بالزحف على فرساى لإبعاد الملك عن تأثير بلاطه الفاسد، وهو ماتم يوم ٥ أكتوبر ١٧٨٩م حين توجهت مظاهرة من النساء إلى فرساى تتبعهن فصيلة كبيرة من الحرس الوطنى يقودهم لافاييت.

وكانت أولى نتائج هذا الغزو الباريسى موافقة لويس السادس عشر على جميع المراسيم التى وافقت عليها الجمعية التأسيسية، وإعلانه قبول مواد الدستور وإعلان حقوق الإنسان.

وكان يصحب لافاييت ممثلان للبلدية تضمنت مطالبهما عودة الملك معهما إلى باريس. ولم يجد الملك مفرا من الإذعان بعد أن شق بعض الجمع المحتشد طريقه عنوة إلى داخل القصر وكاد يهدد حياة الملكة.

وفى الفترة التالية كان الخوف من استيلاء الجماهير الشعبية على الثورة يدفع الكثيرين من البورجوازيين الثوريين إلى التصالح مع الملك. وكان شعار هؤلاء أن الثورة لاتستطيع السير بأمان إلى أبعد مما كان الملك على استعداد للسير فيه.

وقد بدأ هؤلاء تحركهم منذ أغسطس ١٧٨٩م حين حض أنصار الملكية الدستورية الملك على مغادرة فرساى، وفي مايو ١٧٨٩م أصبح ميرابو، أكفأ خصوم ألبلاط، مستشارا ملكيا مأجورا للدفاع عن حقوق الملكية داخل الجمعية. وفي الشهر التالي تأسس نادى ١٧٨٩م المحافظ النزعة \_ والذي كان ردا على نادى اليعاقبة \_ وأصبح المأوى السياسي لأمثال لافاييت وبايي وسييس وتاليران.

بل إن راديكاليى ١٧٨٩م وهم: الاخوان لاميت وبارناف، وديبور دخلوا فى مفاوضات مع البلاط فى ربيع ١٧٩١م! فلما حل يونيو ١٧٩١م، لم يبق على موقف ١٧٨٩م المتشدد غير حفنة من النواب المتطرفين، وأصبح أكثر الراديكاليين السابقين مصممين على إنهاء الثورة والمصالحة مع الملك!

وفى الوقت نفسه كان ضرب الكنيسة، باعتبارها دعامة من دعامات النظام القديم، يؤدى إلى انقسام آخر. وكان من أعضاء الجمعية عدد كبير من الذين اعتنقوا آراء فولتير وأصحاب الموسوعة.

وقد أسفر الهجوم على الكنيسة عن إلغاء الأديرة وطوائف الرهبان، ومصادرة أموالهم فى نظير معاشات لأصحابها، وإصدار قانون الكنيسة المدنى فى ١٧ يوليو ١٧٩٠م، وبمقتضاه صار كل الأساقفة ينتخبون بواسطة الأمة، ولايعينهم البابا، وتعدل توزيع الأسقفيات حسب الوحدات الإدارية. ومن قبل ذلك فى ديسمبر المحلام كان المجلس قد أصدر، تحت اقتراح تاليران، قرارا ببيع أملاك الكنيسة.

وقد أدت هذه القوانين إلى فحصل رجال الدين عن الثورة، وتحالفهم مع أعدائها، وخصوصا عندما رفض الكثيرون حلف اليمين على اتباع القانون، وأعلن البابا استنكاره له، وأخذت الجمعية ترغم رجال الدين المخالفين أو المستنكرين على حلف يمين الطاعة للدستور كضمان لولائهم للثورة، مما أدى إلى اشتداد المعارضة للثورة بتأييد الفلاحين، الذين ساءهم تدخل الجمعية الوطنية في شئون الدين والعبادة، وأدى ذلك إلى إشعال الحرب الأهلية الدينية في البلاد من ١٧٩١م إلى اتفاق ١٨٠١م بين نابوليون والبابا.

وقد كانت نتيجة لهذه الانقسامات، أن انتقلت قيادة الحركة الثورية من الجمعية الوطنية والأوتيل دى فيل إلى منظمات شعبية حديدة.

فقد ألف قادة قسم الكورديلييه Cordelier (احد أحياء باريس) بزعامة «دانتون» ناديا شعاره «العين اليقظة»، تحدى البلدية وأعلن غيرته الثورية في كل مناسبة. وتحول النادى البريتونى Chub Breton غيرته الثورية وعلى رأسه مكسميليان روبسيير، وكانت كتابات ديمولان ومارا تعلن عن عدم ثقتهما في السلطة، والتنديد بمؤامرات أعداء الثورة. وألف فوشيه حلقته الاجتماعية، التي كان يبشر فيها بخليط من الماسونية والمسيحية الاجتماعية، وانضم ألوف إلى هذه الحلقة. وبدأ قادة جدد يتحدثون إلى مجتمع جديد.

ومن ناحية أخرى فإن تحول الغالبية فى الجمعية الوطنية إلى جانب التعاون مع الملك للأسباب التى ذكرناها، قد جعل لويس السادس عشر يميل إلى الثقة فى استعادة سلطته فى النهاية، ولذلك فقد رفض الاشتراك فى المؤامرات التى كان يدبرها النبلاء المهاجرون لإشعال نيران الحرب الأهلية والاستعانة بالغزو الأجنبى للبلاد. وأهمها مؤامرة أغسطس ١٧٩٠م التى دبرها الكونت دارتوا أخو الملك.

على أنه فى خريف عام ١٧٩٠م كان يلوح أن لويس قد فقد الثقة فى قدرته على استعادة سيطرته على الثورة، خصوصا بعد أن اضطر إلى الموافقة على قانون الاكليروس المدنى فى ٢٤ أغسطس ١٧٩٠م. ولذلك قرر القضاء على الثورة بالقوة العسكرية

عن طريق الهرب من باريس إلى الحدود الشرقية، والاتصال بجيشه في متز Metz، ليكره الإمبراطور النمسوى المتردد على التدخل لصالحه.

وفى يوم ٢٠ يونيه ١٧٩١م قام بتنفيذ خطته، ولكنه أوقف فى فارين Varennes، وأعيد وأسرته إلى باريس تحت الحراسة يوم ٢٥ يونية ١٧٩١م.

وقد قدر لهذه المحاولة الملكية الفاشلة أن تكون نقطة تحول في تاريخ العلاقة بين قوى الثورة.

فحتى ذلك الحين لم تكن ثورية اليسار المتطرف قد ذهبت به إلى حد التفكير فى الجمهورية، وإنما كان الصراع يدور حول توزيع السلطة بين الملكية والبورجوازية، والقدر الذى يسمح به لهذا أو تلك. ولكن بعد كشف هرب لويس برزت فكرة خلع الملك لتقسم اليسار نفسه.

فمع أن الجمعية خولت لنفسها كل السلطات، وأمرت الوزراء بتنفيذ المراسيم دون تصديق الملك، وقررت إيقاف الملك ووضعه تحت الحراسة، وأن يستمر وقفه حتى تفرغ من الدستور. إلا أنه كان هناك إحجام عام تقريبا عن خلع الملك.

ولكن الجماهير الباريسية التى تحرضها الصحافة المتطرفة والنوادى الشعبية، والتى أطلق عليها خصوصًا اسم «الصان كيلوت» Sans - Culottes (أى الذين ليس لهم بنطلونات ركوب كتلك التى يرتديها النبلاء) طالبت بمحاكمة الملك وعقابه.

وكان من رأى زعماء نادى اليعاقبة، وهو موطن اليسار، أن الملك بهريه قد خسر تاجه، وطالبوا إما يتنصيب عاهل جديد وإما بأن تنشأ الجمهورية.

ولكن هذا الرأى فرق وحدة نادى اليعاقبة، فانشقت الغالبية الكبرى من أعضائه من النواب ليؤلفوا نادى الفويان Feuillants (نسبة إلى المكان الذى صاروا يجتمعون فيه وهو دير الوراقين (فويان). ولم يتركوا فى نادى اليعاقبة سوى خمسة أو ستة أعضاء، على رأسهم روبسير.

وبذلك أصبح اليمين هو المسيط، ويمثل الغالبية العظمى. ولذلك حين أعد نادى الكورديلييه عريضة يطالب بخلع الملك ومحاكمته، ووضعها على مائدة في ميدان «شان دى مارس» Chemps de Mars لجمع التوقيعات عليها من الصان كيلوت، يوم ١٧ يوليو ١٨٩١م، قام بايي ولافالييت، بتشجيع من الجمعية الوطنية، بحصد الجماهير على يد فصيلة من الحرس الوطني البورجوازي.

وقد وضعت الدماء التى سالت فى شان دى مارس حدا فاصلا بين الملكيين الدستوريين والجمهوريين الثوريين. فمن ناحية فإن الملكيين الدستوريين أصبحوا الآن على استعداد للنزول للملك فى الدستور عما أبوا النزول عنه فى ١٧٨٩م.

وقد شرح بتيون Pétion دوافع هؤلاء بقوله: «إن البورجوازية تبتعد عن الشعب، وإنها لخوفها من انحدار الثورة إلى حرب بين المالكين والمحرومين تحاول أن تصل إلى اتفاق مع الأرستقراطية».

وفى ١٨ يوليو ١٧٩١م أصدرت الجمعية قانونًا وحشيًا لحفظ النظام، قامت البلدية بتنفيذه. وظل الحكم العرفى ساريا ثلاثة أسابيع، جرت المحاولات أثناءه لإسكات زعماء الصان كيلوت، وفر دانتون إلى إنجلترا، واختبأ ديمولان وسانتير Santerre في باريس، واستولت السلطة البورجوازية على مطابع مارا الذي كان قد توفى فجأة في ٢ أبريل ١٧٩١م، ففقدت الملكية بوفاته أكبر نصير لها، وقبض على آخرين.

ومن ناحية أخرى فإن روبسبير وبتيون Pétion على رأس نادى اليعاقبة تزعما النضال ضد تنقيح الدستور، واستطاعا كسب تأييد غير معهود. فلم تنفذ الجمعية غير شطر ضئيل من مشروعات التعديل. وقد استطاع روبسبير الحصول على قرار من الجمعية بمنع أعضائها من أن يكونوا ناخبين أو نوابا في الجمعية التالية التي تجرى الانتخابات لها على أساس الدستور الجديد، وفي يوم ١٣ سبتمبر ١٧٩١م صدق الملك على الدستور، الذي حرم من حق الانتخاب أكثر من ٤/٥ سكان فرنسا البالغ عددهم ٢٤ مليونا، وأعيد الملك إلى وظائفه.

وفى ٣٠ سبتمبر ١٧٩١م أصدرت الجمعية الوطنية التأسيسية قرارا بانفضاضها واجراء الانتخابات للجمعية التشريعية -As- semblée Legislative .

وعلى هذا النحو أسفرت هذه المرحلة من مراحل الثورة البورجوازية عن نتيجتين: الأولى: انقسام الثورة بين يمين دستورى ملكى، ويسار ثورى جمهورى، والثانى انتصار اليمين.

## ٤ ـ الجمعية التشريعية

عندما اجتمعت الجمعية التشريعية في أول أكتوبر ١٧٩١م، كانت كتلة اليمين هي أكبر الكتل، فقد كان عدد من انتمى منهم إلى نادى الفويان Feuillants نائبا. وقد انضم إليهم الأخوان لاميت Duport وبارناف Barnave

وفى اليسار كان يوجد (أولا) اليعاقبة وعلى رأسهم روبسبير الذين بدءوا بعدد لايزيد على ١٣٦ نائبا، (ثانيا) الجيروند Girondins الذين سـمـوا بذلك لأن أصل نوابهم من إقليم الجـيـروند، وعلى رأسهم برسو Brissot، فيرينيو Vergniaud، وجاديه Guadet

وكان الجيروند واليعاقبة ثوارا يتشابهون مزاجا وأصلا اجتماعيا (بورجوازية صغيرة) وعقيدة سياسية.

وإلى أقصى اليمين، كان يوجد الفاييت وإخوانه من مؤيدى الملكية.

وقد قامت فلسفة الجيروند على أن انقسام المجتمع الفرنسى قد أصبح أعمق من أن يتيح التوفيق بين عناصره، ومن ثم فإن سلامة قضية الثورة تقتضى سحق خصومها دون هوادة. وقد عبرت مدام رولان عن ذلك بقولها:

«إن الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظمى للفضيلة العامة. إن في السلام نكسة لنا».

ومن ثم فقد ركز الجيروند هجومهم على النبلاء المهاجرين، النين كانوا قد أخذوا في مغادرة فرنسا بعد انتقال لويس السادس عشر إلى باريس، فيما يعرف باسم «الهجرة الكبرى»، Emegrante الى الإمارات الألمانية على نهر الراين في ماينز Coblentz، وكوبلنز Coblentz، وكوبلنز عبر الحدود.

وقد حمل الجيروند الجمعية في ٨ نوفمبر ١٧٩١م على اصدار مرسوم يقضى بالحكم بالإعدام على جميع المهاجرين الذين يظلون بالخارج بعد أول يناير ١٧٩٢م، وعلى وضع ممتلكاتهم تحت الحراسة.

وفى ٢٩ نوفمبر ١٧٩١م طلبوا إلى لويس السادس عشر أن يرسل إلى منتخب تريف Treves يطلب اليه تفريق تجمعات المهاجرين – رغم أن هذا الطلب قد يؤدى إلى إعلان الحرب على النمسا، حيث كان منتخب تريف Treves أميرا من أمراء الامبراطورية.

وكان «بريسو»، الذى تزعم الجيروند، يرى أن الحرب وسيلة للتعجيل ببلوغ الثورة إلى ذروتها، وإكراه الملك على التسليم للجيروند.

وقد التقى مع الجيروند فى نظرية الحرب هذه اليمين المتطرف المثل فى لافايت وأعوانه والبلاط الملكى، ولكن لأهداف مختلفة

تماما. فقد اعتقد هؤلاء أن الحرب لن تؤدى إلى إلغاء سلطة الملك كما يأمل الجيروند، وإنما ستؤدى إلى تدعيم سلطته، لأنهم سيتولون قيادة الجيوش، وستيح لهم ذلك فرصة استخدام القوات المسلحة التى تحت قيادتهم للقضاء على أعداء النظام. وهكذا اتحد الملكيون والثوار على شن الحرب كأداة لحل مشاكل السياسة الداخلية.

على أن اليعاقبة وقفوا موقف المعارضة للحرب، وعلى رأسهم رويسبير وديمولان ومارا وكوتون Couton، ودانتون، على أساس أنه من المستبعد أن تأتى نتيجة الحرب في صالح الثورة، وأن سياسة الحرب ماهي إلا شرك ينصبه القصر. ولكن هذه الجماعة المعارضة التي أطلق عليها \_ فيما بعد \_ اسم «الجبليون» Montagnards، فشلت في الحصول على تأييد الجمعية.

ولقد حققت نتيجة الحرب حدس الجيروند بالفعل، ولكن لأسباب مختلفة، أى لأسباب ترجع إلى هزيمة القوات الفرنسية وليس لانتصارها.

ذلك أن القوات الفرنسية كانت قد شلت حركتها فوضى الجنود وهرب كثير من ضباطهم، وبالتالى فلم تفشل فقط فى الهجوم على بلجيكا كما كان مقررا، بل عجزت عن صد الغزو.

ومن ثم اعتمد الدفاع عن البلاد على تجنيد الجيوش الشعبية، التى تألفت فى المراحل الأولى من مراحل الحرب من عمال المدن أى الصان كيلوت.

ولقد كانت قوة «الصان كيلوت» السياسية كبيرة كما رأينا، ولكن حد من تأثيرهم انصرافهم أكثر الوقت إلى كسب رزقهم، فلم يزد دورهم إلى ذلك الحين على دور الكورس في مسرحية الثورة، كما حدث في يوليو ١٧٨٩م وفي «الشان دى مارس» Mars

واكن هذا الدور لم يلبث أن دخل مرحلة جديدة الآن بعد الدياد الاعتماد عليهم في الدفاع عن باريس من جهة، ثم بعد ذلك حين فتحت إباحة التصويت للمواطنين السلبيين (الذين ليس لهم حق الانتخاب) في ١٤ أغسطس ١٧٩٢م أمامهم أقسام باريس وغيرها من المدن المهمة، وأتاحت لهم فرصة الاجتماعات المحلية حيث يستطيعون التدخل في الأحداث في أرضهم، والضغط بقراراتهم على البلدية وعلى الجمعية.

وفى البداية لعب الجيروند دورهم المتطرف حين اعترض الملك على مشروعين: أحدهما موجه ضد الكهنة العصاة، والثانى بقرار انشاء معسكر قرب باريس من ٢٠ ألف من المتطوعين القادمين من الأقاليم (لدعم سيطرة الجيروند)، مما أدى إلى سقوط وزارة الجيروند يوم ١٥ يونيه ١٧٩٢م.

فقد تحالف الجيروند مع اليعاقبة، وأسفرت المحالفة عن مظاهرة يوم ٢٠ يونيو ١٧٩٢م التي غزت قصر التويلري وكادت تفتك بالأسرة المالكة.

على أن الجيروند سرعان ما تقاعسوا عن «إبلاغ الثورة قمتها» ـ حسب تعبيرهم ـ بالاطاحة بالملكية، حين وجه الدوق برونسڤيك Brunswik، القائد الأعلى للجيش البروسى، بناء على طلب مارى أنطوانيت، إنذارا يوم ٢٥ يوليو ١٧٩٢م اعتبر فيه أهل باريس مسئولين عن سلامة الأسرة المالكة، مما أثار الهياج في العاصمة.

ففى هذه اللحظات الحاسمة كان الجيروند يتفاوضون مع القصر لحمله على قبول وزارة جيروندية، ومن ثم فقد رأوا أن الأزمة الحربية ليست الوقت المناسب للإطاحة بالملكية أو لتغيير الدستور، وتحولوا فجأة إلى الدفاع عن العرش والوقوف ضد خلع الملك، بعد أن هيأت سياستهم الشعب لذلك!، وفي الوقت نفسه تردد الجبليون خوفا من فشل الثورة إذا قامت.

وهكذا انتقلت المبادرة إلى يد الصان كيلوت الباريسيين. ففى تلك الأثناء كانت الجمعية قد استدعت المتطوعين، الذين أطلق عليهم اسم الاتحاديين (الفدراليين) Fédérés من الأقاليم ليشهدوا احتفالات ١٤ يوليو ١٧٨٩م في طريقهم إلى الجبهة. وقد حضر هؤلاء، وكان بينهم متطوعو مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون المارسيليز -Mar بينهم متطوع مرسيليا الذين وصلوا وهم ينشدون المارسيليز -seillaise الذي ألفه أحد ضباط سلاح المهندسيين (روجيه دي ليل Roujet de L'Isle

ولم يرض الاتحاديون بالرحيل عن باريس قبل أن يضربوا ضربتهم، ففي يوم ١٧، ٢٣ يوليو ١٧٩٢م تقدموا بطلبات إلى

الجمعية بوقف الملك، وكونوا لجنة مركزية ولجنة تنفيذية عليا سرية أدخلوا فيها عددا من قادة باريس لضمان الاتصال بأقسام باريس.

وفى ٣ أغسطس تألفت مظاهرة من أقسام باريس على رأسها بتيون عمدة العاصمة (من الجيروند) تطالب الجمعية التشريعية بخلع الملك، وفى ٦ أغسطس ١٧٩٢م كرر هذا الطلب وفد من المتطوعين، ومنح الجمعية مهلة إلى يوم ٩ أغسطس ١٧٩٢م، ولكن الجمعية التى تمثل البورجوازية رفضت الإذعان لدكتاتورية الصان كيلوت.

وعلى الفور عبأ الاتحاديون والحرس الوطنى، الذى كان قد فتح أبوابه لجميع المواطنين، وفقد لذلك صفته البورجوازية البحتة، صفوفهم، وأرسلت أقسام باريس مندوبين عنها إلى مقر الأوتيل دى فيل، حيث طردوا المجلس البلدى، ونصبوا أنفسهم كومونا ثوريا على رأسه دانتون، ثم استدعوا قائد حرس القصر واعتقلوه فور وصوله.

وعندما بدأ خطر الهجوم على قصر التويليرى يتجلى، ترك الملك وأسرته القصر ووضع نفسه تحت حماية الجمعية، وسرعان ماوقع الهجوم المشهور يوم ١٠ أغسطس ١٧٩٢م على التويليرى على يد الصان كيلوت، والذي أسفر عن سقوطه، كما سقط الباستيل يوم ١٤ يوليو ١٧٨٩م على أيديهم أيضا.

وإذا كان سقوط الباستيل قد أنقذ الجمعية التأسيسة، فإن سقوط التويليرى قد أسقط الجمعية التشريعية، التى هرب أكثر من نصف أعضائها. ومنذ ذلك التاريخ اكتسب الكومون، أو المجلس البلدى الجديد، أهمية تفوق أهمية الجمعية التأسيسية والمؤتمر الوطنى بعدها.

فلقد تقدم الجيروند ليجنوا ثمار الثورة التي زرعها غيرهم، والتي وقفوا في وجهها، فألفت الجمعية التشريعية وزارة جديدة منهم فيما عدا دانتون الذي عين وزيرا للعدل. وفي ظل غياب الأغلبية المحافظة وحق الفيتو الملكي، استصدر الجيروند قرارات بوقف الملك، وبانتخاب مؤتمر ذي سيادة فورا يختار أعضاؤه بالتصويت العام للذكور، ويكون له الفصل في تنظيم الدولة في المستقبل ومراجعة الدستور، وأصبح الجيروند أحرارا في تنفيذ برنامجهم الراديكالي، فأصدروا لصالح الفلاحين عددا من القوانين على رأسها مرسوم ٢٥ أغسطس ١٧٩٧م الذي ألغي جميع المكوس المستحقة للاقطاعيين مالم يبرز المنتفعون حججهم الأصلية. فتم بذلك تحقيق مطالب الفلاحين كاملة.

ولكن «الكومون»، الذي أصبح على رأسه رويسبير، والذي كان يستند إلى كان يضم عمالا يبلغون ضعفى المحامين، والذي كان يستند إلى تأييد الصان كايوت، ظلت له اليد العليا، في حين أصبح لدانتون اليد العليا في الوزارة. وقد أرغمت الجمعية التشريعية على إقرار

التغيير الذى حدث فى مجلس البلدية، وإقرار «الكومون» الثورى الذى رفع عدد أعضائه من ٦٠ إلى ٢٨٨.

وسرعان ما طالب «الكومون» بخلع الملك وعقاب من حاربوا فى صفه على يد محكمة خاصة، فألفت الجمعية هذه المحكمة على مضض بعد أن هدد رويسبير النواب باسم الكومون بأن الشعب ساكن ولكنه ليس نائماً!.

وفى نفس الأثناء تدخل الموقف الحربى، الذى ساء فجأة، ليدفع الثورة إلى منحنى آخر. فقد عبر الجيش البروسى الحدود الفرنسية بقيادة برونسڤيك Brunswik فى ١٦ أغسطس ١٧٩٢م، ولم يتقض الشهر حتى وصلوا إلى فردان Verdun، آخر حصن يسد الطريق إلى باريس، وبدا أن الحرب ستفضى بالثورة إلى كارثة.

وهنا أخذ الكومون ومجلس الوزراء تحت زعامة دانتون فى إعداد وسائل الدفاع المستميت عن باريس، ودفعت الهزائم المتلاحقة بالجيش الفرنسى، والشك فى وجود خيانة وراءها، إلى مصحاولة تأمين الثورة فى الداخل، عن طريق إرهاب الأعداء الداخليين.

وبينما كانت السجون تغص بالمسجونين، كان الكومون، الذى انتزع من الجمعية كل شعنون الدفاع عن باريس، فى شغل بالحصول على جيش من المتطوعين. ومرة أخرى استجاب الصان

كيلوت، ورحف من باريس في أسابيع ثلاثة ٢٠ ألفا دفاعا عن الثورة.

وفى أثناء ذلك راجت الإشاعات بأن أعداء الثورة المسجونين سوف ينتهزون فرصة غياب المحاربين من الصان كيلوت للهرب من السجن والاستيلاء على باريس حتى يصل البروسيون، وخلصت منشورات مارا إلى النتيجة المنطقية، وهى ذبح المسجونين!

وفى ٢ سبتمبر ١٧٩٢م أعيد تنظيم لجنة الخلاص العام التابعة للكومون لضم مارا إلى عضويتها، ويدأت فى عصر ذلك اليوم فرق الصان كيلوت تحاصر السجون وتذبح المسجونين، واستمرت المذابح أربعة أيام ذهب ضحيتها حوالى الألفين.

ولكن أهم نتائجها أنها عملت على التفرقة بين زعماء الثورة - أى بين الجيروند واليعاقبة - كما سممت العلاقات بين الجيروند والصان كيلوت، فبينما أصبح الصان كيلوت في نظر الجيروند مرتبطين بالقتل والفوضى، اعتبر الجبليون مذبحة السجون «حادثا عارضا سيئا في مسرحية عظيمة»! وأن وقف المذابح، حتى لو كان ممكنا، كان يتطلب تعبئة نفس قوى النظام التي ارتكبت حادث «الشان دي مارس» (البورجوازية)، ولو حدث ذلك لانهارت في أثناء ذلك عملية الدفاع القومي التلقائية، ولشهدت باريس دخول الحراب الأجنبية وإعادة نظام ۱۷۸۸م.

## ٥ \_ المؤتمــر الوطني

اجتمع المؤتمر في ٢١ سبتمبر ١٧٩٢م، في اليوم التالي لمعركة فالمي Valmy، التي أنقذت فرنسا، وذلك بعد انتخابات اعتبر فيها كل فرنسي بلغ الـ ٢١ عاما مواطنا عاملا Citoyen Active.

قد صار الجيروند هم حزب اليمين المتطرف، وكانوا قد حصلوا على الغالبية بسبب سيطرتهم على الأقاليم التي كانت تعارض سيطرة باريس.

وفى أقصى اليسار كان يجلس نواب باريس: روبسبير، ودانتون، وكاميل ديمولان، ومارا، وفيليب المساواة، وكولو ديربوا Collot d'Herbois، مع حوالى ثلاثين عضوا أخرين عرفوا بسبب ارتفاع المكان الذى جلسوا فيه باسم الجبل Montagnards.

أما المستقلون فأطلق عليهم اسم السهل Plain أو المستنقع Amarais

ولقد كان الجيروند والجبليون على اتفاق تام تقريبا فى مسائل السياسة، وتعلقهما المخلص بالثورة، والجمهورية، وكراهة الامتيازات، والعداء للاكليروس. ولكن الشكوك كانت تقوم بينهما، فبينما اعتقد الجبليون أن الجيروند على استعداد لأية تسوية مع

القوى المحافظة، بل الملكية، في سبيل الحكم، كان الجيروند مؤمنين بأن رويسبير وأصحابه يتطلعون إلى دكتاتورية دموية.

وقد أدى العداء المرير بينهما إلى شلل المؤتمر، وفى النهاية حمل كل من الفريقين على قبول حلفاء خطرين: فقد قبل الجيروند محالفة الملكيين، وقبل الجبليون محالفة الصان كيلوت.

وكانت المحالفة الأخيرة على وجه الخصوص قاضية على الخصمين، فينسب إلى دانتون قوله: «هوّلاء الجيروند هم الذين أكرهونا على أن نرتمى في أحضان الصان كيلوتية التي التهمتهم، والتي ستلتهم نفسها».

وكان الجيروند هم الذين بدءوا المعركة حينما شنوا هجوما مريرا على خصوصهم الجبليين، بسبب دورهم فى مذابح سبتمبر١٧٩٢م، وطالبوا بنصب المشانق للشناقين والمحرضين، وهاجموا بصفة خاصة دانتون ورويسبير ومارا «كثلاثى» ذى أطماع خطيرة يريد تأسيس حكم دكتاتورى.

ولكن دانتون وروبسبير ومارا استطاعوا تدحيض الاتهامات ضدهم، وعمدوا إلى خطة يكشفون بها خصومهم لإسقاطهم، وهى المطالبة بمحاكمة الملك كعدو للأمة، وإعدامه، حتى إذا حاول هؤلاء الدفاع عن الملك اتهمهم الجبليون بأنهم ملكيون.

وبالفعل، فمع أن «الجيرونديين» جميعا كانوا يعتبرون الملك خائنا للثورة، إلا أنهم انقسموا في موضوع محاكمته. ومعظم

المعارضين فى إعدامه إنما عارضوا الأسباب تقوم على المصلحة الاعلى العدالة، ولكنهم جلبوا بمعارضتهم الشبهات فى ميولهم الملكية دون أن يستطيعوا إنقاذ لويس!. وكانت النتيجة هى هزيمتهم فى المؤتمر.

وقد أقنعت هذه الهزيمة الأولى الكبرى محترفى السياسة الطموحين من أمثال «فوشيه» Fouché بنقل ولائهم إلى اليعاقبة، ومن قبل كان نواب أكفاء، مثل كارنو Carno وبارير Barere وغيرهم، قد أخذوا ينجذبون إلى الجبليين واحداً وراء الآخر، وأما زعماء الصان كيلوت في أقسام باريس الذين غاظتهم اتهامات الجيروند العلنية المتكررة لباريس بأنها وكر الفوضى، فقد انقلبوا مهاجمين لنوابهم الذين حاولوا إنقاذ الملك.

وفى أثناء ذلك كان الجبليون يطالبون بإعدام الملك دون أى محاكمة، وكان يقود هذا الطلب روبسبير وسان جوست Saint just، وقد بررا ذلك بأن الملك المخلوع هو مصدر خطر على أى نظام جمهورى.

وأخيرا تمت محاكمة الملك أمام المؤتمر ابتداء من ١٣ ديسمبر ١٧٩٢م، وانتهت بإدانته بالإجماع تقريبا. وعند أخذ الرأى بالمناداة على الأسماء، وأمام إرهاب جماهير الصان كيلوت المحتشدة فى القاعة على نوع العقوبة، اقترع ٤٣٣ من ٧٢١ إلى جانب الإعدام، ومن هؤلاء فيليب دورليان (أو فيليب المساواة) وفيرنيو الجيروندى رئيس المجلس، وتم بالفعل تنفيذ الحكم يوم ٢٠ يناير ١٧٩٣م.

على أن موافقة الجيروند على إعدام الملك لم تنقذهم، فقد تزايد عداء الجبليين وكومون باريس لهم، وصار للمتطرفين من الجبليين، خصوصا شوميت Chaumette وايبير Heber نفوذ عظيم فى «الكومون»، فى حين أخذ روبسبير ومارا يحركان الصان كيلوت للتخلص من الجيروند.

وحانت الفرصة لطعن الجيروند حين انهزم «ديمورييه» -Du- النمساويين والبروسيين في موقعة نيرويندن -Near أمام النمساويين والبروسيين في موقعة نيرويندن -Near في الماس ١٨٥ مارس ١٧٩٣م، ثم في لوفان Louvin في ٢١ مارس ١٧٩٣م، ووقع هدنة مع القائد النمساوي يخلي بموجبها بلجيكا في مقابل تعهد النمساويين بعدم اختراق الحدود الفرنسية، وعندما قدم إليه وزير الحربية الفرنسية وأربعة مندوبين للتحقيق معه في هذه الخيانة، سلمهم إلى العدو، وحاول الزحف على باريس وضرب المؤتمر، ولكن قدواته رفضت، فانضم إلى الأعداء في الريل١٧٩٣م.

فلما كان ديموريه dumouriez شديد الصلة بالجيروند، فقد اشتد هجوم الجبليين على هؤلاء بسبب خيانته.

وفى الحقيقه لقد آمن الجبليون فى ذلك الحين بأن المؤتمر لن يستطيع قيادة سفينة الثورة إلا بالتخلص من زعماء الجيروند، وأن الأمن العام يتطلب قيام حكومة دكتاتورية، ولما كان أعداؤهم يهددونهم، ويمكنهم أن يتهموهم فى أى وقت، فإن أمنهم الشخصى كان فى خطر. وكان الترابط فى ذلك الحين قد تزايد بين الصان كيلوت وأقسام الكورديلييه.

ولكن الجيروند من جانبهم تحالفوا مع حزب الوسط (السهل)، ووجه الحزبان الاتهام ضد مارا، الذى كان قد أعد عرائض شعبية فى نادى اليعاقبة تطلب القبض على ٢٢ عضوا من الجيروند، ولكن محكمة الثورة برأت مارا يوم ٢٤ إبريل ١٧٩٣م، فاقترح جاديه (من الجيروند) إلغاء كومون باريس، وإحلال رؤساء الأقسام محل الكومون، ولكن بارير Barére اقترح حلا وسطا بتأليف لجنة من اثنى عشر من الجيروند لفحص مسلك الكومون وفحص حوادث مذابح سبتمبر ١٧٩٢م، وقبضت هذه اللجنة فى ٢٤ ـ ٢٦ مايو ١٧٩٣ على إيبير وفارليه Variet وأربعة آخرين.

ولكن القبض على هذه العناصر الشعبية أثار جماهير الصان كيلوت، فحاصرت التويليرى حيث ينعقد المؤتمر، وأرغم على إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء لجنة الاثنى عشر. ولكن الجيروند أعادوا تأليف اللجنة في اليوم التالي.

وكانت النتيجة حركة ٣١ مايو ـ ٢ يونية ١٧٩٢م الثورية، وهي ثالث حركات التمرد الباريسي، وآخر ما نجح منها (والأوليان ١٤ يوليو ١٧٨٩م سقوط الباستيل و ١٠ أغسطس ١٧٩٢م سقوط التويليري)، فقد ألفت أقسام باريس لجنة تنفيذية من تسعة، معظم أفرادها مغمورون من الصان كيلوت، ومنهم فارليه، وعينت هانريو Hanrio لقيادة الحرس الوطني، وأوقفت الكومون، ثم أعادت اليه السلطة فورا، وانضمت إليه، وحركت مظاهرة انتهت بإلغاء المؤتمر لجنة الإثنى عشر للمرة الثانية.

وفى مساء اليوم التالى قدمت اللجنة للمؤتمر طلبا بالقبض على زعمًاء الجيروند، وعددهم ٢٩ زعيما، فاكتفى المؤتمر بإحالة الطلب إلى لجنة الخلص العلم العلم العلم التي طرد تأسست في ٦ أبريل ١٧٩٣م ولكن الكومون أصر على طرد الجيروند.

وفى يوم ٢ يونية ١٧٩٣م حاصرت المؤتمر فرق مختارة من الحرس الوطنى تحت قيادة هانريو، وطلبت القبض على أعضاء لجنة الاثنى عشر، وعلى زعماء الجيروند، وانتهز مارا الفرصة فأعد قائمة بأسماء النواب الذين يراد حبسهم، وضم أعضاء لجنة الاثنى عشر، ثم اثنين آخرين، ومن بينهم فرينيو، وجاديه، وجنسونيه Gensonné، ويريسو، ويتيون، وغيرهم، وواصل المؤتمر مطالبة الكومون بمحاكمة الجيروند.

وأخيرا تقرر، بناء على اقتراح كوتون التحفظ على ٢٩ من زعماء الجيروند في منازلهم، واستطاع آخرون الهرب، وبذلك أصبح حكم البلاد في يد الجبليين، وإن استمر المؤتمر في عمله.

انتقل الحكم إلى يد الجبليين، وفى الأيام الستة التالية كانوا قد استطاعوا إنجاز مشروع الدستور، الذى كانت قد بدأت فيه اللجنة التى ألفها المؤتمر لهذا الغرض من قبل، والتى كانت مؤلفة فى غالبيتها من الجيروند، واعتمد المؤتمر هذا الدستور فى ٢٤ يونيو ١٧٩٣م، وعرف باسم دستور السنة الثانية.

وكان غرض الجبليين الأساسى من الإسراع بإصدار الدستور، نفى تهمة الطغيان عن أنفسهم التى ألصقها بهم الجيروند، ولذلك فما كاد يتحقق هذا الغرض حتى اكتفى الجبليون بذلك. فلم يوضع هذا الدستور موضع التنفيذ أبدا، وإن كان مبدأ التصويت العام للذكور، الذى أخذبه، أصبح منذ ذلك التاريخ جزءا من التقاليد الراديكالية الفرنسية.

وفى الفترة التالية كان الصراع الاجتماعى يحتدم فى فرنسا، وصدرت فى عهد الجبليين التشريعات الاجتماعية المهمة فى هذا المجال.

ففى ١٠ يونيو ١٧٩٣م صدر الأمر بتقسيم الأراضى المشاعة بالتساوى اذا طلب ذلك ثلث أهل القرية. وفى ١٧ يوليو ١٧٩٣م صدر قانون ينص على إلغاء جميع الرسوم والحقوق الإقطاعية دون تعويض وتدمير جميع حجج الملكية الإقطاعية. وفى ٢٥ فبراير ١٧٩٤م صدر قرار تفسيرى لقانون ١٧ يوليو ١٧٩٣م السالف الذكر بإلغاء جميع الالتزامات، التى تشوب العقد فيها فى الأصل «أقل شائبة إقطاعية». فنزع بناء على ذلك ملكية كشير من البورجوازيين الذين تشبهوا بالإقطاعيين عند التعاقد! وقد وصف هذا القانون بأنه «ثورة داخل ثورة».

ويمكن الاستشهاد بنص مشروع «لوبيلليتييه» Le Pelletier وهو نائب جبلى قتله ملكى وقت إعدام الملك، مثالا على الأفكار الجبلية «التقدمية» في النصف الأول من ١٧٩٣م.

فقد ذكر فيه «أن ثورات السنوات الثلاث الماضية صنعت كل شئ لطبقات المواطنين الأخرى، ولم تصنع شيئاً تقريبا لطبقة ربما كانت هي أهم الطبقات، وهم المواطنون من طبقة البروليتاريا، الذين لا يملكون سوى كدهم. لقد قضى على الإقطاع، ولكن لغير مصلحتهم، لأنهم لا يملكون شيئاً من هذه الحقول المحررة، وقد أعيدت المساواة المدنية، ولكنهم لم يعطوا تعليما ولا تدريبا».

مع ذلك فلم يتردد الجبليون في مهاجمة جاك رو Roux عضو الكومون وعضو نادى الكورديلييه المتطرف اجتماعيا، والذي يسيطر على الصان كيلوت، عندما اتهم نواب الجبل بأنهم يشرعون القوانين لصالح الأغنياء، ويتغاضون عن المساوئ «التي كان يندى لهاجبين الحكم المطلق لو وقعت في آخر أيام سلطانه الهمجي»، ولا تحرك قلوبهم الدموع والآهات التي تنبعث من الفقراء» – ففي ٢٠ يونيو ١٧٩٣م ذهب وفد من اثني عشر رجلا من كبار الساسة، منهم رويسبير وبيوفارين Billaud-Varenne من اليعاقبة، وأقنعوا الكورديليين بطرده.

فى ذلك الحين كانت فرنسا تهددها الثورات من الداخل، والغزو من الخارج. فقد انتشرت الثورات ضد المؤتمر الوطنى فى ليون ومارسيليا وطولون ونيم Mimes، وتسلحت فى الشمال مقاطعة كالفادوس Calvados لإعادة الملكية، وهاجمت جيوش فندية على نهر اللوار وإنشاء اتصالات مع إنجلترا.

ومن الناحية الأخرى، فقد انهزمت جيوش الثورة فى كل مكان، فسعطت ماينز فى ٢٣ يوليو ١٧٩٣م، واجتاز الجيش النمسوى الحدود زاحفا على كونديه Condé وفالنسيين Valencienne فسعطتا يومى ١٥، ٢٨ يوليو١٧٩٣م، وانفتح بذلك الطريق للمرة الثانية إلى باريس.

وفى الوقت نفسه كان الجيش الإنجليزى يزحف على دنكرك، والبروسيون على فيسنبورج Wissenbourg ولانداو، كما هزم الاسبان الفرنسيين فى البرانس، وغزا ٢٠ ألفاً من البدمونتيين (البيمونتيين) فرنسا من ناحية الألب، وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على القوات الفرنسية، وباتت العاصمة مهددة بالمجاعة.

ثم وقعت كارثة كبرى، هى تسليم طولون المتصردة المدينة والترسانة والأسطول فى ٢٧ أغسطس ١٧٩٣م للأسطول الانجليزى بقيادة هود ١٥٥٥، ومناداتها بلويس السابع عشر ملكا، وهكذا انتقل إلى أيدى العدو بضربة واحدة ودون إطلاق رصاصة واحدة ٢٦ بارجة من ٦٥ بارجة للجمهورية، و ١٦ فرقاطة من مجموع الفرقاطات البالغة ٢١.

وفى الوقت نفسه وقع حادث قتل مارا، معبود الصان كيلوت، على يد شارلوت كورداى Charlott Corday، ليقنع الجبليين أن خصومهم تخلوا عن كل ضوابط السلوك المتحضر.

وكانت النتيجة العامة لهذه السلسة الطويلة من الخيانة والاغتيال والهزيمة، أن أقتنع الجبليون بعدة أمور:

(الأول)، أن على الجمهورية أن تخشى خيانة قوادها القدامى أكثر من خشيتها من نقص الكفاءة المحتمل في قوادها الوطنيين.

(ثانيا) أن وطنيى عام ١٧٨٩م من الطبقة البورجوازية قد سنموا الثورة، وتحالفوا الآن مع النبلاء ضد الثورة، وأصبح الدفاع عن فرنسا هنا بتصميم عدد قليل من الجبليين، بمعاونة جماهير الدمان كيلوت في المدن التي لم يبق غيرها من القوى الثورية التي يمكن الركون إليها.

(ثالثا) أن الدفاع الوطنى يجب أن يقترن بتحسين الأحوال الاجتماعية للصان كيلوت، الذين يجب أن تصان حياتهم وأقواتهم بالقوة من نشاط المضاربين.

(رابعا) ضرورة الضرب على يد الخونة والمضاربين فى الأقوات والقواد الخونة. ومن ثم فالنصر، وإرضاء الصان كيلوت، والإرهاب، هذه الثلاثة جوانب لمضمون واحد.

فى ذلك الحير كانت لجنة الحلاص العام -Comité de Salut Pub فى ذلك الحير كانت لجنة الحلاص العام وقد أنشئت فى ١٦ أبريل انهم أجهزة الحكم فى فرنسا، وقد أنشئت فى ١٦ أبريل ١٧٩٣م بعد أن عجزت لجنة الدفاع العام عن الوفاء بالغرض الذى أنشئت لأجله، وقد ظل يسيطر عليها دانتون، الذى وقف نشاطه على تجنيد المواطنين، وتجهيز الجيش، واتخاذ التدابير الدبلوماسية التى يأذن بها المؤتمر.

وبعد انقلاب ٢ يونيه ١٧٩٣م، الذي أسقط الجيروند، تغير ميزان القوى في هذه اللجنة، بإقصاء دانتون ودعاة التوفيق. فقد سقطت عنه عضوية اللجنة حين عرضت الأسماء على المؤتمر في ١٠ يوليو ١٧٩٣م ليصدر قراره بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للعرف المتبع، بعد أن تقرر إنقاص أعضائها من ١٦ عضوا إلى ٩ أعضاء فقط، زيدوا إلى ١٢.

وبذلك أصبحت اللجنة تتالف من هذا التاريخ من غلاة الجبليين، مثل روبسبير، وسان جوست، وكوتون، وبيوفارين، وكوللو ديربوا وبارير Barere وكارنو Carnot. وسيطرت على شئون الحكم في فرنسا، وحكمت البلاد حكما دكتاتوريا مدة سنة من يوليو ١٧٩٣م إلى يوليو ١٧٩٤م.

وقد انقسمت هذه اللجنة إلى هيئتين: هيئة حاكمة من روبسبير وسان جوست وكوتون (الثالوث) وكوللو ديريوا وييوفارين – والأخيران أكثر تطرفا. ثم هيئة تنفيذية يهمنا فيها كارنو، الذى أسند إليه تنظيم الجيش وتدبير النصر، وبارير.

وقد واصلت لجنة الضلاص العام دعم سلطتها فى المؤتمر وفى البلاد طوال خريف ١٧٩٣م. وفى ١٠ أكتوبر ١٧٩٣م أصدر المؤتمر مرسوماً يفوض فيه اللجنة فى الإشراف على الوزراء والقواد والهيئات الإدارية، وأرجأ تطبيق الدستور الجديد حتى يعود السلام إلى ربوع البلاد.

ولم يكن في نية الحكومة الثورية أن يشاطرها السلطة أي طبقة من طبقات المجتمع، ولذلك لم يستطع الصان كيلوت منذ الآن أن يباشروا السلطة المحلية، ولا بوصفهم وكلاء أو عملاء مطيعين للحكومة المركزية. ولما حاول شوميت في أول ديسمبر أن يؤكد إشراف كومون باريس على اللجان الثورية للأقسام، نبه بحدة إلى التزام النظام، ومنذ ذلك الحين اتخذ الكومون موقف الدفاع. وتركزت القوة السياسية للصان كيلوت في الهيئات نصف المستقلة، وهي الأقسام والنوادي.

وفى ظل هذا التركيز للسلطة لليعاقبة، تمكنوا من التحول من مركز الدفاع إلى الهجوم، وإحراز الانتصارات. فقد أخمدوا الثورة في ليون، واسترجعوا طولون على يد بونابرت، وهزموا النمسويين، وأعادوا فتح بلجيكا، وغزوا هولندا، وحرروا كل بقعة في الوطن من الغزاة.

أما فى الحقل الداخلى فقد بدأ عهد الإرهاب الثانى بقانون المسبوهين فى ١٧ سبتمبر ١٧٩٣م، لتعقب ومطاردة أعداء الثورة والمشتبه فى أمرهم، فغصت السجون بأكثر من خمسة آلاف مشتبه فى أمره، وبدأت محكمة الثورة، التى تألفت فى ١٠ مارس ١٧٩٣، عملها فى ظل فلسفة بارا Barras القائلة بأن تبدأ بقتل خصومك على المقصلة حتى لا يقتلك بها هؤلاء.

فأعدم نواب الجيروند، الذين طردوا من المؤتمر في ٣٦ مايو ١٧٩٣م، ومنهم فرينيو وبريسو، كما أعدم بايى، وبارناف، وجاديه، ومدام رولان، ثم فيليب دورليان d'Orléan، أو فيليب المساواة.

وجاءت أعنف حركات القمع فى تاريخ الثورة بعد انتصار قوات الحكومة فى الحرب الأهلية فى ليون وطولون وحول مصب نهر اللوار.

ففى ليون Lyon استخدم فوشيه Fouché وكوللو ديربوا المدافع لحصد الضحايا بعد أن وجدا أن المقصلة أبطأ مما ينبغى! وبلغ عدد القتلى فوق الألفين.

وفى نانت Nantes قـتل كـاريه Carrer بالرصـاص ثلاثة آلاف، وأغرق ١٥ ألفا فى اللوار Loire عمدا، عدا ثلاثة آلاف تركـوا فى السجون يموتون بوباء.

وعقب استرداد طولون، وكان مساعد قائد القوات الحكومية هو نابوليون بونابرت، قتل بالرصاص بأمر بارا Barras وفريرون ٨٠٠ Freron

على أنه بزوال خطر الغزو عن فرنسا، وبعد التخلص من أعداء الثورة الداخليين بإعدام الجيروند والقضاء على الثورات الداخلية ـ أخذ الإرهاب يفقد مبرراته تدريجيا، ولم يلبث أن أخذ يقسم الجبليين.

وفيما يختص بدانتون زعيم الجناح اليمينى اليعقوبي، فقد أخذ ينادى بالعودة إلى النظام وسياسة الرحمة بأعداء الثورة المهزومين، وقد أيده في ذلك كاميل ديمولان، زعيم الهجوم على

الباستيل (وهو يعقوبي بمعنى كذلك)، وذلك على منبر المؤتمر الوطني، وعلى صفحات صحيفة أنشأها باسم «الكورديلييه القديم». ولقيا تأييدا من البورجوازية. ولكنهما فقدا سمعتهما بسبب الانحلال والبذخ الذي تميزت به حياتهما الشخصية.

وفي الوقت نفسه وقف حزب مارا، الذي فقد رئيسه في ١٣ يوليو ١٧٩٣م، موقف التطرف بزعامة ايبير، ومالا أنصار هذا الحزب نادي الكورديلييه، وسيطروا على الكومون، ونشرت آراءهم صحيفة إيبير المشهورة: الأب دوشين Pere Duchêna ذات التأثير على الصان كيلوت.

ووقف روبسبير موقف الوسط على رأس نادى اليعاقبة، ومعه سان جوست وكوتون وبيو فارين وكواللوديريوا، وصمم على القضاء على الحزبين، على أساس أنهما يهددان بوجودهما الجمهورية والثورة.

وقد تحالف روبسبير مع حزب دانتون اليمينى للقضاء على اليبير وحزبه المتطرف أولا، وفي ١٣ مارس ١٧٩٤م قبض على قادة الإيبيريين بعد أن قرأ سان جوست اتهاما ضدهم في المؤتمر، وفي ٢٤ مارس ١٧٩٤م أعدموا، وكانوا تسعة عشر، على رأسهم إيبير.

وبعد أسبوع واحد استدار روبسبير الى اليمين، فاعتقل دانتون وكاميل ديمولان في ٣١ مارس ١٧٩٤م، وفي ٥ أبريل

١٧٩٤م أعدم دانتون وديم ولان ومعهما ١٢ آخرون. وفي ١٣ منه تبعهم شوميت Chaumette وأرملتا ديمولان وإيبير.

وبذلك دانت السلطة لروبسبير دون منازع، وخضع له الكومون، ولم يجسر المؤتمر على مناقشة سلطانه. وفي خلال ربيع ١٧٩٤م زادت سرعة القمع السياسي واتسعت بمقتضى قرارات المؤتمر الوطني في ٢٢ بريريال Prairial (المراعي) الموافق ١٠ يونية ١٧٩٤م فئات أعداء الشعب التي ينطبق عليها تعريف المشبوهين.

على هذا النحو بلغت لجنة الخلاص العام أوج قوتها. وحينئذ لاحت بوادر الصراع فى داخلها. وينسب البعض هذا الصراع إلى تضارب السياسات، فيرى أن روبسبير بعد أن حققت الثورة أغراضها، رأى أنه من الواجب إنهاء عهد الإرهاب، حتى يبدأ حكم الفضيلة الذى أراده روبسبير وصار يدعو له، فتألفت المعارضة ضده من اتحاد جميع المتطرفين ضده من أنصار: بيوفارين وكوللوديريوا، ومن بقايا أنصار دانتون.

وهنا عول روبسبير على التخلص من معارضيه، فاستصدر «كوتون» من المؤتمر الوطنى فى ١٠ يونيو ١٧٩٤م قرارات ٢٢ بريريال السالف الذكر، وتتضمن حق لجنة الخلاص العام فى تقديم أى نائب من نواب المؤتمر الوطنى يكون مشتبها فى أمره إلى المحاكمة، بدلا من الإجراء السابق الذى يقضى بأن يصدر أولا قرار الاتهام من المؤتمر نفسه. وفى ٢٢ يوليو ١٧٩٤م اقترح سان جوست فى المؤتمر إنشاء دكتاتورية برئاسة روبسبير.

وفى ٢٦ يوليو ١٧٩٤م ألقى روبسبير خطابا عنيفا فى المؤتمر الوطنى حمل فيه على معارضيه حملة شديدة، فوصفهم بأنهم خونة ولصوص وملحدون ومتهتكون، ولكنه لم يحدد أحدا بالإسم. فاعتبر أعضاء المؤتمر هذا الخطاب تهديدا لكل منهم.

وفى اليوم التالى حين وقف سان جوست يدافع عن خطاب رويسبير، طفى صياح النواب على صوته، وكان على رأس المقاطعين كوالوديريوا وبيوفارين وتاليان Tallien، وصاح بيوفارين بالمؤتمر أن عليه إما أن يترك أعضاءه يقتلون، وإما أن يقتل ويحطم رويسبير.

ولما كان روبسبير وانصاره لم يتخذوا العدة بالاتفاق على تدبيرات خاصة مع الكومون ضد خصومهم، فقد اسقط فى أيديهم. ويعد مناقشة سادتها الفوضى، وافق المؤتمر على القبض على روبسبير وسان جوست وكوتون. فانضم إلى هؤلاء باختيارهما «أوجستين»، شقيق روبسبير الأصغر، وليبا LEBAS صديقه، فنقل الخمسة إلى السجن.

ولكن كومون باريس سرعان ما تحرك وحرض أقسام باريس على التمرد، واصدر الأمر بإطلاق سراح روبسبير وزملائه، ونقل هؤلاء في مظاهرة كبيرة إلى دار البلدية.

ولكن المؤتمر قرر الالتجاء إلى القوة المسلحة، وأصدر قرارا بوضع روبسبير وهانريو وأقسام باريس خارج القانون، وبتسلم بارا قيادة قوات المؤتمر المسلحة (الجيش) وتولى هنريو HANRIOT الدفاع عن دار البلدية في وجه الهجوم، في حين انقسمت اقسام باريس على نفسها، وهدأ أكثرها.

وانتهت المعركة بانتصار قوات المؤتمر، وأعدم روبسبير وأخوه أوجسطين وسان جوست وهانريو وكوتون وغيرهم يوم ٢٨ يوليو ١٧٩٤م. وبذلك انتهى عهد الإرهاب.

هذه هى النقطة التى يختم بها كثير من المؤرخين قصة الثورة، لقد بدأت المعركة كما رأينا داخل اليسار نفسه، حين انقسم إلى يمين (دانتون) ووسط (روبسبير) ويسار (ايبير) واستطاع روبسبير أن يضرب اليسار واليمين، فأضعف معسكر اليسار كله. ومالبثت بقايا اليمين واليسار اليسارى أن تحالفت مع «السهل» على إغراق الوسط اليسارى، وبذلك أكل اليسار نفسه.

وهذا يفسر ماحدث بعد سقوط روبسبير، فمع أن العنصر الفعال الذي أسقط روبسبير هو اليمين واليسار اليساري، إلا أن اليمين هو الذي تقدم ليجنى ثمار انقلاب ٩ تيرميدور (٢٧ يوليو ١٧٩٤م). وقد ساعد على ذلك أن سقوط روبسبير قد تم على جثة الكومون ــ ومعنى ذلك انتصار المؤتمر على القوى الثورية التى تؤيد الكومون، قوى الصان كيلوت، فهى ضربة مزدوجة.

ولما كان السهل (أو الوسط) في المؤتمر قد أصبح يمثل أكبر قوة بعد ضعف اليسار، وتصفية اليمين من قبل، ولما كان قد عاني من إرهاب اليسار الذى اضطره إلى التصويت إلى جانبه تحت ضغط قوى الكومون، حتى تهدد الإرهاب في عهد رويسبير حياة النواب بالخطر، فلذلك سرعان ما رأى طريق النجاة في التحالف مع اليمين.

وفى ذلك الحين كان تحسن الموقف الحربي يساعد الوسط على الاستغناء عن هيئة خلقها آسفا وأطال في أجلها بدافع الخوف، وهي لجنة الخلاص العام، ولذلك فقد اختزلت في اليوم التالى على الفور اختصاصات هذه اللجنة، وقصرت سلطتها على الحرب والدبلوماسية، وأمر ثلاثة من أعضائها بالاستقالة كل شهر، وحظر إعادة انتخابهم فورا، ونزع من اللجنة سلطة تقديم النواب مباشرة للمحاكمة أمام المحكمة الثورية، فأمن النواب على حياتهم، وطرد جان بون أندريه Jean Bon André ويريور Prieur(دي لامارن).

أما الباقون من أعضاء اللجنة القديمة فقد استقال من الهيئة الحاكمة بيوقارين وكوللوديريوا، ويارير، في أول سبتمبر ١٧٩٤م، واستقال من الهيئة التنفيذية كل من كارنو، ويريور، ولنديه Lindet في ١٠ أكتوبر١٩٧٤م، تاركين أعداءهم في مكان القيادة. وفي ٥، في ١٠ أغسطس ١٩٧٤م صدر قراران بإطلاق سراح المقبوض عليهم بنص قانون المشبوهين، وباستبدال جميع المحلفين وكل قضاة المحكمة الثورية تقريبا، وبلغ عدد المطلق سراحهم في باريس وحدها عشرة ألاف!

وعلى ذلك فقد بدا أن عقارب الساعة أخذت تدور إلى الوراء، ولو إلى الماضى الدانتوني، ولكن أفراداً من التيرميدوريين، ومنهم إرهابيون سابقون مثل فريرون Freron وبارا Barras بطلا مذبحة طولون ـ وتاليان Tallien، ساروا إلى أبعد من ذلك، فاعتنقوا سياسة رجعية إلى حد عدوانى، وبدوا يهاجمون حلفاءهم السابقين.

فظهرت تحت رعاية فريرون حركة الشبيبة الذهبية والاقتصاص rée من أبناء البورجوازيين الكبار لتعقب اليعاقبة والاقتصاص منهم، وسيطر اليمين على جميع أقسام باريس تقريبا خلال الخريف بفضل عنف الشبيبة الذهبية. وفي ٩ نوفمبر ١٧٩٤م قام هؤلاء بهجوم على نادى اليعاقبة، واستطاع اليعاقبة صد الهجوم بعد نضال شديد، ولكن الحكومة أمرت بإغلاق نادى اليعاقبة محتجة بالنظام العام.

وفى ٨ ديسمبر ١٧٩٤م قرر المؤتمر إعادة النواب الذين اعتقلوا لاحتجاجهم على القبض على الجيروند. وقد زاد عودة ضحايا الإرهاب هؤلاء من الضغط فى طلب توقيع العقوبات على الإرهابيين. وفى ٨ مارس ١٧٩٥م قرر المؤتمر إعادة الجيروند الباقين على قيد الحياه، والذين اعتبروا من قبل خارجين على القانون، كما قرر إلغاء الاحتفال بذكرى ٣١ مايو ١٧٩٣م. وقد اتخذ هذا القرار بعد أسبوع من القبض على كوالوديربوا وبيوفارين وبارير وفادييه تانفيل Fouquier Tinville النائب العام، وحوكم تاتفيل فى ٢٨ مارس ١٧٩٥م وأعدم، كما أعدم ١٥ من زملائه فى محكمة الثورة.

أما الاتجاه فى الأقاليم فكان شبيها بالاتجاه فى باريس، من حيث بدء حركة الانتقاض فى الخريف واشتدادها. وكان الصان كيلوت فى كل مكان يجلون عن مناصب السلطة التى شغلوها فى العام السالف، ويحل محلهم مبعوثون جدد.

ازداد إهمال المؤتمر لحاجات الصان كيلوت فى سياسته، حتى بلغ اليأس بجماهير الصان كيلوت خلال ربيع ١٧٩٥م حدا لم يعد عنده مندوحة عن القيام بعمل عنيف، ولكن المهيجين من الصان كيلوت حرموا من وسيلة العمل الثورى الفعال، إذ أعوزتهم القيادة البورجوازية، وأعوزهم الكومون الذى ينسق نشاطهم، بل أعوزتهم السيطرة على الأقسام.

ولذلك حين غرا جمع منهم المؤتمر في أول أبريل ١٧٩٥م (حركة ١٢ جيرمينال Germinal (أي النبت) مطالبين بالخبز وتطبيق دستور ١٧٩٣م، وإطلاق سراح كوللوديربوا وزملائه، وتسريح الشبيبة الذهبية، تم طرد الثوار من التويلري دون عناء، بتعاون الشبيبة الذهبية وجنود الأقسام بقيادة الجنرال بيشيجرو Pichegru.

وكانت نتيجة التمرد ازدياد الرجعية السياسية بسرعة فوق سرعتها، فوافق المؤتمر على نفى كوللو، وبيو، وبارير، إلى غيانا، وقبض على ثمانية من الجبليين البارزين.

وكان قرار لوكوانتر Cointre وتوريو Thuriot، وهما من قدامى زعماء حركة الانتقاض التيرميدورية، إشارة إلى المدى الذي صمم

المؤتمر على أن يذهب إليه في نقضه للماضي، وكان القمع أثقل وطأة على الصان كيلوت، فأعلنت حالة الحصار في باريس، وقبض على زعماء حركة ١٢جرمينال (أول أبريل ١٧٩٥م).

على أن حركة القمع لم توقف هياج الصان كيلوت نظرا لتدهور الموقف في التموين، ولما أطار الجوع صواب الصان كيلوت قاموا بثورة أخرى. ففي ٢٠ مايو ١٧٩٥م (أول بريريال) Prairial (المراعي) عبأ حي سانت انطوان Saint - Antoine قواته، وألفت كتائبه الثلاث من الحرس الوطني القوة الرئيسية التي غزت المؤتمر مرة أخرى، ولكن الفرصة ضاعت هذه المرة أيضا للافتقار إلى القيادة.

وكانت حركة بريريال كحركة جرمينال أساساً حركة صان كيلوتية. وانهارت محاولة لتنظيم كومون متمرد جديد حين قرر المؤتمر اعتبار كل من يرفض مبارحة دار البلدية خارجا على القانون، وللمرة الأولى منذ ١٧٨٩م استعدت الحكومة القوات النظامية للهجوم على الثوار الباريسيين بقيادة مينو ومورا ,Menou في التوار الباريسيين بقيادة مينو ومورا ,Murat في التوار على ١٧٩٩م حتى كانت الحركة قد انهارت.

وقد قمع تمرد بريريال قمعا صارما، فتألف مجلس عسكرى ـ وهو أول مجلس بستخدم ضد الثوار الباريسيين ـ وحكم بالإعدام على ٣٦ من المتهمين، منهم ستة نواب.

وكان فى إعادة تنظيم الحرس الوطنى بطريقة تقصى عنهم جماهير الصان كيلوت، ما أكمل هزيمتها الساحقة، فلم تنشب فى باريس بعدها حركة شعبية كبرى حتى ١٨٤٨م!

على أن قتلة الملك مع ذلك لم يكونوا ليستطيعوا الذهاب بعيدا في ردتهم الكبرى، إلى حد إعادة الملكية!، وفي الوقت نفسه فإن الملكية لم تكن لتضع يدها في يد قتلة الملك، حتى لو أرادوا!

فحين نصب الكونت دى بروفانس de Provence أكبر أخوى الملك لويس السادس عشر نفسه ملكا بعد وفاة لويس السابع عشر الطفل في ٨ يونيه ١٧٩٥م، أصدر في ٢٤ يونيه ١٧٩٥م بيانا ضد الثورة توعد فيه بعقاب قتلة الملك، ورد الطبقات الثلاثة إلى سابق مكانها، وإعادة البرلمانات وسلطة الكنيسة. ثم تمت مؤامرة ملكية لإعادة الملكية عن طريق الغزو من الخارج، ولكن المؤامرة فشلت، وهزم الجيش الملكي.

وكان رد فعل المؤتمر استدارته من جديد نحو اليسار أمام تهديدات الملكيين، ولكنها عودة لم تذهب بعيدا، فقد قبض على الصحفيين الملكيين، وأعينت الصحافة الجمهورية، وبذلت محاولة للقبض على الشبيبة الذهبية، وجاء الآن دور الصان كيلوت ليسقوا الشبيبة الذهبية كئوس العذاب.

ولكن السلطات شددت في الوقت نفسه جهودها لإقصاء البقية الباقية من الجبليين عن الانتخابات القادمة، وقبض على عشرة منهم في ٨ أغسطس ١٧٩٥م، وكان من بينهم حتى فوشيه الحذر.

ثم وضع مشروع دستور جديد يرمى للحد من سلطة الصان كيلوت، وحماية جمهورية محافظة من أن يهددها نظام ملكى أو دكتاتورية. ولم ينص الدستور على أن يكون على رأس الدولة ملك ولا رئيس جمهورية ولا قنصل، وإنما لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء تحل محل لجنة الخلاص العام، وتستقط عضوية واحد من أعضائها كل عام، وقد عرفت هذه اللجنة باسم حكومة الإدارة أو الديركتوار.

ولما كانت هزيمة الصان كيلوت والجبليين هزيمة نهائية، وفي الوقت نفسه كانت هزيمة اليمين الملكى الدستورى هزيمة نهائية أيضاً، فإن النتيجة التي أسفر عنها كل هذا الصراع الهائل، هي انتصار الوسط الجمهوري، وهو انتصار لم يقتصر على المجال السياسي بل والمجال الاقتصادي والاجتماعي أيضاً.

وفى ٢٤ أكتوبر ١٧٩٥م، اجتمع «المؤتمر الوطنى» للمرة الأخيرة فى قصر التويليرى، وأعلن انتهاء مهمته. وفى ٢٦ أكتوبر ١٧٩٥م، انفض «المؤتمر الوطنى»، وأصبح الدستور الجديد، الذى يحرم الشعب من المشاركة فى إدارة شئونه، فى موضع التنفيذ، ودخلت الثورة الفرنسية فى طور جديد.

# القصل العامق

حروب الشورة ونابليسون



## حسروب الثورة ونابليون حسروب الشسورة

شعرت أوروبا بالخطر من مبادئ الثورة الفرنسية، فأخذت تتهيأ لحربها بدعوى «الدفاع عن حق الملوك الإلهى وحق الأسرات في الحكم. وفي الوقت نفسه أيقظت مبادئ الثورة الفرنسية في الشعب الفرنسي روح الوطنية والعزة والتطلع إلى المجد، فأخذت الشورة بنظرية الوصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعية، وهي التي كانت تنظر إلى فرنسا باعتبارها غالة القديمة، التي كانت تصل حدودها إلى نهر الراين وجبال الألب وجبال البرانس وشواطئ المحيط الأطلنطي. وبذلك تجمعت لدى الطرفين الرغبة في الحرب.

ولم تلبث أن برزت الأسباب عندما قبضت الثورة على الملك لويس السادس عشر في «فارين» Varennes، فسارع ملك بروسيا وإمبراطور النمسا إلى الاجتماع في بيلنيتز Pillnitz في أغسطس ١٧٩١م، وأعلنا أنهما لن يترددا في استخدام كل الوسائل لقمع الثورة وتعزيز سلطة الملكية.

وفى الوقت نفسه فإن الأمراء الألمان في مقاطعة الألزاس الذين كانوا يتمتعون بامتيازاتهم الإقطاعية بمقتضى معاهدة وستفاليا

Westphalia رفضوا الخضوع لقرار إلغاء الإقطاع الذي اتخذته الثورة الفرنسية، واعتبروا هذا القرار غير مقيد لهم وإنما هو مقيد فقط للأمراء الفرنسيين.

هذا في الوقت الذي تجمعت فيه جيوش المهاجرين الفرنسيين بقيادة أمراء الإقطاع في مقاطعات الراين، خاصة في كوبلنز، تحت إمرة الكونت دارتوا أخى الملك، وفي ورمـز worms تحت إشـراف البرنس دي كونديه conde وفي تريف Treves اسـتعدادا للهجوم على فرنسا.

وعلى ذلك أرسلت الجمعية التشريعية فى أكتوبر ١٧٩١م تحذيراتها إلى النمسا وإلى المهاجرين المتآمرين على سلامة البلاد، فأجابت النمسا بعقد تحالف مع بروسيا فى برلين فى ٧ فبراير ١٧٩٢م، وبإرسال تحذير إلى فرنسا بضرورة ضمان حقوق الأمراء الألمان، وإعادة مقاطعة أفينيون Avignon إلى البابا، واتخاذ الإجراءات السريعة لقمع الدعاية الثورية التى تهدد سلامة الدول المجاورة، وأرسل برونسويك Brunswik القائد البروسى بلاغا فى ١٨٩١م توعد فيه باريس بالدمار إذا أصيبت العائلة المالكة الفرنسية بسوء.

وعلى ذلك، وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى القديم كان قد انحل بسبب مهاجرة الكثيرين من الضباط النبلاء، فإن فرنسا اعتمدت على حماسة أبناء الثورة الفرنسية، وكونت جيشا أسرع

بالزحف على بلجيكا، ولكن هذا الجيش لم يلبث أن رد، وتبعته قوات «برونسويك» بعد فترة سمحت بإعادة تنظيمه في ١٩ أغسطس ١٧٩٢م، فاستولت على كثير من المدن حتى وصلت إلى تلال فالمي Valmy، لكن الجيش الفرنسي ثبت في مواقعه.

ولما كانت تصرفات روسيا فى الشرق فى ذلك الحين تثير قلق النمسا وبروسيا، فلذلك اتفق «برونسڤيك» مع قائد الجيش الفرنسى «ديمورييه» Dumoriez على أن ينسحب دون قتال. وبذلك دخلت «موقعة قالمى» التاريخ باعتبارها من أهم مواقع التاريخ على الرغم من صغرها، لما بثته فى الثورة الفرنسية من روح الثقة بالنفس التى دوخت أوروبا فيما بعد.

على أن تقدم قوات «برونسڤيك» فى الأراضى الفرنسية قبل موقعة فالمى كان قد أتاح الفرصة للثوار لاغتصاب السلطة من بلدية باريس فى ليلة ١٠ اغسطس، ولاعتقال الملك لويس السادس عشر وسجنه مع أسرته فى الهيكل القديم.

ولما وافت الأنباء بسقوط فردان، مفتاح باريس، قامت مذابح سبتمبر ١٧٩٢م التي قتل فيها ١٥٠٠ من الإقطاعيين، وانحلت الجمعية التشريعية، وقام المؤتمر الوطني في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢م الذي أعلن إلغاء الملكية في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢م، وإعلان الجمهورية في ٢٠ سبتمبر ١٧٩٢م، وقدر إعدام الملك في ١١ يناير ١٧٩٣م، ونفذ فيه الحكم في ٢١ يناير ١٧٩٣م.

على أن إعدام لويس السادس عشر أفزع ملوك أوروبا، فأعلن البلاط الإنجليزى الحداد على وفاته، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. فأعلن المؤتمر الوطنى الحرب على إنجلترا في أول فبراير ١٧٩٣م، وفي اليوم نفسه أعلن الحرب على هولندا، وفي ٧ مارس أعلن الحرب على أسبانيا.

وقد مهد ذلك لتكوين التحالف الدولى الأول ضد فرنسا، فقد أعلنت الدولة البابوية الصرب على فرنسا، وتبعتها نابولى، وفلورنسا، والبندقية، ثم الإمارات الألمانية، وصارت إنجلترا هى الروح المحركة للتحالف الدولى، وأعلنت أن هدفها هو العودة بالحالة فى أوروبا إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وحرمان فرنسا من ثمرات انتصاراتها فى سنة ١٧٩٢م.

وعلى ذلك زحف جيش من النمساويين وحلفائهم قوامه مائة ألف بقيادة دوق كوبورج Cobourg النمساوى على بلجيكا وماينز، وهزم القوات الفرنسية بقيادة «ديمورييه» في موقعة «نيرڤيندين» Neerwinden في ١٨ مارس ١٧٩٣م، ثم في «لوڤان» العدو يخلى به بلجيكا ٢٨ مارس ١٧٩٣م، فوقع ديمورييه اتفاقا مع العدو يخلى به بلجيكا في مقابل تعهد النمساويين بعدم اقتحام الحدود الفرنسية.

ولما كان قد ساءه ما فعله دانتون والمندوبون اليعاقبة في بلجيكا من نهب البلاد باسم نشر المبادئ الجمهورية، كما ساءه إعدام الملك، فقد انقلب على الثورة، ووجه نداء إلى الجيش الفرنسي

بالزحف على باريس لتخليص فرنسا، ولكن الجيش رفض نداءه، واعتبره الموتمر الوطني خائنا للوطن.

على أنه فى ذلك الحين كانت الجيوش الفرنسية على خط الراين بقيادة كوستين Custine تلقى الهزيمة، فانسحبت من فرانكفورت، وويرمز Worms، وسبير، وارتد «كوستين» إلى «لانداو» في أول أبريل، وتوقف البروسيون عند «ماينز».

وفى هذه الظروف اتفق زعماء التحالف الدولى الأول فى «أنتويرب» فى ٩ أبريل ١٧٩٣م على تقسيم الإمبراطورية الفرنسية، على أساس أن تحتفظ إنجلترا بدنكرك والمستعمرات الفرنسية، وتحتفظ النمسا بإقليم أرتوا والفلاندر الفرنسية، وتحتفظ بروسيا باسترجاع الألزاس واللورين، واستيلاء أسبانيا على نافار وروسيون Roussillon.

فسقطت «ماينز» في يد البروسيين في ٢٣ يوليو ١٥م، كما سقطت «كونديه» Condé وفألينسيين Valenciennes في ١٥ و ٢٨ و ٢٨ يوليو ١٥٨م، فانفتح الطريق مرة ثانية إلى باريس، وزحف الإنجليز على دنكرك، ،والبروسيون على «قايسينبيرج» Weissenberg ولانداو، وهزم الأسبان الفرنسيين في البرانس، وغزا جيش بيدمونت فرنسا من ناحية الألب، وأعلنت الحكومة الإنجليزية الحصار على كل المواني الفرنسية، وياتت باريس مهددة بالمجاعة.

فى هذه الظروف أنشئت فى فرنسا تلك الحكومة التى دخلت التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص العام» -Comité du Salut Pub التاريخ باسم حكومة «لجنة الخلاص العام» -lique التى فرضت دكتاتوريتها على البلاد مدة عام تقريبا من يوليو ١٧٩٢ إلى يوليو ١٧٩٤، وهى الدكتاتورية التى عرفت باسم «دكتاتورية حزب الجبل».

وقد خدمت الظروف هذه الحكومة عندما دب النزاع بين النمسا وبروسيا بعد استيلاء بروسيا على ماينز، فمنع هذا النزاع زحف بروسيا على باريس. كما دب النزاع بين القائد النمساوى «كوبورج» والقائد الإنجليزى «دوق يورك» الذى كان يحاصر بقواته دنكرك، فلم يقدم مساعدته للإنجليز، الأمر الذى اضطر معه الإنجليز إلى رفع الحصار عن دنكرك في 7 سبتمبر ١٧٩٣م. وانهزم الإنجليز وجيش هانوفر في معركة كبيرة في «هوندشوتين» المستمبر ١٧٩٣م.

أما الفرنسيون فقد انتصروا على النمساويين فى « قاتيجنيز» Wattignies فى ١٦ أكتوبر ١٧٩٣م، وكانوا قد تمكنوا من قبل بقيادة «هوش» Hoche من هزيمة جيش نمساوى - بروسى فى ٢٥ سبتمبر١٧٩٣م، وأرغم «بيشجرو» Pichegru النمساويين بقيادة «فيرمسر» Wurmser على الارتداد عبر الراين. واسترجعت جيوش هوش وبيشجرو قايسينبيرج. Weissenberg.

وقد استمرت انتصارات فرنسا على قوات التحالف الدولي الأول، فانتصر «جوردان Jourdan على جيش الحلفاء في موقعة

«فلوراس» Fleuras في ٢٦ يونيو ١٧٩٤م، واتصل بجيش الشمال بقيادة «بيشيجرو»، فدخل الفرنسيون بروكسل في ٩ يوليو، وتقهقر الحلفاء بقيادة الدوق يورك صوب هولندا، فاحتل الفرنسيون بلجيكا بأكملها، وتهيأ جيش «بيشيجرو» لغزو هولندا، في حين طارد جوردان «النمساويين صوب الراين، وهزمهم هزيمة كبيرة في «ريرموند» Ruremonde وأرغمهم على عبور الراين إلى الضفة الألمانية في ٥ أكتوبر ١٧٩٤م، وسقطت كولن Koln وكوبلنز في المراسيين، في حين سلمت دتريف» لجيش الموزيل Moselle.

وقبل نهاية أكتوبر كان الفرنسيون قد سيطروا على مجرى الراين بأكمله من «ويرمز» إلى «نيمجوين» Nimeguen.

كذلك انتصر الفرنسيون على حدود سردينيا وأسبانيا، وعبر جيش «بيشيجرو» نهر الموز Meuse في أواخر ١٧٩٤م، وفي ١١ يناير ١٧٩٥م هاجم الإنجليز والهولنديين في نيمجوين ، وأرغمهم على الانسحاب بخسارة كبيرة، ودخل «بيشيجرو» أمستردام في ٢٠ يناير ١٧٩٥م، وواصل الإنجليز تقهقرهم شرقا إلى «بريمين» Bremen حيث أبحروا منها إلى إنجلترا.

وبذلك تم غزو هولندا دون معارك، اذ رحب الهولنديون بالغزاة الفرنسيين، وجعلت فرنسا هولندا جمهورية باسم جمهورية باتاڤيا Batavia على نمط الجمهورية الفرنسية، وعقدت معها معاهدة فى مارس ١٧٩٥م.

فى خلال ذلك كانت النمسا وبروسيا قد اتفقتا فى ٣ يناير ١٧٩٥م على تقسيم بولندا (التقسيم الثالث). ومنذ مايو ١٧٩٥م تخلى ملك بروسيا فردريك الثانى عن حلفائه لتعويض خسارته عن طريق الاشتراك فى هذا التقسيم، وهو ماتم بالفعل. وحتى يمكنه التفرغ لهذه المسألة عقد صلح بال Basle مع فرنسا فى ٥ أبريل ١٧٩٥م، وأما أسبانيا فقد عقدت الصلح مع فرنسا كذلك فى ٢٧ يوليو ١٧٩٥م، ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنجو -Santo Do يوليو م١٧٩٥م، ونالت فرنسا نصف جزيرة سان دومنجو عفرنسا، كما عقدت معها «هس كاسل»، وهى إحدى الإمارات الألمانية، معاهدة فى أغسطس ١٧٩٥م.

وبذلك تحطم التحالف الدولى الأول الذى تشكل ضد فرنسا بعد إعدام لويس السادس عشر، ولم يبق فى حرب مع فرنسا سوى إنجلترا والنمسا وسردينيا.

### حروب حكومة الإدارة

لم يكد ينفض المؤتمر الوطنى، وتتأسس حكومة الإدارة فى ٢٠ أكتوبر ١٧٩٥م على أساس دستور العام الثالث (١٧٩٥م) حتى قررت حكومة الإدارة الرجوع إلى الخطط العسكرية التى وضعتها لجنة الخلاص العام التى أعدها كارنو Carnot لمهاجمة النمسا.

فأعدت ثلاثة جيوش للزحف على فينا في وقت واحد، الأول جيش السامبر والموز Sambre & Meuse بقيادة «جوردان»، والثاني جيش الراين والموزيل Moselle بقيادة «مورو» Moreau، وجيش إيطاليا بقيادة الجنرال بونابرت Bonaparte الذي تولى القيادة في ٢ مارس ١٧٩٦م واتخذ مقر إقامة قيادته في سافون Savon في ١٧٩٦م.

على أن الجيش النمساوى بقيادة الأرشيدوق شارل Archduke لم يلبث أن هزم جيش جوردان، وأرغمه على التقهقر إلى نهر الراين في سبتمبر ١٧٩٦م، فاضطر مورو إلى التقهقر هو الآخر، بعد أن اخترق الغابة السوداء، وارتد إلى الألزاسAlsace في ٢٠ أكتوبر ١٧٩٦م. وبذلك تعلقت أبصار فرنسا بالحملة الإيطالية بقيادة الجنرال بونابرت. وقد كانت هذه الحملة هي أساس مجد بونابرت.

فقد بنى خطته على مهاجمة جيش النمساويين المكون من ٤٠ ألفنا مع ألفين من البيدمونتيين (جيش سردينيا) على أساس الالتحام مع كل جيش على حدة، وبدأ بإنزال الهزيمة بجيش سردينيا في عدة مواقع، وفرض على سردينيا هدنة «شيراسكو» Cherasco في ٢٨ أبريل ٢٧٩٦م، التي تحولت إلى صلح باريس في ١٥ مايو ٢٧٩٦م، ونالت فرنسا بمقتضاه سافوى ونيس. ٧٩٦مه.

ثم تفرغ لمهاجمة النمساويين، فهزمهم عند جسر لودى Lodi فى ١٠ مايو ١٧٩٦م، بعد أن هددهم بالالتفاف حول جيشهم. وكانوا قد انسحبوا تاركين إقليم الميلانيز Milanais يسقط من غير قتال، لملاقاة بونابسرت عند نهر الأدا Adda، ولكنه هزمهم عند جسر لودى كما ذكرنا، ودخل ميلان فى ١٤ مايو، وأخذ فى محاصرة مانتوا Mantua.

ومن هذا الموقع عقد بونابسرت المعاهدات مع بارما Parma و«مودينا Modena» (في ۱۷ مايو) وأملاك الدولة البابوية، التي ذرلت لفرنسا عن بولونيا Bologna، وفرارا Ferrara، وأنكونا -An- نزلت لفرنسا عن بولونيا وجنوة في ۹ أكتوبر ۱۷۹٦م.

وأنشأ من كل هذه الأراضى جمهوريتين: «جمهورية ما وراء نهر البو Cispadane «Po في ١٦ أكتوبر ١٧٩٦م، وتتكون من بولونيا وفرارا ومودينا . ثم جمهورية «عبر نهر البو» Trans padane في سمهل لمباردي في ٩ يوليو ١٧٩٧م. وقد انضمت الجمهوريتان في جمهورية واحدة في ١٥ يوليو ١٧٩٧م باسم جمهورية ماوراء جبال الالب Cisalpine.

وفی خالال ذلك انتصر بونابرت علی النمساویین فی Bas- کاستیلیونی ۱۷۹۲م، و «بسانو» -Ras کاستیلیونی Arcola فی ۱۷۹۲م، و ارکولا Arcola فی ۱۷۹۲م، و دیفولی Rivoli فی بنایر ۱۷۹۷م.

واستطاع بونابرت، في تلك الأثناء، أن يمد أهل كورسيكا بالمساعدات التي مكنتهم من طرد الإنجليز من جزيرتهم في نوفمبر ١٧٩٦م.

وقد كان بعد معركة ريفولى أن سقطت مانتوا فى ٢ فبراير ١٧٩٧م، ويعدها اتجه بونابرت إلى معاقبة البابا «بيوس السادس» Bius VI الذى أظهر عداء للفرنسيين، و فاضطر البابا إلى عقد صلح تولينتينو Tolentino فى ١٩ فبراير ١٧٩٧م، وبمقتضاه أرغم البابا على دفع خسائر الحرب الطائلة.

وقد كان بعد ذلك أن عبر بونابرت جبال الألب في مارس وأبريل ١٧٩٧م لكى يلتقى مع الأرشيدوق شارل، حتى وصل إلى ليوبين Leoben ولكن نظرا لأن أهالى البندقية ثاروا ضد الفرنسيين، وتهيأ أهالى التيرول لحمل السلاح، فقد خشى بونابرت من قطع خط الرجعة عليه، وقبل الدخول في مفاوضات مع النمساويين أدت إلى توقيعهم على ما عرف باسم «مقدمات صلح ليوبين» في ١٨ أبريل ١٧٩٧م The Preliminary Peace of Leoben المردى، واحتفظوا وبمقتضاه نزل النمساويون لفرنسا عن بلجيكا ولمباردى، واحتفظوا بمانتوا، ودلماشيا، وإستريا Istria والبندقية. وترك أمر الصلح مع الإمبراطورية.

فى تلك الأثناء كان الموقف الداخلى فى فرنسا يهيئ لظهور الملكية. فقد أتت انتخابات الهيئة التشريعية المؤلفة من مجلس

الخمسمائة ومجلس الشيوخ، وهى التى فرضها دستور ١٧٩٥م الذى قضى بتغيير ثلث أعضاء الهيئة التشريعية كل عام، بأعضاء يمينيين يمثلون مصالح الطبقة البورجوازية والمهاجرين الملكيين الذين يريدون إنهاء الحرب وعقد السلام السريع.

وقد تألف من هؤلاء البورجوازيين والملكيين والكاثوليكيين المنضمين إليهم اتحاد أو حزب يطلق عليه اسم «حزب الكليشيان». Clichyens نسبة إلى شارع كليشى الذى كان به مقرهم، أخذ يسعى بموافقة دوق دى بروفنس (الملك لويس الثامن عشر) فى ١٠ مارس ١٧٩٧م، للحصول على الأغلبية فى الهيئة التشريعية.

وبالفعل نجح هؤلاء نجاحا ساحقا في انتخابات المجالس الابتدائية في ٢١ مارس ١٧٩٧م والمجالس الانتخابية في ٦ أبريل، بتأييد كل من النمسا وإنجلترا، وانتخب «بيشيجرو» رئيسا لمجلس الخمسمائة.

وفى الوقت نفسه سعى هؤلاء للحصول على الأغلبية فى حكومة الإدارة باستغلال دستور ١٧٩٥م الذى يقضى بسقوط عضو واحد من الهيئة التنفيذية كل عام، ولكن الجمهوريين فى حكومة الإدارة تمكنوا من الاحتفاظ بالأغلبية، وكونوا ما عرف باسم «الثلاثية الدكتاتورية»، المؤلفة من «بارا Barras ولا ريفييه ليبو» Lépeaux - وروبل Reubell، فى مواجهة «كارنو» و«وبارتليمى» الملكيين.

ويذلك نشئ تناقض بين المجلسين المكونين من اليمينيين الملكيين، وحكومة الإدارة المكونة غالبيتها من الجمهوريين، وقد حاول المجلسان التخلص من الثلاثية الدكتاتورية عن طريق توجيه الاتهام ضد الثلاثة، ولكنهم تمكنوا من احتلال مكان المجلسين والقبض على بارتليمى في حين هرب كارنو، واستصدروا من المجلسين قرارا بإلغاء انتخاب ١٤٥ نائبا، ونفى ٥٣ نائبا آخرين منهم كارنو، وبارتليمى، وبيشيجرو، ووضع الجيش تحت سلطان منهم كارنو، وبارتليمى، وبيشيجرو، ووضع الجيش تحت سلطان وإشراف بونابرت وأوجيرو Augereau قائد بونابرت وغيرهم من أصدقاء بارا.

عرف هذا الانقلاب الذي قضى على حزب الكليشيان والملكيين باسم «انقلاب فريكتيدور (Fructidor سنة ٥ (الثمر)» الموافق ٤ سبتمبر ١٧٩٧م) وتثبت وضع بونابرت بعد إعلان تأييده للثلاثية الدكتاتورية، ووصل إلى حد إبداء استعداده لعبور الألب والعودة إلى باريس لحماية الجمهورية، وإيفاده أحد قواده، وهو أوجيرو في ٨ أغسطس ١٧٩٧م لقيادة الجنود بها.

فى ذلك الحين كان بونابرت بعد الانتصارات التى حصل عليها فى إيطاليا، يعيش فى ميلان بعد أن أنشأ بها بلاطا حقيقيا، فلما نجح الجمهوريون فى الاحتفاظ بالسلطة فى حكومة الإدارة بانقلاب فريكتيدور، وأصبح لبونابرت نفوذ ملموس فى باريس، سارع النمساويون بعقد الصلح وإبرام معاهدة كامبو ـ فورميو Campo

Formio مع حكومة الإدارة في ١٧ أكتوبر ١٧٩٧م، الذي نزلت فيه النمسا لفرنسا عن الأقاليم البلجيكية، واتفق على انعقاد مؤتمر في راشتات Rastadt لعقد الصلح مع الإمبراطورية (ألمانيا)، واحتفظت النمسا بأراضى البندقية حتى نهر أديج، Adige مع مدينة البندقية، واستيريا İstria ودالماشيا، واحتفظت فرنسا بجزر الأيونيان، واعترفت النمسا بجمهورية ماوراء الألب.

وتضمنت المعاهدة مواد سرية تنص على موافقة النمسا على التخلى عن الشاطئ الأيسر لنهر الراين من بال إلى اندرناخ -An- التخلى عن الشاطئ الأيسر لنهر الراين من بال إلى اندرناخ في الراين dernach بما فيه «ماينز» لفرنسا، وبئن تكون الملاحة في الراين مشتركة بين المانيا وفرنسا، وتعويض الأمراء الذين فقدوا إماراتهم بالتخلى عن الضفة الغربية للراين في الأراضي الألمانية، وعلى أن تستخدم فرنسا نفوذها لتحفظ للنمسا سالزبورج والمنطقة من بافاريا Bavaria الواقعة بين سالزبورج والتيرول ونهر الإن The Inn بعدم وبين السالزا The salza وضمان كل من فرنسا والنمسا بعدم حصول بروسيا على أية أراض في مقابل الأراضي التي فقدتها بالتخلي عن الضفة اليسري للراين.

وفيما يتعلق بالصلح مع الإمبراطورية، الذي تُرك لمؤتمر يعقد في راشتات، فقد عقد هذا المؤتمر في ١٦ ديسمبر ١٧٩٧م، ووافق فيه مندوبو الولايات الألمانية والنمسا في ٩ مارس ١٨٩٨م على التنازل لفرنسا على كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين باستثناءات

بسيطة. فربط هذا الصلح حدود فرنسا الطبيعية بالشاطئ الأيسر لنهر الراين.

على هذا النصولم يبق من أعداء فرنسا بعد ذلك سوى إنجلترا، ومن هنا اتجهت أنظار حكومة الإدارة منذ عام ١٧٩٧م إلى غزو مصر وفتح قناة السويس لتحويل تجارة الهند من طريق رأس الرجاء الصالح إلى طريق البحر الأحمر، وهدم السيادة التجارية لبريطانيا، وإنشاء قاعدة لغزو ممتلكاتها في الشرق.

ومن هذا أصدرت حكومة الإدارة فى يوم ١٢ أبريل ١٧٩٨م أمرها إلى الجنرال بونابرت بغزو مصر، وخرجت الحملة من طواون فى يوم ١٩ مايو ١٧٩٨م، وبذلك غاب بونابرت عن الساحة الأوروبية.

فى ذلك الحين تجمعت الأسباب لقيام التحالف الدولى الثانى، حين دخل القائد الفرنسى روما فى ١٥ فبراير ١٧٩٨م وأنشأ الجمهورية الرومانية، الأمر الذى أثار حفيظة النمسا الكاثوليكية.

وفى الوقت نفسه انقلب ملك نابولى فردنند الرابع على فرنسا، وأخذ يبذل المساعدات للأسطول الإنجليزى بقيادة اللورد نلسون Nelson فى البحر المتوسط، وفى ٨ نوفمبر ١٧٩٨م قام بالجهوم على الجمهورية الرومانية، وفى أول ديسمبر ١٧٩٨م تحالف مع إنجلترا.

وكانت تركيا فى ٩ سبتمبر ١٧٩٨م قد أعلنت الحرب على إنجلترا بسبب الحملة الفرنسية على مصر فى شهر يوليو السابق، وقرر القيصر بول الأول فى روسيا مؤازرة تركيا فى ٧ أكتوبر ١٧٩٨م، وأخذ يحث النمسا على قطع علاقاتها مع فرنسا.

وفى أكتوبر ١٧٩٨م غزت جيوش النمسا مقاطعة جريزون -Gri فى سويسرا (أو الجمهورية الهلفيتية). وفى ١٦ نوفمبر من نفس العام دخلت النمسا فى محالفة مع إنجلترا تقوم على أساس تحرير سويسرا، واسترجاع لمباردى للنمسا، واحتفاظ النمسا بالبندقية، وإعادة فرنسا إلى حدودها السابقة، وإنشاء دولة حاجزة قوية على حدود فرنسا الشمالية تتكون من بلجيكا وهولندا، وإعادة الحال فى ألمانيا إلى ما كانت عليه.

وهكذا تألف التحالف الدولى الثانى ضد فرنسا، وصارت جبهة القتال حينئذ ممتدة من هولندا إلى نابولى، وتواجه فرنسا بجيش قوامه ٤٠٠ ألف جندى.

وقد سارع الفرنسيون بالاستيلاء على توسكانيا، ثم على مملكة نابولى فى ٢٣ يناير ١٧٩٩م التى أنشئوا منها جمهورية لم تعمر، ولكن النمساويين بقيادة الأرشيدوق شارل انتصروا على جيش الجنرال جوردان Jourdan فى موقعة ستوكاش Stockach فى موقعة مارس ١٧٩٩م، وأرغموه على الارتداد على نهر الراين، كما عجز ميش فرنسى بقيادة الجنرال شيريه Schérer عن عبور نهر الأديج فى لمباردى، واضطر إلى التقهقر حتى الأدا Adda.

وفى ١٧ أبريل ١٧٩٩م ألحق القسسائد الروسى الجنرال سوفوروف Suvorov الهزيمة بالفرنسيين بقيادة مورو، الذى خلف شيريه فى القيادة، عند كاسانو Cassano، وأخذ يواصل تقدمه فى شمال إيطاليا، فهزم الفرنسيين بقيادة ماكدونالد Macdonald فى تربيا Trebbia فى ١٧ ـ ١٩ يونيه ١٧٩٩م، كما هزم جيش جوبير فى الموركة.

على أن الموقف في سويسرا وفي الأراضى المنففضة كان في صالح الفرنسيين. فقد عبر الجنرال سوفوروف الألب عبر ممر سانت جوثارد St. Gothard، لكي يتحد مع الجيش الروسى الثاني بقيادة كورساكوف، الذي حل محل الأرشيدوق شارل في سويسرا.

ولكن كورساكوف لقى الهزيمة على يد الجنرال ماسينا -séna وطرد من زيورخ، وعجز الجنرال سوفوروف عن استعادة الوضع فى سويسرا، واضطر إلى التقهقر صوب اقليم Grisons بجيش فقد مدفعيته وعتاده ويكاد يتضور جوعا، وواصل ماسينا التقدم وتهديد جناح الأرشيدوق شارل الذى كان يتأهب لغزو فرنسا من الراين.

وكان جيش إنجليزى روسى بقيادة دوق يورك فى تلك الأثناء قد نزل على الشاطئ الهولندى فى سبتمبر ١٧٩٩م، ولكنه اضطر إلى الانسحاب لعدم التعاون بين الإنجليز والروس بشكل فعال، ولهزيمته فى بيرجين Bergen أمام الفرنسيين بقيادة الجنرال برين Brune. وفى ١٨ أكتوبر ١٧٩٩م عقد اتفاق ألكمار Alkmar الذى سمح للبريطانيين فى هولاندا بالانسحاب إلى انجلترا فى سلام فى ٣٠ نوفمبر ١٧٩٩م. وبذلك تم إنقاذ فرنسا.

وقد كان بعد أربعة أيام من هذا الاتفاق أن انسحب الروس من التحالف الدولى الثانى فى ٢٢ أكتوبر ١٧٩٩م بسبب استيائهم من تصرف حلفائهم، خصوصا النمساويين.

ولكن في خلال ذلك كان الأسطول التركى الروسى قد تمكن من انتزاع جزر أيونيان Ionian من يد الفرنسيين في مايو ١٧٩٩م، وأعيد تنظيم الجزر في جمه ورية تحت اسم Septinsular تحت الحماية التركية والضمان الروسى. (ظل الروس يحتلون هذه الجزر حتى عام ١٨٠٧م).

كان بسبب الهزائم التى لقيها الجيش الفرنسى فى إيطاليا، تدهور مركز حكومة الإدارة، ووقوع الصدام بينها وبين الهيئة التشريعية، التى سرعان ما استعادت مكانها القوى الأول بعد نجاح عدد كبير من اليعاقبة ونجاح عدد آخر من الفريكتدوريين فى الانتخابات التى جرت فى مايو ١٧٩٩م، واستطاعت عزل بعض أعضاء حكومة الإدارة، التى أصبحت تتكون من بارا وسييس، وجوهييه Gohier، وروجيه ديكو محبحت تتكون من بارا وسييس، وجوهييه وانقلاب بريريال سنة Roger Ducos ومولان Moulins، فيما عرف باسم «إنقلاب بريريال سنة الرالماعى)» الموافق ١٨ يونيه ١٧٩٩م.

ولكن النزاع استمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو أصبح يقتضى وجود حكومة قوية قادرة على إعادة النظام والسلام إلى فرنسا.

فى ذلك الحين كان «سييس» عضوا فى حكومة الإدارة، وكان يشاركه الرأى روجيه ديكو وبارا وأكثر الوزراء، وأكثرية مجلس الشيوخ الذى كان من أعضائه جوزيف شقيق بونابرت، وكان لوسيان شقيق بونابرت الآخر هو رئيس مجلس الخمسمائة. وقد اتفق الجميع على تدبير إنقلاب يقضى على حكومة الإدارة وعلى دستور العام الثالث. بالاستعانة ببعض رجال الأعمال للإنفاق على الانقلاب، ونظرا للصلة بين سييس وبونابرت فقد اتجهت إليه أفكاره للمشاركة فى دعم الحركة بالقوة العسكرية، بعد أن أصبح بطلا قوميا بسبب الحملة الإيطالية.

وكان بونابرت قد غادر مصر فى ٢٢ اغسطس ١٧٩٩م وفى ١٣ أكتوبر وصل إلى باريس، فوجد الكمثرى ناضجة – كما قال – فقد اكتمات الاستعدادات لتنفيذ الانقلاب يوم له نوفمبر. وفى صبيحة يوم ٩ نوفمبر اجتمع مجلس الشيوخ، الذى كانت الأغلبية فيه لحزب سييس، وقرر الانتقال بالهيئة التشريعية إلى سان كلو ST. Cloud لإحباط مؤامرة مزعومة، وعهد إلى بونابرت بقيادة القوات العسكرية بباريس وما حولها لدفع الخطر الموهم.

وهناك أرغمت حكومة الإدارة على الاستقالة، وتولى بونابرت تطهير المجلسين من المعارضين بحجة أنهم صنائع الإنجليز، ودخل

الجنود بسلاحهم وعلى رأسهم الجنرال مورا Murat والجنرال لوكلير «ليطردوا هذه العصابة عن بكرة أبيهم» - كما طلب منهم بونابرت. ثم أصدر الباقون قرارا بتأليف حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد ريثما يتم وضع دستور جديد، عهد أمره إلى لجنة من المجلسين تحت إشراف الحكومة المؤقتة.

وقد عرف هذا الانقلاب باسم «إنقلاب بريمير Brumair سنة ٨ (الضباب)» الموافق ١٠ نوفمبر ١٧٩٩، وبه تقرر إلغاء حكومة الإدارة، وإنشاء «لجنة قنصلية تنفيذية مؤلفة من سييس، وروجيه ديكو، وبونابرت، على أن يمارس هؤلاء الثلاثة سلطة الإدارة، وحلف القناصل الثلاثة يمين الولاء أمام مجلس الشيوخ للجمهورية التى لا تتجزأ وللحرية والمساواة وللنظام النيابي.

#### حروب عهد القنصلية

بذلك انتهى عهد حكومة الإدارة، وبدأ عهد القنصلية الفرنسية sulate أو جمهورية القنصلية، التى كانت إنهاء للثورة الفرنسية فوضع دستور جديد يقضى بوضع السلطة التنفيذية فى يد ثلاثة قناصل ينتخبون بواسطة مجلس الشيوخ لمدة عشر سنوات، وتقرر أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأولى إلى بونابرت، وكامباسيريه أن تعهد هذه السلطة فى المدة الأولى إلى بونابرت، وكامباسيريه ويكون له حق إعلان الحرب، وإمضاء المعاهدات، وإبرام القوانين، ويكون له حق إعلان الحرب، وإمضاء المعاهدات، وإبرام القوانين،

وانتخاب الوزراء وكبار الموظفين، ورياسة الجيش والإدارة بفروعها. وكان القنصلان الآخران بمثابة مساعدين له.

ولم يلبث بونابرت أن وجه همه لمحارية النمسا وإنجلترا اللتين بقيتا، بعد انسحاب روسيا من الحلف الدولى الثانى، تناصبان فرنسا العداء.

وبالنسبة للنمسا، التي حلت محل الروس في إيطاليا، فقد اجتاز بونابرت جبال الألب من سويسرا، وانحدر إلى سهول لومباردي، فهدد مواصلات النمساويين، واضطرهم إلى التراجع، ثم لاقاهم في سهل مارينجو Marengo حيث دارت معركة من أكبر معارك التاريخ، انتهت بهزيمة النمساويين في ١٤ يونية ١٨٠٠م، فارتدوا في اليوم التالي إلى ما وراء المنشيو Mincio وأخلوا لومباردي وبيدمونت بمقتضى اتفاق الكسندرا يوم ١٥ يونية لمهاردي وبيدمونت بمقتضى اتفاق الكسندرا يوم ١٥ يونية

وأعاد بونابرت تأسيس جمهورية ما وراء الألب Cisalpine في الا يونيه ١٨٠٠م وهي التي اتسعت بضم إقليم نوفاريه ١٨٠٠م وهي التي اتسعت بضم إقليم نوفاريه ١٨٠٠م وعين الجنرال جوردان حاكما على بيدمونت. وفي ٨ اغسطس تمكن بونابرت من تأكيد سياسته السويسرية، فأمر بحل حكومة الإدارة في الجمهورية الهلقتية وعين رينهارد Reinhard مندوبا ساميا.

وفى الوقت الذى زحف بونابرت بجيشه عبر جبال الألب ليحرز نصر مارينجو الحاسم، كان جيش آخر بقيادة الجنرال مورو -Mo نصر مارينجو الحاسم، كان جيش آخر بقيادة الجنرال مورو -reau وهو جيش الراين، يعهد إليه بالتوغل فى ألمانيا والزحف بطريق نهر الدانوب إلى فينا. وقد قام بمناورات بارعة فى باڤاريا حتى وصل إلى أولم Ulm فى ١٩ يونية ١٨٠٠م، وتمكن من قطع خط الرجعة على الجيش النمساوى بقيادة الجنرال كراى Kray، الذى طلب مرغما فى الجيش النمساوى بقيادة العمليات العسكرية حتى يخلى باڤاريا، وعندئذ عرض الإمبراطور فرانسيس الثانى Francis II عقد مؤتمر للصلح تدعى إليه إنجلترا، وهوما وافق عليه الفرنسيون.

وقد عقد هذا المؤتمر في لونيفيل Lunéville يوم ٢٤ أغسطس. وعندما طال أمد المفاوضات أمر بونابرت باستئناف العمليات العسكرية، فاستطاع الجنرال مورو إلحاق الهزيمة بالجيش النمساوي في واقعة هوهينليندين Hohenlinden في ٣ ديسمبر النمساوي في واقعة هوهينليندين إلى فينا، وفي الوقت نفسه كان جيش الجنرال برين Brune (جيش ماوراء الألب) قد تقدم حتى تريفيزو Treviso في إقليم البندقية في ١٥ يناير ١٨٠١م، في حين كان الجنرال مورا Murat يدعم قوات الاحتلال الفرنسي في تسكانيا.

وفى يوم ٩ فبراير ١٨٠١م تم إبرام صلح لوني قيل Lunéville، وبمقتضاه تنازلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة، (الجرمانية) عن كل الشاطئ الأيسر لنهر الراين لفرنسا، وتعويض الأمراء عن أراضيهم في أملك الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، وجدد الإمبراطور التنازل عن المقاطعات البلجيكية والأراضى حتى حد نهر الراين.

واعترف باستقلال جمهورية ما وراء الألب، التي ضمت إليها إقليمي قيرونيه Veronais وحوض البو Poiésine، وذلك بعد أن كانت قد ضمت إليها إقليم نوفاريه Novarais، الذي اقتطع من بيدمونت، حتى يفتح لجمهورية ماوراء الألب طريق ممر «سيمبلون» Le- (أو الرسولية) (أو الرسولية) -Le. gations.

واعترفت النمسا باستقال جمهوريات Batavia باتافيا (هولندا) و «هلفتيا» Helvetia سويسرة، وليجوريا Liguria (جنوة)، وحصل دوق مودينا، الذي كان قد فقد دوقيته في صلح كامبو فورميو، على برايسجاو Breisgau في ألمانيا.

كما نص على أن ينال دوق توسكانيا تعويضا فى ألمانيا يتمثل فى مطرانية سالزبورج Salzbourg، بعد تحويلها إلى إمارة علمانية ذات صوت فى انتخاب الإمبراطور. وأما غراندوقية توسكانيا -Tus ذات صوت فى أنشئت منها مملكة إتروريا Etruria وأعطيت إلى لويس دوق بارما. ومن ناحية أخرى احتفظت النمسا بأملاكها القديمة فى البندقية حتى نهر الأديج.

ولم تذكر معاهدة «لونيفيل» شيئاً عن ملك نابولى، أو ملك سردينيا (بيدمونت) أو البابا، الأمر الذى جعل مصيرهم ومصير بلادهم في يدبونابرت.

وعلى ذلك امتدت حدود فرنسا حتى نهر الراين، فأنشئت مديريات أربع جديدة باسم مديريات الراين منذ ١٩ مارس ١٨٠١م، وهي مديريات: الرور Roer، والسار Saar، والراين – موزيل، Rhine ومونت تونير Mont - Tonnerre.

وكان بونابرت فى الوقت الذى كان يتهيأ فيه لمفاوضات الصلح فى لونيفيل قد عقد معاهدة مع أسبانيا فى سان إلديفونسو -San II فى لونيفيل قد عقد معاهدة مع أسبانيا فى سان إلديفونسو -defonso defonso وتنازلت أسبانيا بمقتضاها لفرنسا عن لويزيان -siana isiana فى أمريكا الشمالية، نظير أن ينال لويس دوق بارما، وهوابن شقيق ملكة أسبانيا ماريا لويزا، وعدا بإنشاء مملكة إيطالية له تتألف من توسكانيا والمقاطعات البابوية فى أول أكتوبر ١٨٠٠م.، وفى ٢٠ مارس ١٨٠١م بعد صلح لونيفيل، ابرم معاهدة أرانخويز وفى ٢٠ مارس ١٨٠١م بعد صلح لونيفيل، ابرم معاهدة أرانخويز إلديفونسو.

وفى ١٨ مارس ١٨٠١م أبرم فرديناند الأول ملك نابولى معاهدة فلورنسا Florance التى تنازل بمقتضاها عن الأقاليم التى كانت له فى تسكانيا وعن جزيرة إلبا Elba، ووافق على احتلال الفرنسيين لقلاعه، وعلى إغلاق موانيه فى وجه السفن الإنجليزية.

ونظرا لضعف الأسطول الفرنسى، وعدم قدرته على التغلب على الأسطول الإنجليزى، ألف بونابرت حلفا بحريا فى يناير المدمع روسيا والدنمارك والسويد وبروسيا، التى أحفظها توقيف إنجلترا لسفنها وتفتيشها بحثا عن مهربات إلى فرنسا، وقد عرف باسم الحلف الشمالي The Northern Convention. ولكن القيصر بول أغتيل فى ٢٣ مارس ١٨٠١م، وضرب الأسطول الإنجليزى مدينة كوبنهاجن فى ٣ أبريل، وحطم الأسطول الدنماركي، فانفرط عقد الحلف الشمالي على الأثر.

ولما كان التباطق في إبرام الصلح مع فرنسا لا يخدم المصالح الإنجليزية في العالم الجديد، بعد أن أعطت أسبانيا فرنسا لويزيانا لتتخذ منها قاعدة لمناوأة تجارة الإنجليز في أمريكا، فلذلك وقعت إنجلترا مع فرنسا صلح أميان Amiens في ٢٥ مارس ١٨٠٧م، ويه تنازلت إنجلترا عن كل فتوحاتها في أثناء الحرب إلى فرنسا، وحلفائها، فيما عدا ترينيداد Trinidad التي تنازلت عنها اسبانيا، وسيلان التي تنازلت عنها باتافيا، واعترفت فرنسا بجمهورية الجزر السبعة الأيونية، ووعدت إنجلترا بعودة جزيرة مالطة إلى فرسان القديس يوحنا، وأن تضمن استقلال هذه الجزيرة كل من بريطانيا والنمسا وأسبانيا وروسيا وبروسيا. ثم حصل الاتفاق على أن تعود مصر إلى تركيا، وتعهدت فرنسا بإخلاء مملكة الصقليتين (أي نابولي)، وإعادة أملاك البرتغال.

وقد آثار صلح أميان سخط البرلمان الإنجليزي، في الوقت الذي أرضى فرنسا، فاتخذ مجلس التربيون قرارا جماعيا يوم ٦ مايو أرضى فرنسا، فاتخذ مجلس التربيون قرارا جماعيا يوم ٦ مايو قرر مجلس الشيوخ (السناتو) مد قنصلية بونابرت عشر سنوات أخرى تبدأ مباشرة بعد انقضاء السنوات العشر الأولى، ولكن بونابرت أصر على أن يكون للأمة صوت في تولية منصبه مدى الحياة، وهو ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشيوخ نتيجته يوم ٢ أغسطس ما تم الاستفتاء عليه وأعلن مجلس الشيوخ نتيجته يوم ٢ أغسطس

#### حروب الإمبراطور نابوليون

وقد كان ذلك مقدمة لتنصيب بونابرت إمبراطورا باسم نابوليون الأول Napoleon I ، وتتويجه يوم ٢ ديسمبر ١٨٠٤م، الأمر الذى أزعج أوروبا، خصوصا بعد التغييرات السياسية التى حصلت فى أيام القنصلية فى ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا، والتى كان من المنتظر بعد تحول القنصلية إلى إمبراطورية أن تصبح تغييرات مشروعة تهدد بزوال العهد القديم كلية، بكل ما يشتمل عليه من حقوق وامتيازات للملوك الشرعيين.

وظهرت بوادر هذا الخوف والقلق عندما امتنع اصحاب التيجان الشرعية في أوروبا عن تهنئة نابوليون بتتويجه إمبراطوراً، فيما عدا ملك أسبانيا وحده فرديناند السابع.

وقد تلى ذلك مباشرة تأليف التحالف الدولى الثالث The Third معد فرنسا من إنجلترا وروسيا والنمسا والسويد.

فقد عقدت معاهدة بين روسيا وإنجلترا في ١١ أبريل ١٨٠٥م عرفت باسم معاهدة سان بترسبورج، تقضى بوجوب عودة فرنسا إلى حدودها القديمة، وإنشاء دول حاجزة كثيرة على حدود فرنسا، هى هولندا بعد ضم بلجيكا، وبيدمونت بعد ضم ليجوريا، وبارما، ولباردى، ثم بروسيا. وأن بنال القيصر تعويضا في بولندا.

ولم تلبث النمسا أن لحقت بروسيا وإنجلترا، عندما وجدت نابوليون قد حول جمهورية ماوراء الألب بعد أشهر من تعيينه إلى مملكة سماها مملكة إيطاليا، وتوج نفسه على المملكة في ميلان في ٢ مايو ١٨٠٥م، وعين ابن زوجته جوزيفين، وهو يوجين بوهارنيه، نائبا للملك. ثم لم يلبث أن ضم إلى الأملاك الفرنسية جنوة في ٤ يونيه ١٨٠٥م، وأعطى «بيومبينو» «ولوقا» Lucca إلى زوج شقيقته اليزا، وجعل من مملكة إيطاليا، وجمهورية ليجوريا، وجنوة، مديريات فرنسية، أدمجت في فرنسا في ٣٠ يونيه ١٨٠٥م.

ففى ذلك الحين كان نابليون يعد العدة لغزو إنجاترا، فأنشأ منذ عام ١٨٠٣م معسكرا عند بولونى، وأرسل السفن المعدة لنقل الجنود إلى الموانى الشمالية، وأعد سبعة جيوش للغزو، وكان على كل من هولندا وأسبانيا والبرتغال تزويد هذا الجيش بالإمدادات المالية وبالسفن. ولكى يخلى بحر المانش من الأسطول الإنجليزى

تظاهر نابليون بإرسال حملة إلى جزر الهند الغربية، وخرجت لهذا الغرض بالفعل السفن الفرنسية.

ولكن أمير البحر نلسون استطاع أن يلحق بالأسطول الفرنسى على مسافة عشرين ميلا من قاعدة الميناء الأسبانى قادش Cadiz على مسافة عشرين ميلا من قاعدة الميناء الأسبانى قادش ١٨٠٥م، بالقرب من الطرف الأغر، وألحق به الهزيمة يوم ٢١ أكتوبر ١٨٠٥م، ولم يستطع نابوليون بعد هذه المعركة التى قضت على أسطوله أن يعيد بناء البحرية الفرنسية، فأصبحت إنجلترا صاحبة السيطرة في البحار.

وقد انتهزت النمسا مشغولية نابوليون بهذه العمليات البحرية، لشن الحرب على فرنسا، فزحف إمبراطورها فرنسوا الثانى على بافاريا، وعبر نهر الإن Inn أحد فروع الدانوب في ٧ سبتمبر ٥٨٠٥م استولى على ميونيخ.

على أن نابوليون استطاع تحويل قواته الضخمة من بحر المانش إلى نهر الراين، للزحف صوب الدانوب، وكان زحفا سريعا أوصل «الجيش الأعظم» بعد عشرين يوما إلى ماينز، ثم احتل أوجزبورج Augsburg، فقطع مواصلات النمساويين بعاصمتهم فينا، وأحاط بهم، مما اضطرهم إلى التسليم في «أولم» في ٢٠ أكتوبر ١٨٠٥م، وبلغ عدد النمساويين الذين سلموا في أولم ٢٩ ألف جندي. وفي يوم ١٣ نوفمبر ١٨٠٥م دخل نابوليون فيينا.

وهنا طلب الإمبراطور فرانسوا الثانى الهدنة، ولكن نابليون اشترط انسحاب القوات الروسية، التى قدمت لنجدته، من كل أراضى النمسا، وعندما رفض الروس الجلاء، شرع نابوليون فى مطاردتهم. وعندئذ اتجه القيصر إسكندر إلى بروسيا، التى كانت قد أذنت للقوات الروسية بالزحف عبر أراضيها فى سيليزيا لساعدة النمسا.

ولكن نابوليون التقى بالقرب من قرية أوسترليتز Austerlitz فى صبيحة يوم ٢ ديسمبر ١٨٠٥م، بالقوات الروسية النمساوية، وأنزل بها هزيمة بالغة كانت كافية لإنهاء التحالف الدولى الثالث.

فقد طلبت النمسا الصلح، وتقهقر قيصر روسيا عبر بولندا، وشعرت إنجلترا - بالرغم من نصر الطرف الأغر - بالهزيمة، فقد قال وليم بيت رئيس وزرائها: «لقد لحقت الإصابة بى أنا كذلك فى أوسترليتز Austerlitz.

وفى المعاهدة التى عقدت بين النمسا وفرنسا فى برسبورج Pressburg وهى «معاهدة بريسبورج» فى ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥م، نزلت النمسا لفرنسا عن دالماشيا وكل البندقية لتضم إلى مملكة إيطاليا، كما تنازلت عن إستريا ماعدا تريستا Triesta، وهذه الأقاليم تصل بالسيطرة الفرنسية إلى بحر الأدرياتيك. ثم أخذت فرنسا من النمسا كل الطرق المؤدية إلى نهر الراين، وهى أقاليم: التيرول، وفورالبيرج Vorarlberg (إلى الغرب من التيرول) وترينتان

(أو ترينت Trent). ولم تنل النمسا تعويضا عن ذلك غير سالزبورج. كما اعترفت النمسا ب «بادن» Baden وبڤيرتيمبيرج Wurttemberg كمملكتين.

وكان معنى ذلك أن أتمت معاهدة بريسبورج عملية انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والقضاء عليها نهائيا. وقد وقع فرانسوا الثانى على هذه المعاهدة بوصفه «إمبراطورأ لألمانيا والنمسا». ولكن لم تمض ستة أشهر حتى كان قد خسر لقب إمبراطور ألمانيا.

أما بالنسبة لبروسيا، فإن نابوليون كان قد عقد مع النمسا بعد موقعة أوسترليتز معاهدة شونبرون Schoenbrunn في ١٥ ديسمبر ١٥ ديسمبر ١٨٠٥م، وبمقتضاها أعطيت هانوفر لبروسيا، في مقابل تنازل هذه عن «أنسبباخ Ansbach إلى بافساريا، وعن كليف Cleves ونيوشاتيل Neufchâtel، إلى فرنسا.

ولكن لم يكد نابوليون يعود إلى فرنسا حتى رفض فريدريك وليم الثالث التنازل عن أنسباخ، وطالب بمدن إتحاد الهانسا: بريمين، وهمبورج، ولوبيك، وأعلن عزمه على البقاء في احتلال هانوفر حتى وقت إقرار السلام العام. وعندئذ أخذ نابوليون يتهيأ لحملة جديدة، فاضطر فريدريك وليم إلى التصديق على نصوص معاهدة شونبرون في باريس في ١٥ فبراير ١٨٠٦م.

وبسبب هذه الانتصارات المدوية، قرر نابوليون في ٢٦ فبراير المحبث Arc de Triomphe تكريما «للجيش الأعظم» الذي جعل فرنسا تشعر بالفخار والمجد.

وفى تلك الأثناء كان نابوليون قد أنهى حكم البوربون فى نابولى منذ ٢٦ ديسمبر ١٨٠٥م، وعين أخاه الأكبر جوزيف بونابرت ملكا على نابولى، فانسحبت أسرة البوربون إلى صقلية تحت حماية الأسطول الإنجليزى، ولم يعد مستقلا فى أملاكه بإيطاليا غير البابا، ولكن نابوليون قيد استقلال رئيس الكنيسة الأعلى بأن أملى عليه السياسة الخارجية التي يتبعها.

أما ألمانيا، فقد عمل نابوليون على ربط الأسر الحاكمة فى ألمانيا الجنوبية بالأسرة الحاكمة فى فرنسا، فقد أنشأ على ضفة نهر الراين الأسفل غراندوقية برج Berg وكليف، التى أعطاها لمورا، زوج شقيقته كارولين، فى ١٥ مارس ١٨٠٦م. وزوج يوجين بوهارنيه ابن زوجته جوزيفين، من الأميرة أرجيستا Augusta إبنة مكسمليان الأول ملك بافاريا فى ١٤ يناير ١٨٠٦م. ثم زوج شقيقه جيروم بونابرت من كاترين ابنة ملك فيرتيمبرج فى ٢٣ أغسطس جيروم بونابرت من كاترين ابنة ملك فيرتيمبرج فى ٢٣ أغسطس المهرد وفى ٢٦ مايو ١٨٠٦م نصب شقيقه لويس، زوج هورتنس ابنة الإمبراطورة جوزيفين، ملكا على هولندا.

وفى يوم ١٢ يوليو ١٨٠٦م وقع نابوليون المعاهدة التى تأسس بموجبها «اتحاد الراين»، وهو أجرأ تعديل إقليمى أحدثه نابوليون

فى ألمانيا، وقد تألف من ١٦ عضوا هم: ملكا بافاريا وقيرتيمبرج، وغراندوقيات بادن، وهس Hesse ودرمشتات، وبرج، ثم كبير مستشارى الإمبراطورية الألمانية (الأمير كارل دالبرج) وعشرة أمراء آخرون من أصحاب الامارات الصغيرة.

وتبع ذلك انضمام جميع الأمراء الآخرين، فيما عدا النمسا وبروسيا وبرونسڤيك Brunswick وناخب هيس Hesse. وبذلك وقع جزء كبير من ألمانيا تحت السيطرة الفرنسية.

وقد اعتبرت بروسيا اتحاد الراين تهديدا مباشرا لسيطرتها ولنفوذ اسرة براندنبرج في ألمانيا الشمالية، فقرر فردريك وليم الثالث في ٩ أغسطس ١٨٠٦م التعبئة العامة، وفي ٢٦ سبتمبر بعث بانذار إلى نابوليون تنتهى مدته في ٨ أكتوبر، وزحف الجيش البروسي عبر أراضي سكسونيا قاصدا إلى الراين.

وقد واجه نابوليون ذلك بوضع قواته فى مواجهة البروسيين فى خطيمتد من جوتا Gotha إلى بينا Jena التى قصد الاستيلاء عليها، وقطع مواصلات البروسيين ببرلين العاصمة عن طريق السيطرة على كبارى نهر السال، وعندما حاول البروسيون عبور النهر، منعتهم المدفعية الفرنسية التى أقامها الفرنسيون على المرتفعات الغربية.

وسرعان ما ألحق بهم الجيش الفرنسى بقيادة «دافو Davout وسرعان ما ألحق بهم الجيش الونسى بقيادة «دافو الجيش هزيمة حاسمة عند بينا Jena على الرغم من تفوق الجيش

البروسى، وذلك فى يوم ١٤ أكتوبر ١٨٠٦م، وكافأ نابوليون دافو على هذا النصر بإعطائه لقب «دوق أورشتاد» Auerstadt – وهو الاسم الثانى للموقع الذى دارت فيه المعركة – وذلك فى ١٤ أكتوبر ١٨٠٦م.

لم تلحق الهزيمة في موقعة يينا بالجيش البروسي وحده، بل لحقت بالأمة البروسية قاطبة، فبينما كان الجيش البروسي يلقى سلاحه أمام العدو الذي كان يطارده في بوميرانيا Pomerania ميكليمبورج Mecklembourg، سلمت ستيتين Stettin في اكتوبر ١٨٠٦م، ومجدبرج في ٨ نوفمبر ١٨٠٦م، وكاسترين - Cus. وفي يوم ٢٧ أكتوبر ١٨٠٦م دخل نابوليون برلين.

ولم يلبث نابوليون أن أصدر في برلين مراسيم برلين الشهيرة التي أعلن بها حصار الجزر الإنجليزية، وحرم على كل الدول الأوروبية الإتجار معها، كما حرم عليها فتح موانئها للسفن الإنجليزية، وقد صدرت هذه المراسيم يوم ٢١ نوفمبر ١٨٠٦م وعرفت باسم الحصار القارى (Continental System).

فى تلك الأثناء كان فردريك وليم الثالث قد انسحب فى تقهقره إلى كونيجزبيرج Konigsberg فى انتظار ألكسندر الأول قيصر روسيا الذى كان يزحف بجيشه صوب نهر الفستيولا، وعندما علم نابوليون باحتشاد الروس عند النهر، غادر برلين إلى بولندا فى الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر ١٨٠٦م التى استقبل فيها استقبالا

حافلا، فأنشأ آلايا بولنديا من الفرسان البولنديين، واتخذ مقره فى وارسو التى وصل إليها فى ١٩ ديسمبر ١٨٠٦م، حيث تعرف على مارى فالفسكا Walweska، وأخذ يدير الإمبراطورية من وارسو.

وفى منتصف يناير ١٨٠٧م قام الجيش الروسى بهجومه، تحت قيادة الجنرال بينيجسين Pennigsen، وفى طريقه إلى كونيجزبيرج توقف عند «أيلو» Eylau، حيث دارت موقعة عظيمة وسط الثلوج المتساقطة فى ٨ فبراير ١٨٠٧م، وكاد يقضى على القوات الفرنسية بقيادة الجنرال أوجيرو Augereau، وكاد الفرسان الروس يأسرون نابوليون لولا هجمات الجنرال مورا Murat الذى استطاع اختراق صفوف المشاة الروس، وكفل النصر وصول «دافو» و «ناى» Ney وبذلك تكون الجيش الأعظم.

ولما كانت دانزيج تشكل خطرا على ميسرة الجيش الأعظم، فقد أخذ نابوليون في حصارها منذ نهاية مارس١٨٠٧م، وفي يوم ٢٦ مايو ١٨٠٧م سلمت دانزج Danzig. ثم اتجه شرقا لمقابلة الروس.

وعند فريدلاند Friedland، وفي يوم ١٤ يونيه ١٨٠٧م، وهو يوم ذكرى واقعة مارنجو، أنزل هزيمة ساحقة بالروس، واضطر قائدهم كرى واقعة مارنجو، أنزل هزيمة ساحقة بالروس، واضطر قائدهم Pennigsen بينيجسين إلى الفرار بفلول جيشه صوب نهر النيمين Niemen والتخلى عن كونيجزبرج Konigsberg، فدخلها جيش الجنرال سولت Soult في ١٧ يونيه، واحتل الفرنسيون جميع اراضى القطر حتى نهر نييمين Niemen.

وقد سارعت كل من روسيا وبروسيا إلى عقد هدنة، وفى خلالها تقابل القيصر اسكندر ونابليون وسط نهر النيمين، واتفقا على شروط معاهدة تيلسيت Tilsit فى ٧ يولية ١٨٠٧م بين فرنسا وروسيا، وبين فرنسا وبروسيا، فى ٩ يوليو ١٨٠٧.

وفى هذا الصلح فقدت بروسيا كل أراضيها غرب نهر الإلب Elbe والولايات البولندية التى كانت قد ضمتها إليها فى تقسيم ١٧٩٣م(١)، ثم الجزء الجنوبى من بروسيا الغربية. فى حين حصلت سكسونيا على كوتبس Cottbus وصارت دانزج مدينة حرة تحت حماية سكسونيا وروسيا المشتركة.

وبقيت بروسيا مكونة من أربعة أقاليم فقط هى: دوقية براندنبرج ، ودوقية بوميرانيا، وسيليزيا Silesia العليا، وسيليزيا السفلى ـ أى بالمساحة التى كانت عليها مملكة بروسيا فى بداية سنة ١٧٧٧. وهكذا فقدت بروسيا نحو نصف مساحتها ونصف عدد سكانها الذين أصبحوا أقل من خمسة ملايين نسمة.

وقد أضاف نابوليون إلى الأقاليم التى تنازلت عنها بروسيا غرب نهر الإلب الجزء الاكبر من هانوفر، وأسس من هذه الأراضى مملكة وستفاليا Westphalia ونصب عليها جيروم أخاه الأصغر،

<sup>(</sup>۱) هو التقسيم الثانى. وكانت بولندا قد قسمت ثلاث مرات: التقسيم الأولى فى أغسطس ١٧٧٢م بين روسيا والنمسا. والتقسيم الثانى فى يناير ١٧٩٣م بين روسيا وبروسيا، والتقسيم الثالث فى أكتوبر ١٧٩٥م بين الدول الثلاث.

كما ألف من ولايات بروسيا البولندية دوقية وارسو تحت حكم ناخب سكسونيا الذي صار ملكا. وأعطيت بياليستوك Bialystok لروسيا. وتعهد فريدريك وليم بإغلاق بلاده في وجه السفن الإنجليزية.

وفى المعاهدة التى وقعت بين فرنسيا وروسيا فى ٧ يولية المدرف القيصر اسكندر بهذه الأقاليم التى انتزعت من بروسيا، وذكر فيها أن نابوليون اقترح بالفعل إزالة بروسيا من الوجود كلية حتى يصبح نهر الفستيولا هو الحد الفاصل بين الإمبراطوريتين الفرنسية والروسية، ولكن نابوليون احترم رغبة القيصر فى استبقاء بروسيا الولايات الأربع السالفة الذكر.

كما ذكرت المعاهدة الطريقة التى أراد بها نابوليون تقرير مصير الأراضى المأخوذة من بروسيا، وهى إنشاء مملكة وستفاليا، ودوقية وارسو، واعترف فيها القيصر بكل هذه الترتيبات، كما اعترف بتك التى أجراها نابوليون فى ألمانيا وإيطاليا.

كما تخلى القيصر عن كتارو Cattaro على ساحل الأدرياتيك الشرقى جنوب دالماشيا وجزر الأيونيان السبع، ووعد بالاعتراف بجوزيف بونابرت ملكا على نابولى (الصقليتين) إذا حصل نابوليون على جزر البليار Balearic (وتشمل جزر: منوركا ومايوركا وبالما) من ملك أسبانيا وأعطاها لملكها فرديناند أو جزيرة كريت تعويضا له. وكان القيصر قد رفض التصديق على معاهدة

وقعها مندوبه الكونت دوبريل فى باريس فى يوليو من العام السابق بشأن كتارو والأيونيان والبليار.

ويعتبر صلح تيلسيت الحد الذي بلغت عنده الإمبراطورية الفرنسية في عهد نابوليون أقصى اتساعها، فقد احتل الجنود الفرنسيون دانزج المدينة الحرة، وبروسيا حتى تدفع الغرامة المفروضة عليها، واعترف القيصر نفسه بالتغييرات الإقليمية التي أحدثها نابوليون في ألمانيا بإنشاء اتحاد الراين، ومملكة وستفاليا، كما اعترف بمملكة هولندا وبشقيق نابوليون لويس بونابرت ملكا عليها، وبمملكة نابولى في إيطاليا وملكها جوزيف بونابرت. وكتب الكونت دي سيجور (كبير الأمناء) في مذكراته يقول:

«إن الإمبراطور في خلال ثمانية عشر شهرا اشتبك في مائة واقعة، وأربع معارك كبيرة، وحطم أربعة جيوش، وخلق ستة ملوك جدد هم: ملكا بافاريا وفرتمبيرج سنة ٢٠٨١م، وملك سكسونيا سنة ١٨٠٧م، وأصبح ثلاثة من أفراد أسرته ملوكا: جوزيف بونابرت، ملكا على نابولى، ولويس بونابرت ملكا على هولندا سنة ١٨٠٠م، وجيروم بونابرت ملكا على وستفاليا سنة ١٨٠٧م. وتحولت جميع الدول الكبرى في القارة الأوروبية من بطرسبورج إلى نابولى، الذين تحالفوا ضده بمسعى إنجلترا، ضد هذه الدولة.

وقد اعترف نابوليون بأن أسعد أيام حياته كانت هى التى القترنت بهذه 'لانتصارات السياسية والعسكرية التى توجتها معاهدات تيلسيت، فقد سئل فيما بعد، وهو بمنفاه فى سانت

هيلانه St. Helena عن أسعد الأوقات في حياته، فأجاب بأنها كانت في تيلسيت «فقد كنت متوجا بأكاليل النصر، أملى القرارات وأسن القوانين، ويحف بي الأباطرة والملوك كأنهم من رجال حاشيتي».

وتعتبر الفترة من عام ١٨٠٧م إلى عام ١٨١٤م هى سنوات الانحسار. ذلك أن استمرار الإمبراطورية الفرنسية التى أسسها نابوليون كان متوقفا على أمرين، الأول: نجاح الحصار القارى لإنجلترا، والثانى: استمرار التحالف الفرنسى الروسى. وهو ما لم يتحقق.

وبالنسبة للحصار القارى، فقد رأى نابوليون أنه ما دامت إنجلترا تجد منفذا فى ولايات البابا، وفى شبه الجزيرة الأيبيرية، خصوصا بعد معركة الطرف الأغر Trafalgar (٢١ أكتوبر ١٨٠٥م) التى أرست السيادة للبريطانية فى البحار، فلا سبيل لنجاح هذا الحصار. ولكنه اصطدم فى محاولته التغلب على هاتين العقبتين بالشعور الدينى وبالكنيسة من جهة، وبالشعور القومى من جهة أخرى.

ففى يوم ١٢ ديسمبر ١٨٠٧م أصدر نابوليون مرسوم ميلان Milan الذى كان استكمالا لمراسيم برلين، وبه اعتبر أية سفينة أملاكا إنجليزية اذا خضعت لتفتيش السفن الإنجليزية أو أرغمت على الرحلة إلى إنجلترا أو دفعت إتاوة إلى الحكومة الإنجليزية، وتعامل على هذا الأساس مهما كانت جنسيتها.

وتنفذا لمراسيم برلين وميلان، ولتضييق الحصار القارى المضروب على إنجلترا، احتلت القوات الفرنسية روما فى ٢ فبراير ١٨٠٨م. ولم تمض أسابيع قليلة حتى كانت قد أدمجت فى مملكة ايطاليا مقاطعات: أنكونا وأوربينو Urbino التى انتزعت من املاك البابوية. وفى ١٧ مايو ١٨٠٩م أصدر نابوليون من فيينا قرارا يقضى بأنه لم يعد ثمة مبرر لبقاء السلطة الزمنية للبابا، وقرر ضم الأملاك البابوية إلى الإمبراطورية الفرنسية، وأن تكون روما مدينة حرة وتابعة للإمبراطورية. وقد أجاب البابا على ذلك فى ١٠ يونيه ١٨٠٩م بحرمان نابوليون من غفران الكثيسة. وفى يوم ٦ يوليو ١٨٠٩م ألقى القبض على البابا نفسه، ونقله إلى سافونا Savona (إلى الغرب من جنوة) وقد أثارت هذه الاستطالة على مقام البابوية ثائرة الأمم الكاثوليكية.

أما بالنسبة لشبه الجزيرة الأيبيرية، فقد عقد نابوليون اتفاقا مع أسبانيا على أن تشترك معه في غزو البرتغال واقتسامها فيما بينهما، وقد تولى الجنرال جونو Junot مهمة احتلال البرتغال، فاحتل لشبونة في ٣٠ نوفمبر ١٨٠٧م.

ولكن نابوليون لم يلبث أن عمل على احتلال أسبانيا بحجة منع الإنجليز من النزول في أراضيها عن طريق جبل طارق، فاجتاز القائد مورا Murat جبال البرانس، واحتل المواقع الاستراتيجية والحصون في أسبانيا الشمالية، وزحف على العاصمة مدريد واحتلها في ٢٣ مارس ١٨٠٨م.

وعندما ثار الأسبانيون على ملكهم، وأجبروه على النزول عن العرش لابنه فرديناند السابع، أرغم نابوليون الأب والابن على النزول عن العرش في ٥ ـ ١٠ مايو ١٨٠٨م، ونصب جوزيف بونابرت ملكا على أسبانيا، وأحل محله في نابولي قائده مورا ملكا على الأخيرة.

على أن الشعب الأسبانى رفض الرضوخ للأمر الواقع والإذعان لما اعتبره إهانة لحقت بشرف الأمة، فقام بالثورة يوم ٢ مايو ١٨٠٨م، وهو اليوم الذي اشتهر في تاريخ الثورة الاسبانية باسم «دوس مايو» Dos Mayo، وأعلن الحرب حتى الموت ضد الفرنسيين.

وتمكن الجيش الأسبانى من إنزال هزيمة ثقيلة بالفرنسيين فى «بايلين Baylen فى يولية ١٨٠٨م وفقد الجيش الفرنسى ثلاثة آلاف جندى ووقع ١٨ ألفا أسيرا، وقام بعدها جوزيف بونابرت بأيام قلائل على إخلاء النبانيا حتى نهر الإبرو فى الشمال.

وقد شجعت هذه الهزيمة التى نزلت بالجيوش الفرنسية البرتغال على إعلان الثورة، الأمر الذى شجع بدوره الحكومة الإنجليزية على إرسال جيش بقيادة ويليسلى Wellesley نزل عند مصب نهر مونديجو Mondego يوم ٢ أغسطس ١٨٠٨م، وانتصر على جيش «جونو» عند فيميرو Vimeiro في ٢١ أغسطس ١٨٠٨م، في حيث «جونو» الى عقد اتفاق كينترا Cintra في ٣٠٠

أغسطس١٨٠٨م بإخلاء البرتغال، على أن تحمله السفن الإنجليزية مع جيشه إلى فرنسا. وفي ١٢ سبتمبر ١٨٠٨م احتل الانجليز لشبونة، وفي ٣٠ سبتمبر لم يبق ثمة جندى فرنسى في البرتغال.

وقد واجه نابوليون هذه النكسة بأن جهز ثلاثة جيوش من خيرة جيوشه المدرية. ولكن قبل الذهاب إلى اسبانيا اجتمع بالقيصر إسكندر في إيرفورت Erfurt في سبتمبر ١٨٠٨م، وحضر الاجتماع أربعة ملوك و ٣٤ أميرا ، ووقع اتفاق ايرفورت الذي تناول الموقف في بروسيا وبولندا وفقا لاتفاق تيلسيت، كما شمل مصير الإمبراطورية العثمانية.

وغادر نابوليون باريس يوم ٢٩ أكتوبر ١٨٠٨م على رأس ١٧٠ ألف مقاتل، حيث أعاد فتح أسبانيا بعد أن أنزل عدة هزائم بالجيش الأسبانى، وفى يوم ٩ ديسمبر ١٨٠٨م دخل مدريد، وأعاد أخاه جوزيف على عرش أسبانيا مرة أخرى.

ومالبث أن أصدر عدة قرارات اصلاحية أنهى بها الحقوق الإقطاعية، وألغى محكمة التفتيش، وأغلق ثلثى الأديرة، ثم طارد النجدات الإنجليزية التى أرسلت بقيادة السيرجون مور Moor حتى كورونا Corunna في شمال البرتغال.

على أن قيام الأسبانيين بالثورة كان له أثره فى تحريك روح المقاومة فى الشعوب الألمانية. وقد تصدت النمسا لإنقاذ الوطن

الألماني، فأعادت تنظيم جيشها، وفي يوم ١٠ أبريل ١٨٠٩م دخل الجيش النمساوي أراضي اتحاد الراين واقتحم حدود بافاريا.

ولكن نابوليون خرج يوم ١٣ أبريل ١٨٠٩م على رأس جيش يكاد يكون بتمامه جيشا جديدا، يتألف ثلث قواته من فرق أجنبية (ألمانية)، واشتبك مع النمساويين في سلسلة من المعارك دارت رحاها من ١٩ إلى ٢٣ أبريل ١٨٠٩م، كانت أهمها في إيكموهل Eckmuhl في ٢٢ أبريل، والثانية في إيبيرزبرج Ebersberg في ٣ مايو، ودخل نابوليون فيينا للمرة الثانية في ١٣ مايو ١٨٠٩م.

ثم تعقب خصومه إلى واجرام Wagram بعد أن عبر الجيش الفرنسى نهر الدانوب يوم ٤ يوليو ١٨٠٩م، وقد بلغ عدده ١٥٠ ألف جندى، وهناك دارت المعركة الشهيرة عند «واجرام» يوم ٦ يولية الم٠١٨م، وأسهم فيها نخبة من القواد الفرنسيين: دافو Davout وماسينا Massina، وماكدونالد، ومارمون Marmont، وأودينو -Ou فرانسوا الأول إمبراطور النمسا إلى توقيع الهدنة فى واضطر فرانسوا الأول إمبراطور النمسا إلى توقيع الهدنة فى كرنايم Znaim فى ١١ يوليو ١٨٠٩م.

ثم وقعت النمسا صلح «فيينا» في ٤ أكتوبر ١٨٠٩م، وبه نزلت عن سالزبورج إلى بافاريا ، كما تخلت عن جزء من بوهيميا إلى ملك سكسونيا، وعن غاليسيا الغربية إلى دوق وارسو، وعن غاليسيا الشرقية إلى الروسيا. وأخذت فرنسا تريستا وما حولها

من الأراضى النمساوية فى شمال الأدرياتيك، وأصبحت النمسا بفضل هذه المعاهدة التى عرفت باسم معاهدة شونبرون -Schon مجرد دولة ثانوية تخضع لسلطان نابوليون.

على أن مشكلة وراثة العرش وعدم إنجاب ابن لنابليون من زوجته جوزيفين، لم تلبت أن دفعته إلى الزواج من مارى لويز من أسرة هابسبورج، الأمر الذى كان له تأثيره فى إنهاء المحالفة مع روسيا بعد أن تحولت سياسة نابوليون إلى مصادقة النمسا.

وهنا قرر رأى القيصر وحكومته نقض معاهدة تيلسيت وفتح ثغور بلادهم للتجارة الإنجليزية في سنة ١٨١٠م. وكان ذلك هو ما جعل نابوليون يتحول إلى مهاجمة روسيا. فقام بالحملة الروسية المشئومة على روسيا في صيف عام ١٨١٢م، التي أوصلته إلى دخول موسكو في ١٤ سبتمبر ١٨١٢م، ولكنه اضطر إلى الانسحاب منها بعد أن لم يبق من جيشه الذي يربو على ٦٠٠ ألف جندي سوى ١٠٠ ألف فقط.

وكانت هذه الهزيمة بداية الكارثة، فقد قام الشعب البروسى يطالب بالانضمام إلى روسيا حتى يأخذ بثأر يينا، ويهدم النظام القارى الذى عطل مصالحه، فأبرمت الحكومة البروسية مع روسيا معاهدة كاليش Kalisch في ۲۸ فبراير ۱۸۱۳م، ثم اشتركت في الحرب ضد فرنسا.

وقد واجه نابوليون ذلك بتجهيز جيش جديد يتألف من زهرة شبان فرنسا، وأسرع إلى مقابلة أعدائه في ألمانيا بعد نهاية أبريل شبان فرنسا، وأسرع إلى مقابلة أعدائه في ألمانيا بعد نهاية أبريل ١٨١٣م في جيش يبلغ تعداده ١٨٠٠ ألفا، وقام بالانتصار عليهم في «لوتزن» Bautzen في ٢ مـايو ١٨١٣م و «بوتزن» معدت على أثر مايو ١٨١٣م، كما احتل دافو Davout هامبورج. وعقدت على أثر ذلك الهدنة في بليزفيتز Pleswitz على أن تستمر من ٤ يونيه إلى ذلك الهدنة في بليزفيتر بعدها إلى ١٠ أغسطس ١٨١٣م.

وفى يوم 7 يونية ١٨١٣م جرى لقاء نابوليون ووزير النمسا متيرنيخ Metternich أدرك منه أن النمسا لا محالة منضمة إلى أعدائه، وعندها صاح صيحته المشهورة: «لقد كان من الحمق البالغ أن أتزوج أميرة نمساوية»!

وقد تحقق حدسه، فقد قامت مفاوضات بين النمسا والروسيا وبروسيا انتهت بعقد اتفاق رايشنباخ Reichenbach في ۲۷ يونيه ١٨١٣م.

وفى يوم ١٢ أغسطس ١٨١٣م أعلنت النمسا الحرب على فرنسا، وكانت جيوش الحلفاء ثلاثة: جيش الشمال بقيادة برنادوت، وجيش سيليزيا بقيادة بلوخر Blucher، وجيش بوهيميا بقيادة شفارزنبرج، واشتبك الفريقان فى سلسلة من المعارك انتهت بهزيمة شفارزنبرج فى معركة درسدن فى ٢٧ أغسطس ١٨١٣م أمام نابوليون، ولكن الحلفاء سجلوا انتصارات على قواد نابوليون.

فانتصر برنادوت على جيش أودينو Oudinot في جروس ـ بيرين Groos - Beeren في ٢٣ أغسطس ١٨١٣م، وانتصر بلوخر على ماكدونالد في كاتزياخ Katzbach في ٢٦ أغسطس ١٨١٣م، وانتصر الروس على قاندام Vandamme في كولم الماه في ٢٩ – وانتصر الروس على قاندام Ney في دينڤيتز Dennewitz في الماهي دينڤيتز Dennewitz في الماهي دينڤيتز الماهي الماه

وما أن تلقى الحلفاء نجدات جديدة من روسيا، حتى حشدوا قواتهم فى سهول لايبزج Leipzig فى مؤخرة الفرنسيين، حتى يقطعوا عليهم خط الرجعة عند تقهقهرهم إلى فرنسا، وعندما وصل نابوليون إلى لايبزج دارت معركة فيما بين ١٦ و ١٩ أكتوبر ١٨١٣م عرفت باسم «حرب الأمم»، فانهزم فيها نابوليون، واضطر إلى التراجع إلى ماوراء الراين.

عندئذ رأى نابوليون امبراطوريته الشامخة تتداعى، فقد نهضت المانيا وإيطاليا وفتحتا بلادهما للغزاة، وأسرعت هولندا إلى إعادة حكم بيت أورانج، وعقدت نابولى صلحا منفردا مع النمسا.

وانتهز ولنجتون Wellengton (ويليسلى) الفرصة، وكان قد سبق له أن انتصر على الفرنسيين في أسبانيا في سلامنكا -Sal مسبق له أن انتصر على الفرنسيين في أسبانيا في سلامنكا -amanca في ٢٢ يوليو ١٨١٢م، وفي فبراير ١٨١٣م عندما اضطر

سولت إلى سحب جزء كبير من الجيش الفرنسى إلى ألمانيا، تقدم ولنجتون وهزم المارشال جوردان فى فتوريا Vittoria فى ٢١ يونية ١٨١٣م.

وقد عرض الحلفاء على نابوليون فى فرانكفورت فى أول نوفمبر ١٨١٣م عقد صلح على أساس عودة فرنسا إلى حدودها الطبيعية: الألب، والراين، والبرانس، واستقلال ألمانيا وهولندا وإيطاليا عن فرنسا، وإرجاع أسرة البوربون إلى أسبانيا. ولكنهم تذرعوا بعدم وصول رد نابوليون بالسرعة اللازمة للتراجع عن هذا العرض، وأعلنوا أنهم يحاربون نابوليون لا الشعب الفرنسى، وزحفوا على باريس بطريق المارن والسين والبرانس، وتعاهدوا فى شومون باريس بطريق المارن والسين والبرانس، وتعاهدوا فى شومون فى شومون فى شاريس بطريق المارن والسين على مواصلة الحرب حتى يحققوا هدفهم، وأن يبقى هذا التحالف مدة عشرين عاما لحماية السلام فى أوروبا.

وفى يوم ٣١ مــارس سنة ١٨١٤م ســقطت باريس، وتنازل نابوليون عن العرش بدون قيد أو شرط، ومنحه الحلفاء جزيرة إلبا Adrie Louise دوقية بارما، وأعطيت زوجته مارى لويز Marie Louise دوقية بارما، واحتفظ نابوليون بلقب امبراطور، ووصل إلى «إلبا» يوم ٤ أبريل ١٨١٤م. على أن نابوليون عندما علم بالاستياء فى فرنسا من عودة حكم البوريون، فر من إلبا، وعاد إلى فرنسا يوم أول مارس ١٨١٥م، ولكنه هزم فى ووترلو فى ١٨ يونية ١٨١٥م، وتنازل عن العرش، وسجن فى جزيرة سانت هيلانه St. Helena واستمر بها حتى مات فى عام ١٨٢١م.

# مراجع للاستزادة (أولا) المراجع العربية والمترجمة

السيد رجب حراز، الدكتور: عصر النهضة (القامرة١٩٧٤م).

بالمر، روبرت: تاريخ العالم الحديث، جزءان، ترجمة محمود حسن الأمين (الموصل ١٩٦٤م).

بانيكار، ك. م: آسيا والسيطرة الغربية، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد (دار المعارف ١٩٦٢م).

برنو، ريجين: البورجوازية في شتى مراحلها، ترجمة أنعام الجندي (بيروت).

بولز، تشستر: قضية السلام، ترجمة جورج عزيز (دار المعارف ١٩٥٧م).

بونوماريوف: موجز تاريخ الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفيتي (موسكو ١٩٧٠م).

بين، تسسس الشرق الأقصى، ترجمة حسين الحوت (سنسلة الألف كتاب ٥٩).

جرانت وتمبرلى: أوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرين، جزءان، الأول ترجمة بهاء فهمى، والثانى ترجمة محمد على أبو درة ولويس إسكندر (القاهرة ١٩٦٧م).

جمال حمدان، الدكتور: استراتيجية الاستعمار والتحزير (كتاب الهلال).

جوكوف وآخرون: العالم الثالث (موسكو ١٩٧١م).

رينوفان، بيير: تاريخ العلاقات الدولية ١٨١٥ – ١٩١٤م، ترجمة دكتور جلال يحيى (دار المعارف).

زاهر رياض، الدكتور: استعمار القارة الأفريقية واستقلالها (دار المعرفة ١٩٦٦م).

ستيفه، فردريك : حقيقة الحرب العظمى، ترجمة محمود إبراهيم الدسوقي.

صلاح العقاد، الدكتور: الحرب العالمية الثانية (مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣م).

عبدالحميد البطريق، الدكتور: التيارات السياسية المعاصرة ١٨١٥ – ١٩٦٠ (القاهرة ١٩٨٠م).

عبدالكريم أحمد، الدكتور: القومية والمذاهب السياسية (القاهرة).

فرحات زيادة وإبراهيم فريجى: تاريخ الشعب الأمريكي · (مطبعة جامعة برنستون ١٩٤٦م).

فيشر، هربرت: أصول التاريخ الأوروبي الحديث، ترجمة: الدكتورة زينت عصمت راشد، والدكتور عبد الرحيم مصطفى (دار المعارف ١٩٦٢م).

فيشر، هربرت: تاريخ أوروبا في العصر الحديث، ترجمة أحمد نجيب هاشم، ووديع الضبع (دار المعارف ١٩٤٦م).

كار، أ. ها. : ثورة البلاشفة، جزءان، ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة ١٩٧٠م).

كسنجر، هنرى: مفهوم السياسة الخارجية الأمريكية، إعداد د. حسين شريف (القاهرة ١٩٧٤م).

كينان، جورج: روسيا تتخلى عن الحرب، ترجمة عادل شفيق (القاهرة ١٩٦٦م).

كنج، بولتن: الوحدة الإيطالية، ترجمة طه الهاشمي (القاهرة).

كــول، ج.هـ.: تاريخ الفكر الاشتراكى، الجزء الأول من المجلد الرابع، ترجمة عبدالكريم أحمد (القاهرة).

ك ولن ج. ه : الاشتراكية والفاشية، ترجمة عبدالحميد الإسلامبولي.

لودفيج، اميل: نابليون، ترجمة محمود إبراهيم الدسوقى (القاهرة ١٩٤١م).

لودندورف : مذكرات لودندورف (جزءان).

لينين: مذكرات لينين عن الحروب الأوروبية، ماضيها وحاضرها، ترجمة أحمد رفعت.

لينين: موجز حياته (موسكو ١٩٦٩م).

محمد أنيس، الدكتور، والسيد رجب حراز، الدكتور: مدخل تاريخ الأمريكتين (دار النهضة العربية ١٩٦٤م).

محمد فؤاد شكرى، الدكتور: ومحمد أنيس، الدكتور، أوروبا في العصور الحديثة، الجزء الأول (الأنجلو ١٩٦١م).

محمد فؤاد شعرى، الدكتور: الصراع بين البورجوازية والاقطاع ١٧٨٦ – ١٩٥٨) جزءان (دار الفكر العربي – ١٩٥٨م).

محمد فؤاد شكرى، الدكتور: ألمانيا النازية (دار الفكر العربي ١٩٤٨م).

نور الدين حاطوم، الدكتور: حركة القومية الألمانية (القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧٠م).

نيفينز، آلان وكوميجر، هنرى ستيل: تاريخ الولايات المتحدة، ترجمة مصطفى كمال (مكتبة مصر).

هامبسون، نورمان: التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية، ترجمة فؤاد أندراوس (دار الكاتب العربي).

هاو ، سعونيا : في طلب التوابل، ترجمة محمد عزيز رفعت (القاهرة، سلسلة الألف كتاب).

هربرت، كريستوفر: بنيتو موسوليني، تعريب خيرى حماد (دار المعارف ١٩٦٥م).

هوبسون، ج. أ : الامبريالية، ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة).

وزارة الحربية المصرية: الحرب الباردة وأصولها ١٩١٧ -

١٩٦٠م (٥ أجزاء) ترجمته شعبة البحوث العسكرية ١٩٦٤ – ١٩٦٨م.

يبيبافانوف، وفيدوسوف: تاريخ الاتحاد السوفيتي - ترجمة خيري الضامن ونقولا طويل (موسكو).

يونان لبيب، الدكتور، ورعوف عباس، الدكتور، وعبدالعظيم رمضان، الدكتور: أوروبا في عصر الرأسمالية (دار الثقافة العربية ١٩٩٠م).

يونان لبيب، الدكتور، ورؤف عباس، الدكتور، وعبد العظيم رمضان، الدكتور: أوروبا في عصر الإمبريالية (دار الثقافة العربية ١٩٨٦م).

مجلة السياسة الدولية (١٩٦٤ - ١٩٨٥م).

Curtin, P.,D., Imperialism., U.S.A. 1971.

Davenport, Marcia, Garibaldi Father of Modern Italy, New York 1957.

Deutscher, Isaac, The Great Contest, Russa and the West, U.S.A. 1961.

Dolbeare, Kenneth and Edelman, Marray, American Palitics, U.S.A. 1974.

Duroselles, J.B., Histoire Diplomatique de 1919 á nos jours, Paris, 1953.

Faulkner, H.U., American Political and Social History; New York 1944.

Fisher, H.A.L., History of Europe, London 1942.

Fulbright, J.W., The Pentagon Propaganda Machine, New York 1970.

Garthoff, Raymond L., Soviet Strategy in the Nuclear Age, New York 1962.

Grant, A. J. and Temperley, Harold, Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (1789 - 1950), London 1953.

Hopkins, Harry, The White House Papers of Harry Hopkins. London 1949.

Howe, E., Sonia, In Quest of Spices, London 1946.

### (ثانيا) المراجع الأجنبية

Adams, Sherman, First Hand Report, the Story of Eisenhower Administration, New York 1961.

Anderson, M.S., Europe in the Eighteenth Century, London 1961.

Andrews, G. M., The Colonial Period of American History, New Haven 1934.

Beloff, M., Europe and the Europeans, London 1957.

Burckhardt, Jacob, The Civilization of the Renaissance in Italy, U.S,A. 1970.

Carr, E. H. International Relations Since the Peace Treaties, 1940.

Carter, Herz and Ranney, Major Foreign Powers, U.S.A. 1957.

Churchill, Winston, The Second World War, (6 vols), U.S.A. 1948 - 1953.

Ciano, Ciano's Diaries, London 1947.

Club, Oliver E., The United States and the Sino - Soviet Bloc in Southeast Asia, Washington 1962.

Coombs, Philip, The Fourth Dimension of Foreign Policy, U.S.A. 1964.

تاريخ العالم الحديث جـ ١ ـ ٤٤٩

Samsonov, A., a Short History of the USSR, 2 vols. Moscow 1965.

Schmidt, Helmut, Defence or Retaliation, Hamburg 1961.

Shirer, William, The Rise and Fall of the Third Reich, London 1962.

Smirnov S.R., A History of Africa 1918 - 1967, Translated from the Russian by Lempert L.O., Moscow 1968.

Spanier, John W., American Foreign Policy Since World War II, New York 1960. 1962.

Taylor, A.J.P., The Origins of the Second World War.

Taylor, Maxwell, The Uncertain Trumpt, New York 1959.

Tomson, David, World History 1914 - 1968, Oxford 1969.

Truman, Harry, 1945, Years of Decisions, Memoirs by Harry S. Truman, 2 vols., U.S.A. 1965.

Vermeil, Edmond, Germany's Reichs, translated by E.W. Dickes, London 1944.

Wilmot, Chester, The Struggle For Europe, London 1952.

Hughes, E.J., America The Vinciple, Penguin 1959.

Kennan, George F., American Diplomacy, 1900 - 1950, Chicago 1951.

Kennedy, John, To Turn The Tide, U.S.A. 1962.

Kirk, The Middle East in the War, London 1950.

Kissinger, Henry, White House Years, U.S.A. 1979.

Langer, William L., An Encyclopedia of world History, U.S.A. 1948.

Link, Arthur S., American Epoch, New York 1961.

Lippmann, Walter, The Cold War, New York 1947.

Mallin, Jay, Caribbean Crisis. U.S.A. 1965.

Mollenhoff, Clark R., The Pentagon, New York 1972.

Mosely, Philip, The Kremlin and World Politics, New York 1960.

Perkins, Lexter, The American Approach to Foreign Policy, Harvard 1952.

Roberts, P.E., History of British India, Oxford 1952.

Robertson, Charles, International Politics since World War II, U.S.A. 1966.

Rothstein, Andrew, Peaceful Coexistence, Penguin 1955.



# (DAJ)

أولا : الاعسلام +

ثانيا: الأهاكن والبلاد •

ثالثاً: الهيئات والمجتمعات.

رابعا: الائحداث التاريخية .

★ قام بإعداد هذه الكشافات:

د. يواقيم رزق



# أولاً: كشاف الأعلام

-1-إليزابيث (الملكة): ٨٨، ١٧٩، ٢٦٠، ٢٦٠ أبو العلاء المعرى: ٧٠ إلى زابيث ( ابنة هنرى الثاني ملك فرنسا): ۱۸۰ أدريان (البابا) Adrian : ١٦٧ أمريجو فسبوتشي Amerigo Vispucei: آدم سمیث: ۳۱۶ إدوارد السادس: ۱۷۶ أرسطو: ۵۰، ۲۶، ۲۰، ۸۳، ۸۳، 777,710 أنطوني ڤان ديمين: ٢٤٦ أنطونيو ليبريكسا ٩٧:Lebrixa أرياس باربوسا Arias Barbosa أرياس باربوسا إسكندر (القيمسر): ٢٥، ٢٣١، أوتو الكبير Otto the great : ١٤٣ أوجيرو Augereau : ۴۰۹، ٤٣٠ 247, 547 إسكندر السادس (البابا): ١١٠ ـ ١١١، أورا نجزيب (الإمبراطور) Aurangzeh: 177 770,101,100 أواريك زفيدجلي Ullrich Zwingle: أفلاطون: ٥٥ ألبرخت Albrecht : ١١٨ ، ١١٩ 188:110 ألبوكيرك Albuquerque : ۲۱۸، ۲۱۷ ایبیر ۱۱cher ایبیر **۲۸7، ۸۸۳** ألدومانو تزيو Aldus Manutius : ٦٧ ایرازموس، دیزیدیریوس Erasmus، الزامورين: ٢١٦ 117,99,97,90 ; Desiderius ألفار ادو: ۲۳۷ ایز ایبللا Isabella ؛ ٤٤ ، ۲۳۷ ألفاريز كابرال Alvarez Cabral: إينياس سيليفيوس بيكرولوميني: ٦٩ 410,415 - u -أَلْفُونِسُو الأُولِ: ١٤٥ بلخوس ۱۲۱: ۲۹: ۷۶ ألفونسو الثاني: ١٥٥ الفونسو الخامس: ٦٦، ١٥٤ بسارا Barias : ۳۸۳، ۳۹۰، ۴۰۵، ألريك فون هاتن Von Hutten : ١٢٥ 110,118,209 البزا: ٢٥٤ بارتيليمي: ۲۰۹، ۹۰۹

بول الأول (القيصر) Paul I (القيصر بارثلوميودياز Bartholomew Diaz: بول الثالث (اليابا): ٧٥، ١٧٣ بولس الثاني (البابا): ٦٧ بولس الرابع (البابا): ۱۷۷ بولس (الرسول): ١١٦ بولييوس Polybius : 32: بونسي دي ليون: ۲۳۹ بونيفاس الثامن (البابا) Bonifas: بیاتریشی Beatrice بیاتریشی بيانوني (أسرة) AA: Pianoni بيروتزي Beruzzi : ۷۸ بيزارو: ۳۳، ۲۳۷، ۲٤٠ بیشیجرو (جنرال) Pichegru؛ ۳۹۱، £ • 9 . £ • A . £ • T . £ • Y بینیجسین (جنرال) ۲۳۰: Pennigsen بيوس السادس (البابا) ٤٠٧: Bius VI بيوڤارين Billaud-Varenne: ۲۷۹ ۲۸۳، ۵۸۳، ۲۸۳، ۷۸۳، ۹۸۳، 491,49 تاليان Tallien: ۲۸۷. تاليران Talleyrand: ٣٥٧:

تشوسر ۲۲:Chaucer

بارناف Barnave: ٣٦٣ ، ٣٨٣ باریر Barere: ۳۸۲، ۳۷۳، ۳۸۲، PAT, . PT, 1 PT بالبار Balbao: ٢٣٦ باليو لوجوس Palaeulugos باليو لوجوس باولو دیاز Paulo Diaz: ۲۲۴ باییی Bailly: ۳۵۸، ۳۲۹) 407, 157, 7X7 بتیون Petion: ۲۲۱، ۳۲۲ و برامانتی Bramante: ۷۸ بریسو Brissot: ۳٦۳ ، ۳۸۳، ۳۸۳ برونسڤيك (الدوق) Brunswik: ٣٦٧، \* 77, 487, 887 برین (جنرال) ۱۱۸، ٤١٤ : ۱۸، ٤١٤ بريين: ٣٢٨ يسمارك: ٩، ٨٨ بلتيمور Boltimore: ۲۲۲ بلوتارك: ٥٠ بلوخر Blucher: • ٤٤ بنزون: ۲۳٥ بوتريل (الكونت): ٣٢٥ بوجيو براتشيوليني Poggio Bracciolini: تاونی Tawney: ۱۸۷ تزیانو تیتیان Tizano Tıtıan: ۷٥ بوسايدون Poseidon: ٧٤ يو كاشرو: ٧٢

79

چوپيئر Jupitar: ٥٩ چوبیر Joubert: ۲۱۳ جــوردان Jourdan: ۲۰۲، ۲۰۲، 217,217,217,200 جوزیف بونابارت: ۲۳۲، ۲۳۲، 247 جوز فین بو هار نیه-Josephine Beauhar £79,£77,£77,£.0:nais چوفیانوس بونتانوس -Jovianus Ponta 77:nus جون کابوت ۲٦٠ ، ۲٥٨ : Cabot چون کولیت John Colet: ۹۵: ام چون لاسكاريس John Lascaris چون 95 چون مور (سير) Moor: 877 جونو Junot: ٤٣٥ ، ٤٣٦ چوهان رویخلن Johann Reuchlin: 117:11. چو هيپه Gohier چو جويست ليبس 99: Joest Lips جيان جالياز و Gian Galeazzo: عان چپراردوس میرکاتور -Gerardus Mer ۸\*:cator جيروم ألياندير Jerom Aleander: ٩٢ ،

جيروم بونابارت: ٤٣٣

جيل إيانس Gil Eanes جيل

توریو Thuriot: ۳۷۹، ۳۹۱ توماس أكويناس Thomes Aquinas: توماس ليناكر Linacre: 90: Linacre توماس مور Thomas Moore (السير): 90644 ترماس مونز ر Munzer : ۱۲۲ ، ۱۲۷ تيرجو Turgot: ٢١٤: . . جادیه Guadet: ۲۸۲، ۲۷۷ جارجانتوا Gargantua: ٧١ جاك رو Roux : ۲۷۹ چاك كوجاز Jaque Cojas : ۹۳: Jaque Cojas جاليليو Galileo جاليليو جان بون أندريه Jean Bon André: چان بيترزكوين: ٢٤٦ چان چاك روسسو-Jean Jaques Rous TII.TI.,T.9.AV:seau جریجوری تیفرناس ۹۲:Tifemas جریجوری السابع: ۱٤۱ جميز Gomes جميز چنسونیه Gensonné: ۲۷۷

جوبى Jopé: ١١٠

دوق دی شوازیل: ۳۰۷ دوق ساڤوي: ۱۸۰ دوق وارسو: ۲۲۸ دوق يورك (القائد): ٢٠٢ ـ ٤١٣ دولباخ (البارون) ۳۱۱:D'Holbach دونانيللو Y٦:Donatello دون چوان: ۱۱۱،۱۱۰ دون کوپکزوت Don Cuixote دون کوپکزوت دون کیشوت Don Quichotte دون کیشوت 94 دى بروفانس (كونت) De Provence: 2073 403 دی بریتوی (بارون) Bretéuil (دی بریتوی دیبور TTT: Duport دى تشيئو جيبرتى Lorenzio di cino **Y1:**Ghiberte دى روبيرقال Roberval : ٢٥٤ دي سوتو: ۲۳۹ دى سيجور (كبير الأمناء): ٤٣٣ دی فاکا: ۲۳۹

دیکامپرون De Cameron دیکامپرون

چیز Guise (دوق): ۱۷۳ چيمس (القديس): ۲۱۹ جيمس الأول James 1 جيمس جيمس الثاني: ٢٨٤ چيمس الخامس (ملك اسكتلندا): ١٧٣ چيوفائي بوكاشيو Boccaccio: ٦٠: الجيوكوندا La Gioconda الجيوكوندا چیوم بودیه Guillaum Budé چیوم – <u>ד</u> – حنا الثاني: ١٥٤ -1-دارتوا (الكونت): ۳۹۸، ۳۹۸ دافسو Davout: ۲۸، ۲۹، ۴۲۸، 250 دانتـون Danton: ۲۹۲، ۲۰۹، ۳۲۰، ۸۶۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۸۳، ۱۸۳۱ دانتی Dante: ۲۱، ۷۱، ۷۱، ۷۱ داود (النبي): ۲۸ دوبريل (كونت): ٤٣٣ دوبلیه TV+: Dupleix دوشین (الأب) Pére Duchêne: ۳۸۰ دوق أورليان: ١٥٥، ١٥٦، ١٥٩، ٢٨٩، دى لونيه ٣٤٧: De Launez 777, .37, 037

دى كونديه (البرنس) De Condé: رولان مدام Roland: ٣٨٣، ٣٦٣ روميو وچولييت: ٩٦ ريتشارد الأول: ٢٧ ويسندي 9V: Resende ریشیلیو Richelieu: ۲۰۵، ۸۸، ۲۰۵ رينال Raynal رينال - س -ساڤونا رولا Savonarola . الم سان جوست Saint Just: ۳۸۲، ۳۸۲، ٥٨٣، ٢٨٣، ٣٨٦، ٣٨٥ سباستيان ديلكانو Sebastian del YT7: Cano سبنسر (ادموند) ۹٦،۷۲: Spenser سرفانتیز Cervantes سرفانتیز سكستوس الرابع (البابا) ٦٧: Sixtus IV سليمان القانوني (السلطان): ١٦٨، 141 614 . سوڤوروف (جنرال) ٤١٣: Suvorov سييس (الأسقف) Sieyes ، سييس £10, £12, TOY, TTE

-- ش --

دیکینوا Duquenoy : ۳۵۳ دی مابلی De Mably: ۲۱۵: De دیمورییه Dumouriez دیمورییه 2 + + دیمولان : ۳۸۹، ۳۲۹، ۳۲۲، ۳۸۳، رینهارد ۴۱۷: Reinhard دیمولان ۵۸۳، ۶۸۳ دينيس دياز Dinis Diaz دينيس دبیجو کام TYE ، ۲۱۳ : Diego Cam رافايللو سانتزيو Raffaello Sanzio: 44.40 رالي، والتر (سير) Sir Walter Ra-Y71: leigh ر امير انت Rembrandt: 99 روبر کلایف Robert Clive روبر کلایف روبسبير: ۳۱۱، ۳۵۹، ۳۲۱، ۳۲۲، סדץ, פדץ, יעץ, דעץ, שעץ, **३** ሃፕ، ወሃፕ، **የ** ሃፕ، ዕለፕ، زوبل Reubell دوبل روجر بیکون Roger Bacon: روجر بیکون شارل (الأرشيدوق) Archduke Charles : روچیـه دیکو Roger ducos: ٤١٤، 217,217,200 210

- ع - عبدالعظيم رمضان (دكتور): ٣، ٣٠ عثمان (آل): ٩ عثمان (آل): ٩ عطيل: ٩٦ عطيل: ٩٦ عمانويل ٢١٥ (الملك): ٢١٥ (الملك): ٢١٥ - قب ٢٣٠ (الملك) ٢١٣ (الملك): ٢١٥ 
شارل (الكاردينال): ١٧٣ شارل أنجو Anjou: ١٥٣ شارل الثامن: ۱۵۲،۱۶۲،۹۳،۹۲ عثمان (آل): ۹ 107,100 شارل الثاني (ملك فرنسا): ٨٨، شارل الخامس: ٧٥، ٨٩، ٩٠، ٩٧، ۸۹، ۲۲۱، ۸۲۱، ۲۲۱، ۱۳۰ 171, 771, 071, 771, 771, ۱۲۸، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۲۱، 777, 777, 177 شارل (ملك انجلترا): ۲۸٤ ، ۲۸٤ شارل الرابع: ٤٢٠ شارلوت کوردای Charlot Corday: ٣٨. شقارزنبرج: ٤٤٠ ۹۳،۷۲: Shakespeare, W. شکسبیر شومیت Chaumette: ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، 777 شيريه (الجنرال) Schérer: ٤١٢ : شبزار : ۱۱۱،۱۱۰ شیشیرون ٦٣:Cicero - ص -صمویل دی شامبلان Samuel de Yoo: Champlain

**ሃ**ላፖ ، ፖላሃ فلافيو بلوندي: ٦٩ قندیه Vendée: ۳۷۹ فوشیه Fouché: ۳۷٤ ، ۳۷۶ ، ۳۸۶ 398 فوكييه تانفيل Fouquier Tinville: 49+ قُولتبر Voltaire: ۲۰۸، ۳۱۲ قولتير (جيرهارد جيرهاردسون): فيليب دورليان (فيليب المساواة): 377, 787 فیلیب دی کومین -Phillipe de Com 97: mines فيليب الثاني (ملك أسبانيا): ١٧٦، ١٩٥،١٨٠،١٧٩،١٧٨،١٧٧ فيليب سدني: ٩٦ فيليب ميلانكتون Philip Melanchton: 14. 114 فيليبو برونياليسكي -Fillippo Brunel V9:leschi

قسطنطين (الإمبراطور): ٦٨

فرانسيسكو دالميدا (نائب الملك): فرينيو Vergniaud: ٣٦٤، ٣٧٤، 111 فرانسيسكو سفورزا Francesco Sforza فرانسيسكو 14. 108 فرانشیسکو بترارك Petrarch فرانشیسکو 7.09 فرانشيسكو فيليلفو Francesco Filelfo 75 فرجيليوس Vi : Virgilius فرجيليوس فرچينيا Virginia: ۲٦٤ فردريك Frederick (الأكبر): ٨٨ فردريك الثاني: ٤٠٤ فردريك وليم الأول: ٧٨٥، ٢٢٦، 247 فر ديناند الأول Ferdinand : ٤٢٠ فرديناند الثاني: ١٥٥، ١٥٦، ١٥٩، 17. فرديناند الرابع: ١١١ فرديناند السابع: ٤٢٢، ٤٣٥ فر دیناند سکیفیل Schefill : ۱٥ فرديناند (ملك أسبانيا): ١٦١، ١٦٣، 170,172 فرديناند (ملك أراجون) Aragon: 141,108,180,184,191 فرناندو دی بو ۲۱۳: Fernando Poo فرناندو كوتينو (الدون) ۲۱۸: Cotino فريرون Freron فريرون

#### <u> - 설 -</u>

کورتیز Cortes: ۲۳۸ ، ۲۳۷ کورساکوف: ۲۱۳ كوزيمو دى ميدتشى (الأمير) -Cosi 72: mo de Medicci کوستین ٤٠٣: Custine کولو دیریوا Collot d'Herbois): ۳۷۲، PYT, YAT, 3AT, 0AT, FAT, **YA7, 187, 187** كولوميوس: ٣٣، ١٣٤، ٥٣٧ کو لیت Collet: ۹۲،۹۰ -1لاريقيير ليبو La Revilliere Lépeaux: 至4人 لافاييت La Fayette: لافاييت 177, 707, 707, 707 لالى توليندال Lally-Tollendal: ٥٥٥ لامنت TTT: Lameth لرب دي فيجا Lope de Vega لرب دي لوبران ٤١٦:Lebrun لودوڤيكو سيفورزا Ludovico Sforza: 301,001,101,100,102 لورا Laura: ٥٩ لوقان Louvin: • • ٤ لورنزو قاللا Lorinzo Valla لورنزو

لورنزو مديتشي: ٨٩

کاترین دی مدیتشی Medicci كاترين فون بورا (الراهبة) Von كورنادو: ٢٣٩ كارتيب چاك (رحالة فرنسي) Yo : Jacques Cartier كارل دالبرج: ٤٢٨ کارنو Carno: ۲۸۲، ۳۸۲، ۲۸۹، £ . 9 . £ . A . £ . £ کاریه Carrer : ۳۸٤ كافور Cavour كافور كالون ۲۲۱، ۳۱۸: Calonn کامباسیریه Cambacérés: ۲۱۲: Cambacérés کرای (جنرال) ٤١٨: Kray كرستوفر مارلو -Christopher Mar 97: lowe کریزو لوراس Chrysoloras: ۲۲، ۲۲ كلاوديوس بطليموس -Claudius Ptole ۸ : maeus كلمنت السابع Clement VII: ٩٠ 179,172,97 کوبرنیکوس Copernicus کوبرنیکوس کوبورج (دوق) Coburg: ۲۰۲، ۲۰۶ کوتون Couton: ۳۸۷، ۳۸۷، ۳۸۰،

**TAY** 

277

لبيا Lebas: ٢٨٧ ليو العاشر (البابا) Leo: ٧٥، ٨٩، ٨١١، ١١١، ٢٢١، ١٢١، ٢٢١، 178 ليوناردو دافنشي ،Leonardo Da Vir ٧٤ ، ٧٣ : ci ليونردو بروني Leonardo Bruni: ٦٨: Leonardo - خ -ماجلان: ۲۲۰،۲۳۲،۲۲۰ مارا Marat: ۳۰۹، ۳۲۲، ۳۲۰ 777, 777, 777, 577, 677 مارتن لوثر Martin Luther: ١١٥ 1113 ·713 (713 7713 3713 ٥٢١، ٢٢١، ٧٢١، ٢٢١، ٣١٠ 170,178,177 مارجریت (أخت ملك فرنسا): ۱۸۰ مارکس: ۱۰ مارسيللو فيتشينو Marsilo Ficino ماري أنطوانيت: ۳۱۰، ۳۲۱، ۳۳۰، 217 ماری تیودور Mary Tudor: ۱۷٦، 179,177 ماري (دوقة برجنديا): ۹۸، ۱۲۰ ماری ستیوارت: ۱۷۳ ، ۱۷۶

مارى لورين Mary of Guise: ١٧٣

148

لوکرېزېا Lucrezia لوکرېزېا لوكوانتر Le Cointre لوكوانتر لومنى دى بريدين Lomeni de TY1: Brienne لندييه Lindiet : الام لویس (دوق بارما): ٤٢٠ لویس بونابارت: ٤٣٣ لويس التاسع : ١٥٣ لويس الثالث عشر: ٤٥ لويس الثامن عشر: ٤٠٨ لويس الثاني عشر: ١٤٤، ١٥٦، 171,109,104 لويس الحادي عشر: ٩١، ٩٣، ١٤٤، لويس الخامس عشر: ٣١٤ لویس دی کامیونس De Cameons: 97 لويس الرابع عـشـر: ٤٤، ٨٨، ٩٤، 007, 787, 887, 0.7, 817, 444 لويس السابع عشر: ٣٩٣، ٤٠٠ لويس السادس عشر: ۲۹۱، ۲۹۶، זואי סואי אואי דואי אואי ۵۳۲، ۲۳۳، ۷۳۳، ۲۳۳، ۱۹۳۰ ۱۵۲، ۲۵۲، ۹۵۳، ۲۳۰، ۱۲۳، 377, 797, 797

مونتانی Montaigne ، ۹۳،۷۱ مونتسكيو Montesquieu ؛ ۲۰۹ مونييه Mounier: ٣٣٣، ٥٥٥ ميدوسا Medusa ميدوسا ميرابو Mirabeau: ٣٣٣، ٣٤٠، ٣٥٥، مير حسين: ٢١٦ مینتیزوما Mentezuma مینتیزوما مينو Menou : ٣٩٢ - ن -نابایبون Napoleon: ۸۸، ۸۸، ۳۰٤، 10T, 71T, 1PT, 1PT, 0.3, 1.3, Y.3, P.3, 113, 013, 713, Y13, X13, .Y3, 1Y3, 773, 373, 973, 773, 773, A73, P73, +73, 173, Y73, 773, 373, 073, 573, V73, X73, P73, •33, 133, 733 نلسن Nelson: ۲۱۱، ۲۲ نوح: ۷۵ نيقولا الخامس (البابا): ٦٨، ١١٣، 117,317,177 نبکر Necker: ۲۹۱، ۳۰۵، ۲۳۱،

40. 124 1450

مولان Moulins : ١٤ ٤

ماريا لويزا: ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٤٢ مازاران (كاردينال) Mazarin: موناليزا YT: Monalisa مازاران 277 ماسينا (جنرال) Massina: ٤١٣، ٤٣٨ ماكدونالد Macdonald: ۲۲۸، ۴۳۸، 221 ماكوا Makua ا ماكياڤيللي، نيكولا -Niccola Machia AY A A A A A A C : velly مال به Malouet مال به مایکل أنجاه YT : Michel Angelo مایکل 34, 94, 54 24, 64 متيرنيخ Metternich: \* \$ \$ المسيح (السيد): ٧٤، ١١٧، ١٢١، 110,111 مكيث Macbeth : ٩٦ مكسيميليان Maximilian (الإمبراطور الألماني): ١٥٤، ٩٨، ٥٥١، ١٥١، ۷۰۱، ۱۹۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، 170,178 مــورا Murat: ۲۹۲، ۲۱۵، ۲۱۸، £47, £40, £4, £47 مورو Moreau عبورو مسوریس Morris (ناخب سکسونیا): 177,170

موسى ٧٦: Moses

ولِيم بن William Penn ولِيم بن

وليم بت £۲0:Pitt وليم

وليم جروسين Grocyn: ٥٥

- ي -

يرچين بوهارنيه : ٤٢٣

يهوذا الأسخريوطي Iscariota: ٧٤

يوحنا (القديس): ٢١٠

يوحنا الأول: ٢١٠

يوحنا إيك John eck : ١٢٠

يوحنا تتسزل John Tetzel: ١١٦،

14. . 119

يوحنا الثالث (ملك البرتغال): ٢٣٧

يوحنا (القديس) Orester John (بوحنا

يوحنا چوتنبرج Gutenberg: ٥١:

بوحنا كالثن John Calvin: ١١٥، 371,071,777

يوحنا المعمدان Baptist: ٧٦

يوليوس بومبونيوس لايتوس Julius 1V: Pomponius Laetus

يوليوس الثاني (البابا): ١١١، ١١١، 171,109,101 هاملت: ۹٦

هانریو Hanrio: ۳۸۸، ۳۸۷

هنري تيودور Tudor, Henry: 1 £ £

هنرى الثاني (ملك فرنسا): ٨٧، وليم ليلي Lilly ، ٩٥

171, 171, 371, 071, 171,

14. 177

هنري التسامن: ۸۸، ۱۲۱، ۱۲۱،

771, 071, 771, 771, 171,

47.

Air Henry the Navigator هنري الملاح

\*17,117,717,777

ሻለ • : Hood ኔ •ል

هوش Hoche ؛ ۲ \* ۶

هومیروس Homer: ۳۰

هیرودوت Herodotus: ۲۶

- e -

وارن هیستنجز Warren Hastings:

145,347

ولسلى (الماركين) -Wellesley, Mar

٤٣٦، ٢٧٢ : quess

ولنجتن (دوق) Wellington ولنجتن

133,733

وليم أورانج of Orange : William

تاريخ العالم الحديث جد ١ - ٤٦٥



# ثانياً: الأماكن والبلاد

(270 (27) (27) (23) 073) 227, 223 أبلاش (جبال) ۲۰۹: Appalachians استراليا: ٢٠٤، ٢٤٥، ٢٥٨ أتيكا: ٦٤ إستريا Istria: ٤٠٧، ٤١٠، ٤٢٥ أثيوبيا: ٢١٩ اسكتلندا: ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴ الاسكندرية: ١٨٨ الأدا (نهر) Adda: ٢٠٤، ٢١٤ إسكنديناوه: ٣١ الادرياتيك (بحسر): ٤٣٢،٤٣٥، 289 \*\*Y\$ X\*Y\$ P(Y\$ \*YY\$ TYY\$ أديج (نهر) adige: ٤١٢،٤١٠ YY1, YY2, Y19, Y70, YY' أراج ونه Aragon: ٦٦، ٦٨، ٨٩، آسيا الصغرى: ١٨٨ 100,108,107,180,188 أَسْدِلْدَةَ ٩٧:Seville الأراضي المنخفضة: ٩٩،٩٨،٩٩، أفريقيا: ٩، ١٨٧، ١٩٢، ١٩٤، ١٩٤، ٢٠٠، ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۶۵، ۱۲۷، ۲۲۱، Y.Y. 7.7. 3.Y. F.Y. V.Y. ۸۰۲، ۳۲۲، ۵۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، أرق: ۱۲۷، ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۰۱ PYY, 17Y, Y3Y, V0Y, 37Y, أرك ت Arcot : ۲۷۱ 777,777 أرك لا Arcola : ٢٠٦ أَقْيِنْيُونِ (مقاطعة) ٣٩٨ : Avienon أكسفورد: ۹۰ إسانولا: ٢٣٤، ٢٣٢ أسيانيا: ۲۹ ، ۳۵ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۹۰ البا Elba: ٤٤٢، ٤٢٠ الألزاس: ٣٤٩، ٣٤٩، ٤٠١، ٤٠٥ ٨٩, ٤٤١, ٥٤١, ٢٥١, ٣٥١, ٥٥١، ألمانيا: ٩، ١٠، ٣٠، ١٥، ٢٥، ٩٩، ۰۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۰۰۱، ۲۰۱. ۲۰۱، ۸۰۱، ۱۱۰ ۳۷۱، ۷۷۱، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۱، 391, 091, 191, 777, 377, (171, 771, 171, 771, 771, 371, 071, 141, 741, 741, ٥٣٢، ٢٣٢، ٧٣٢، ١٤٢، ٣٤٢،

337, 707, 707, ..., 1.3,

7AY, .13, Y13, P13, YY3,

أنجولا: ٢٢٥، ٢٢٤ أندرناخ Andernach: ٤١٠ أندونيسيا: ١٩٥، ١٩٩، ٢١٩، ٢٤٥، 777, 107, 757 أنسياخ Anspach: ٤٢٦ أنكونا Ancona أنكونا أوجــزيرج Augsburg: ١٦٨، ١٣٠، 171,771,771,771,573 الأودر (نهر) ٣١: Oder أوربينو Urbino: ٥٥ أورليان: ٥٥ أور إليانز Orleans: ١٤٤ آوریسا: ۵،۲،۷،۸،۹،۵۰،۱۲،۸ 27, 77, 17, 77, 37, 07, P3, YO, 00, 75, 05, . Y, YY, AY, YA, FP, T11, 011, 171, F11, 111, PTI, 131, 131, 131, 731, 701, 701, 071, 111, (141, 114, 140, 140, 141) YPI, API, 317, YYY, Y3Y, 737, 337, 837, 307, 407, ٥٢٢، ٨٢٢، ٢٨٢، ٣٨٢، ٤٨٢، ££7,£Y7,£\*\*, T£A أوستر لتز Austerlitz أوستر أولم ٤٢٤ ، ٤١٨ : Ulm

أيبيريا (جزيرة): ٩٦، ٩٧، ٢٤٤

773, Y73, X73, T73, +33, 133,733 الموز (نهر) Meuse (۲۹،۵۰۶ الهاقر: ٣٤٨ الإمارات الألمانية: ٣٦ إمارة براندنبرج Brandenburg: ٢٨٣ أمريكا الجنوبية: ١٩٣،١٨٧، ١٩٣، 0.7, 177, 777, P77, 137, 400 أمربكا الشمالية: ٣٥، ١٩٨، ٢٠٨، X77, P77, +17, OF7, +73, 241 أمريكا الوسطى: ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، أمستردام: ۲۲۳، ۲۶۲، ۲۵۹، ۴۰۳ الإن (نهر) Inn: ١٤، ٤٢٤ أنتويرب (مدينة) Antwerp: ١٤٥، 277,777,1.3 إنجلترا: ۲، ۲۷، ۳۱، ۲۵، ۷۲، ۹۱، 39, 00, 50, 501, 771, 331, ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۱ م۱۱، ۱۲۱، ۱۲۱، **AFI's (YI's TYI's 3YI's FYI's** ۸۷۱، PVI، ۳PI، 307، +FY، 777 377 777 (17, 113) (+3, 3+3, 4+3, (13, 713, 313, VI3, AI3, IY3, TY3, £70, £72, £70, £7£ أنجو Anjau: ٩١ ٠٩٦، ١٩٦، ٢٩٢، ٩٩٦، ١٠٤، £ { Y · } ; P · } ; O ( } ; Y Y } ; Y } باقاريا: ۱۸ ع ، ۲۸ ع ، ۳۳ ع ، ۲۳۸ باقبا Pavia: ۲۰، ۱۲۷ بال Basle بال البحر البلطيقي: ٣١، ١٩١، ٢٨٢ بحر الشمال: ٣١ بحر الصين: ١٩٦ البحر الكورى: ١٩٦ البحر المتوسط: ١٩١،١٩١ بحيرة نياسا: ٢٢٨ 750,777,777 براندنبرج Brandenburg: ۱۱۸، 273 274 البرانس (جبال): ۲۸۰، ۳۹۸، ۲۰۱، 257,540 ٣٤٩، ٣٥٠، ٢٥٧، ٥٥٥، ٢٥٦، البرتغال: ١٩٥،١٨٧،١٤٧، ١٩٥، £77, {73, 773, 073, 773

إيزلبن (قرية) Eisleben (إيزلبن إيطاليا: ۲، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸، · 73 , 63 , 00 , 70 , 00 , 10 , 17 , ۲۲، ۳۲، ۲۲، ۸۲، ۲۶، ۷۷، ۲۷، ۷۲، ۸۲، ۲۷، ۷۸، ۸۸، ۴، ۲۱، 19, 39, 79, 49, 99, 41, ١٥٩، ١٦١، ١٦١، ١٦٥، ١٦٧، البحر الأحمر: ١٨٨، ٢١٩، ٢٢٧، ۸۲۱، ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۲۸ 3412 AAL2 VAL2 VOL3 0.3, 313, 413, 773, 773, 253, 773, 073, 133, 733 ايلو Eylau: ٤٣٠ أيونيان (جزر): ٤١٤، ٤١٤ باتاڤيا (جمهورية) Batavia: ١٩ بادن (دوقسية): ١٢٦، ١٣٠، ١٣٠، ١٢٦، البرازيل: ٢٠٧، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، £YA بارما Parma: ۱۷۳، ۲۰۶، ۲۲۶ باریس: ۰۲، ۰۵، ۹۲، ۱۷۱، ۱۷۸، 707, 707, 177, 377, 977, 137, 337, 037, 737, 737, עסדי ידדי דדדי פודי דודי דודי ידדי סדדי רדדי ۷۶۳، ۸۶۳، ۲۷۳، ۲۷۳، ۳۶۲، ۱۹۶۱، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۵۷۳، ۲۷۳، ۸۳۰ ۲۸۳، ۷۸۳،

3 + 3 , 7 / 3 , 7 / 3 البليار (جزر) Balearic (البليار (جزر) بليزڤيتز Bleswitz: ٤٤٠ بليموث Plymouth : ٢٦١ بمبا Pempa: ۲۲۲ البندقية: ۲۲، ۲۳، ۹۹، ۹۹، ۱۵۱، ٥٥١، ١٩١، ١٥٩، ١٢١، ١٢١، 771, 371, 471, 471, 441, 240 بنسلقانيا: ٢٦٢، ٢٦٤ البنغال: ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۲ ينما: ۲۳۹ ، ۲۳۹ البو (نهر) Po:۲۰۶،۹۱۶ بوردو Bordeaux: ۲۸۹ بورما: ۲۷۶ بوقین Beauvines بوقین بولندا: ٤٠٤، ٢٢٤، ٢٥٤، ٣٣٤ بولونيا: ٥٥، ١٦٠، ١٦٠، ١٦٤،

بولوني (ثغر): ۱۷٤

بوليڤيا: ٢٣٩

برج (غراندوقية) Berg (غراندوقية) برجاندی Burgundy: ۹۱، ۱٤٤، 177,179,177 برزخ دارین ۲۳۲:Darien يرلين: ۲۸٤، ۲۹۹، ۳۳۵ بروسییا: ۸۸، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۹۷، ۲۹۳، 1973, PPT, 113, Y13, 313, 13, 173, 773, 073, 573, A73, 173, 773, 773, Y73, 25. بروفانس: ۱۷۱ ېر ، کسل: ۱۷۸ ، ۲۰۳ برونسفيك EYA: Brunswick بریتانی Brittany: ۹۱، ۱٤٤، ۳۲۰، 777, 777, 107 بریس Presse بریس پریستول: ۲۸، ۲۵۹، ۲۲۰، ۲۲۱ بربطانيا: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۹، 177, 577, 777, 113, 173 بریمین Bremen بریمین يسانو Bassano بسانو بكبن Peking بكبن بلچـــيکا: ۳۱، ۲۶۲، ۲۰۲، ۲۰۳، ٥٧٥، ٣٨٣، ٩٩٩، ٤٠٠، ٤٠٠، بوميای: ٢٦٧، ٢٦٦

تشيتاجونج Chitagong: ٢٦٦ تكساس: ٢٣٩ تل كابيتولين: ٥٩ تومیوکتو Tombouctou تومیوکتو تورین: ۱۷۱، ۱۷۰ توسكاتيا: ٧٠، ١٥٥، ٤٠٤، ٢١٤، X13, P13, +73 تول Toul: ۱۷۹، ۲۷۱، ۱۸۱ تولوز: ۲۸۹، ۲۰۱، ۲۲۱ تيرول: ١٢٦، ١٧٦، ١٤١٠ و٢٥ تيرونان Terounanne : ۱۷۹ تيونفيل Thionville: ١٧٩ - E -چاکرتا: ۲٤٧ جامبيا: ۲۲۲، ۲۲۷ جاوه: ۱۹۳، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۵۱ جايتا Gaeta : ١٥٨ جبل طارق: ٤٣٥ جرافيلين Gravelines جزر آزور Azores ، ۲۱۳ ، ۲۳۵ جزر الأنتيل: ٢٣٥، ٢٣٤ جزيرة اندامان Andaman: ۲٤٧ جزبرة أمبونيا Ambonia : ۲٤٨ ، ۲٤٨

جزيرة باندا Banda: ۲٤٧

بومير إنيا Pomerania: ٤٣٩، ٤٣١ بوندشیری Pondichery: ۲۹۹، ۲۹۹، 271 بوييون Bouillon : ۱۷۹ بوينوس أيرس Buenos Aires: • ٢٤٠ بياكنز ا Piacanza : ۱۷۳ بياليستوك Bialystok : 473 بيت المقدس: ١٧٣ بيدمونت: ۱۵۷، ۱۷۱، ۲۰۱، ۲۱۷، 247.24.619 بيرجين Bergen: ١٤ بيرو: ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۰۰۷ بيرودچيا Perugia بيرودچيا بيزا Pisa ؛ ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱٦٠ بیکار دی Picardy: ۱۹۲، ۹۱ بيلانز Pillniz: ۳۹۷ ـ ت ـ ترببا Trebbia: ۲۲۳ ترکیا: ۲۱۱، ۲۲۱ تروای Troyes تروای تربستا Trieste: ۲۸ ، ٤٢٥ تریف Treves: ۲۹۸: ۲۰۷۵ ترینتان (ترینت) Trent (ترینتان

تزفیکاو Zwikau: ۱۲۳

جواديلوب Guadeloup: ٥٥٥ جِورِجِيا Georgia: ٢٦٤ جيانا Guiana: ٢٤٥ - 7 -الحبشة: ٢١٠ حصن چیمس: ۲۷۷ - خ -الخليج العربي (الفارسي): ٢١٩، دار البلدية Hotel de Ville: ٣٤٦ دانــزج Danzig: ۳۷، ۴۳۰، ۲۳۱، 277 الدانمارك: ۳۰، ۳۲، ۱۲۳، ۱۲۳ الدانوب (نهر): ۱۷۰ دامقيلارز Demvillers دامقيلار دلماشیا: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۰ ۲۳۶ دنکرك: ۲۸۰، ۲۰۱ دوفنييه Tro:Dauphiné دوفنييه الدكن (بلاد) TY۰: Deccan

دوقية برجندبا: ٩٨

472

دیلاویر (نهر) Delaware: ۲۲۳،

جزيرة ديو Cotha: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۱، جوتا ۲۳۰: ۳۰۰ 757 جزيرة سان دومنجو Santo Domingo: جزيرة فلوريدا: ٢٣٦ جزر ماديرا Madeira جزيرة ملوكا Moluccas جزيرة جزيرة موريشيوس : Mauritius 277 , 750 جزر الهند الشرقية: ١٨٨ ، ١٨٨ ، PACS APLS FYS FYYS VYYS 757, 757, 037, 537 جزر الهند الغربية: ٢٥٥ جسر لودي Lodi ٤٠٦:Lodi جمایکا Jamaica: ۲۳۰، ۲۳۰ جمهورية مصر العربية (مصر): ٥، ٧٠٢، ١١٦، ١١٦، ١١٦، ١١٤، 173 جنوه Genova ۲۲: ۱٦٤ ، ۱٦٧ ، £77, £19, £17, 775 چنیف: ۳۰۹ جوا ۲۲۱، ۲۱۸: Goa جواتيمالا: ٢٠٦، ٢٣٧، ٢٣٨

جزر بهاما Bahama: ۲۳٤

- ر-

راتيزيون Ratisbon: ۱۳۱

الرأس الأخضر (راس فردى) Cape (راس فردى) ٢٣٥ ، ٢١٣ : Verde

رأس بوجادور Bojador: ۲۱۳، ۲۱۳

رأس الرجاء الصالح: ٣٣، ٢١٣، ٤١١، ٢٣٦

رأس سان أوغسطين: ٢٣٦

رأس سان روك: ٢٣٢

رافنا Ravenna : ۱۰۹، ۱۰۹

0.3, .13, 113, 713, 713,

113, 173, 373, 073, AT3,

133,733

رود أيلاند Rohd Island: ۲۲۲، ۲۲۴

روديسيا الجنوبية: ٢٢٧

الرور (مديرية) Roer: ٤٢٠

روسیا: ۱۰، ۳۲، ۳۸۲، ۸۸۲، ۴۹۳،

713, 713, 173, 773, 073,

173, 773, 873, 873, 133

روسيون Roussillon : ۲۰۳

روقوما (نهر) Rovuma: ۲۲۸، ۲۲۸

-j-

زمبیزی (نهر) ۲۲۷:Zambezi زنزیار Zanzibar: ۲۲۸،۲۲۹

ريودي جانيرو: ٢٣٢، ٢٣٦

- W -

ساحل الذهب: ۲۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲

ساحل العاج: ٢٠١

ساحل غانة: ۲۰۱، ۲٤٥

السار (مديرية) Saar (٢٠ ٤٢٠

السال (نهر): ۲۸٤

ساڤونا Savona: ٢٥٥

-1 - . Savona u juu

سافون Savon : ٥٠٤

سافوي Savoy: ۱۸۰، ۵۰۶

سالزبورج: ١٢٦، ٢١، ٢٤، ٢٢٤

سالوتزو (ماركيزيه) ۱۸۰:Saluzzo

سالرنو: ٥٥

السالزا Salza: ١١٤

سانت أوغسطين (بلدة) -St. Augus YT9: tine

سانت أنتوان (حي): ٣٩٢، ٣٤٣

سانت جوثارد (نفق) St. Gothard:

215

سانتو دومينجو Santo Domingo:

777

سان کانتان San Quentin : ۱۷۹ ، ۱۷۸

سانت لورانس (نهر): ۲٥٤

سانت هيلانة St. Helena سانت هيلانة

224

ساو باولو Sao Paulo: ۲۲۰

سبيبر Speier: ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲، سبراليون: ۲۲۲

2.1

سبته Ceuta: ۲۱۰

ستراسبورج Strassburg: ۱۰۷

ستوكهولم: ٥٢

سردينيا: ١٥٢، ١٥٤، ٤٠٤، ٤٠٤،

£4. 6.0

سقطری ۲۱۹:Socotra

سکسونیا : ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۲،

771, 971, 873, 173, 773,

**٤**٣٨ . **٤**٣٣

سلفادور Salvador: ۲۰۸، ۲۳۸

سوازيلاند: ۲۲۸

سورات: ۲۲۱، ۲۲۲

سوفالا Sofala : ۲۲۲، ۲۲۲

سومطره: ۲۳۷، ۲۶۸، ۲۰۱

الســويد: ۲۶۳، ۱۰۲، ۱۳۳، ۲۹۳،

247,773,073

سرويسرا: ۱۳۶، ۱۳۲، ۲۸۲، ۲۱۲،

213, 713, 813, 773

سهل لمبارديا: ٥٠

سيام: ١٩٧

سـیـــلان: ۱۹۰، ۲۰۷، ۲۲۱، ۲۶۲،

£ 1 1 , 1 7 5 , 1 7 5 Y

سيليزيا: ٢٥، ٤٤٠

سيمبلون (ممر) : ١٩٤

### ـ ش ـ

شامبور د Chambord: ۱۷۵، ۱۷۵ شاندرناجور Chandernagore: ۲۰٦، 441 شومون Chaumont: ٤٤٢ شیلی Chile: ۲۲۹ ، ۲۲۹ ـ ص ـ صقلية: ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٩،

£YY المسين: ١٩٥، ١٩٨، ٢٠٠، ٢٠١،

P17, 177, 107, XFY, 3YY, 777.770

## ـ طــ

الطرف الأغر Trafalgar: ٤٢٤ طليطلة: ٢٩ طولون: ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۳، ۲۸۶، 113

ـ غ ـ الغابة السوداء: ٥٠٥ غانه: ۲۲۳، ۲۷۲ غرناطة: ٥، ١٤٥ غينيا: ۲۱۲ غبنيا البرتغالبة: ٢٢٦

ـ ف ـ

قارتبرج ۱۳۱،۱۲۲:Wartburg قارین ۲۹۷،۳۲۱: Varennes قالمي (تلال) Valmy: ۳۹۹ قالنسيا Valencia : ۲٥ قَالنسبين Valencienne : ۲۸۰ ۲۰۱ فاينزا Faenza ۱۹۹،٦٧: قستولا (نهر) Vistula: ٣١ الفرات (نهر): ۱۸۸ فرانش كومتيه Franche Comté: ٣٤٩: فرانكفورت Frankfurt : ۲۰۱،۱۰۷ فرايدوالد ١٧٦: Friadwald قرچينيا Virginia قرچينيا فردان Verdun: ۱۸۱، ۱۷۲، ۱۸۱ فرسای Versailles: ۲۸۹، ۲۰۷، 137, 507, 407 فرنسا: ۲، ۲۲، ۲۸، ۵۵، ۵۵، ۲۹، ۷۰، ۷۷، ۵۸، ۷۸، ۹۱، ۲۹، ۳۹، 30, 00, 10, 00, 271, 771, 071, 331, 701, 701, 301, 001, 101, VOI, A01, POI, ٠٢١، ١٢١، ٢٢١، ٣٢١، ١٦٤، مدا، ددا، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۱، ٠٧١، ١٧١، ٣٧١، ٤٧١، ١٧١، ۷۲۱، ۸۷۲، ۲۷۲، ۱۸۱، ۱۸۱،

107, 707, 307, 007, 707, الفيليبين: ٢٤٤، ٢٣٦ قبينا: ٥٠٤، ١٩، ٢٤، ٢٤، ٥٣٤، ٢٨٤ VOY: AOY: POY: (YY: FYY: ٧٧٢، ١٨٢، ٢٨٢، ٣٨٢، ٥٨٢، شین ۳٤۲: Vienne YAY, XAY, 7PY, YPY, 177, - ق -377, 737, 777, 377, 977, •ሊፕ، (ሊፕ، ሃሊፕ، 3ሊፕ، ሃዮፕ، قادش ٤٢٤:Cadiz APT . + + 2 . 1 + 2 . 2 + 3 . 0 + 3 . قاليقوط Calicout: ٢٢١ ، ٢١٧ ، ٢٢١ 7.3, Y.3, .13, 113, Y13, القاهرة: ٢١٩ 313, 013, 173, 173, 773, 773, 373, 073, 773, 773, القسطنطينية: ٦٢، ٦٤، ٦٥، ١٧١، £ £ 7 . £ £ 5 . £ 5 . £ 5 . £ 5 . £ ۱۸۸ فلاندرز Flanders: ۲۰۱، ۱۷۲، ۱۹۷ قشتالة: ۲۹، ۱٤٤، ۵۵، ۲۰۲، فلورنسا Florence = Firenze فلورنسا **XYX** ۱۲، ۲۵، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۲۷، ۲۷، قصر البابا في روما: ٦٤ PY: AA: PA: PP: 101: 001: ٢٥١، ١٥١، ١٦١، ١٢١، ٢٢١، قصر اللوڤر: ٩٤ 271, 771, 771, ... قلعة سان أنجلو: ١٦٩ فدزويلا Venezuela: ٢٣٥، ٢٣٥) قلعة سانت چورچ: ۲۶۷ 72. . 777 فورا لبيرج Voralberg: ٤٢٥ قلعة قارتبرج Wartburg : ١٢٢ فورنوفو Fornovo فورنوفو قلعة كوتشين: ٢٢١ فرسيل Vaucelles : ١٧٦ قناة السويس: ٤١١ 4٤: Fontainebleu فُونْدُينْبِلُو فيرارا Ferrara: ١٥١، ١٥٩، ٤٠٦ \_ 4 \_ فيرتنبورج Wurttenburg: ٤٢٦، الكاب (الرأس) Cape: ٢٧٦، ٢٤٥ 277 . 273 الكابيتول Capitol: ٥٩ فيرونيه Veronais : ٤١٩ فيسنبورج Wissenbourg فيسنبورج كاتدرائبة سيبنا: ٧٦

کارنات ۲۷۱ : Carnatic کو

الكارناتيك (منطقة): ۲۷۲: Carnatic ك

كارولينا: ٢٦٢، ٢٦٤

کاریکال ۲۰۱: Karical

كارنثيا Carinthia : ١٢٦

کاسانه Cassano ۲۱۳: Cassano

کاستیلیونی Castiglione کاستیلیونی

كالثادوس Calvados : ۲۲۹

كاليفورنيا: ٢٣٩

كاليه: ١٧٨، ١٤٤ ، ١٧٩

کامبری Cambrai : ۱۲۹،۸۹

کان Caen کان

كانتون Canton : ۲۷٦

كلكتا: ۲۷۱

کلوه Kilwa کلوه

كليف: ٢٩٤

کامبرای: ۱۷۵

کمبردج: ۹۰

کندا: ۲۰۵، ۲۰۲

کنساس Kensas : ۲۳۹

کوبا: ۲۰۷

كوبلنتز Coblentz: 378

كوبنهاجن: ٤٢١

کورسیکا: ۱۷٦، ۱۸۰، ۲۰۷

کولومبو ۲٤٧، ۲٤٦: Colombo

كولومبيا: ٢٠٦، ٢٤٠

کولن (کولونی) Koln : ۵۰، ۴۰۳

کونیکتیکات Connecticat: ۲۲۲،

778

کوندیه Condé: ۲۰۱،۳۸۰

الكونغو (نهر): ٢١٣، ٢٢٤

- ۲٥٥:Quebec كبييك

- ن -

لابرادور ۲۹۰،۲۵۸ نام۲۲،۲۲۰

لابلاتا (نهر): ۲۳،۲۳۲

لإنداو: ۲۸۰، ۲۰۱

لايبزج Leipzig: ١٤٤١

لشبونه Lisbon: ۲۳۲، ۹۷:

لمباردی Lombardy: ۱۹۵، ۱۹٤،

۹۲۱، ۲۰۱، ۷۰۱، ۲۱۱ ۲۱۱

£ 44

لندن: ۲۵، ۹۰۷، ۲۲۱

لوبيك Lubeck: ۲۲، ۳۱

لورنسو دالميدا Y17:D'almeida

اللورين: ٢٠١

لوقارا Lovara: ١٦٧

لرقان Louvin : ۲۷۰

لوكاتيليه Le Catelet ا

لوكسمبورج: ١٧١

لویزیانا (مستعمرة): ۲۵۷، ۲۵۷، ماهی ۲۵۲: ۲۵۲

ليجوريا (جمهورية) Liguria: ۱۹؛ ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲٤

ليما Lima: ٢٣٩

ليوبين Leoben: ٧٠٤

ليون : ۲۹، ۲۷۹

ليون الفرنسية: ٢٩، ٣٨٤

- 4 -

ماتشير اتا Mecerata ماتشير

مارتينيك Martinique مارتينيك

مار سبلبا: ۳۸۰

مارنجو Marengo (سهل): ۱۷

مارینبورج Marienburg: ۱۷۹

ماساتشوستس Massachusettes ،

475

مالابار Malabar: ۲۱۷، ۲۱۲

مالطة (جزيرة): ٤٢١

مالندی Malindı : ۲۲۲، ۲۲۲

٤V٨

مانتوا Mantua: ۱۰۱، ۱۰۹، ۲۰۶۶

£ . Y

مانشستر: ۱۹۷

مانهاتن Manhatten مانهاتن

ماینز Mainz: ۵۲، ۳۲۴، ۳۸۰،

مجد برج Magdeburg مجد

المجر: ٩، ١٢٩، ١٦٨

المحيط الأطلنطي: ٢٠٣، ٢٥٦،

**٣99. ٢3.** 

المحيط الهادي: ١٩٦، ٢١٤، ٢١٧،

177,777

المحيط الهندي: ٢١٦ ، ٢٧١

مدراس Madras : ۲۲۷ مدراس

مدرید : ۲۲، ۲۳۵، ۲۳۷

مدغشقر: ۲۲۸

المسسبى (نهر) Mississippi ۲۳۹،

400

مسقط: ۲۲۸

مضيق السوند Sound مضيق السوند

مقاطعة بروڤانس Provence مقاطعة

مقاطعة جرينتش الشرقية -Green ۲٦۷:wich

مقاطعة دوفينيه Dauphiné مقاطعة

مقديشو Magadiscio مقديشو

المكسيك: ٢٣٨ ، ٥٥٧

مکسیکو Mexico مکسیکو

الملايو: ٢١٩

ملعب النس Jeu de Pomme ملعب النس

ملقا Malacca: ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰

منطقة الكارناتيك Carnatic

مودينا Modena : ١٩،٤٠٦

موزمبيق: ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨

موسكو: ٤٣٩

مولوقوس Moloccos : ۲۳۳

مولهاوسن Mulhausen مولهاوسن

مومباسا Mombasa مومباسا

مونتاليينو Montalieno: ۱۸۰

مونتريال: ٢٥٥

مونت تونير Mont Tonnerre: ۲۲۰

مونتمیدی Montmedy: ۱۷۹

مونفیرات Monferrate: ۱۸۰

موندیجو (نهر) Mondego: ۲۳۱

مونوموتابا (مملكة): ۲۲۷

میتز Metz: ۱۸۱،۱۷۹،۱۷۰ Metz

میریلاند Maryland میریلاند

الميلانيز Milanes: ۲۰٦،۱۸۰

مین Maine : ۹۱

#### - ن -

نابولی: ۲۰، ۲۰، ۲۸، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰

نافار Navarre: ۱۱۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

نانت (تغر): ۲۲۳، ۳۷۹، ۲۸۶

 Itiam1: P. 771. PY1. OAY, 377.

 YP7. AP3. PP3. 1.3. Y.3.

 3.3. A.3. .13. 113. Y13.

 Y13. 173. 773. 373. O73.

 773. A73. P73. .33. 133

نيونيذر لاند (هولنده الجديدة): ٢٦٢، 418 نهر موزیل Moselle نهر موزیل نيوهاميشير Newhampshire: ۲٦٢، 772 نيويورك: ٢٦٤ نورمبرج Nuremberg: ۱۳۱، ۱۳۱، نوڤاريه Novarais: ٤١٩ هام Ham: ۱۷۹ نوقاسكوشيا Novscotia: موقاسكوشيا هامبورج: ٣١، ٢٦، ٤٤٠ نوڤجورود Novgorod ٢١: ١٣٥ هانوڤر: ۲۲3 هاییتی Haiti: ۲۰۲، ۲۳۷، ۲۳۷ هدسون Hudson (نهر): ۲۲۳ الهزم: ١٢ هرمز: ۲۱۹ ۱۷۹: Hesden هزدن ٤ ٢٨ ، ١٣١ : Hesse سه هافتيا (جمهورية) Helvetia : ١٩ ٤١٩ . 117, 717, 717, 317, 017, 177, 177, 177, 177, 377, A 077, 777, 337, 037, 737, 107, AFY, • YY, (YY, 3YY, 577,517,113

هـولـنـدا: ۱۹۳، ۲۶۲، ۲۰۱، ۲۰۲،

707, 307, VOY, AOY, POY,

النيل (نهر): ۲۱۲،۱۸۸ نیم Nim: ۳۷۹ الديمين (نهر): ٤٣١، ٤٣٠ نيوأمستردام Nieu Amesterdam: ٢٤٦ نيو إنجلند: ٢٦٢ نيوجرسي YTE: New Jersey نيوزيلاند: ٢٤٥ نيوشاتيل Neushatel نيوشاتيل نيوقوندلاند Newfoundland: ٢٥٨، 77. نبوكاسيل: ٢٦٣ ٤٨٠

نهر اللوار: ٣٨٤

نهر اليانجنسي: ٢٧٦

نورماندي: ١٦٦

نوڤي Novi : ١٣٤٤

نيجيريا: ۲۷۷

نیس Nice: ٥ • ٤

نيكاراجوا: ٢٣٨

FYY, WAY, WAW, ..., W. Y.
Y(3, 3(3), P(3), YY3, WY3,
Y33

هرنج كرنج: ٢٧٤

هوندوراس : ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۳۸

- و -

وارسو: ۲۳۰، ۲۳۶

الولايات المتحدة الأمريكية: ٩

ورمز Worms: ۱۰3

وستفاليا: ٤٣٢، ٣٣٤

ووترلو: ٤٤٢

ولمنجنون Wilmington وامنجنون

اليابان: ٩، ١٩٥، ٢٢١

یانون Yanaon : ۲۵۲

يورك: ٢٨

يرست Yuste: ۱۷۷

ینا Jena بینا



# ثالثاً: الهيئات والمجتمعات

· \_ i \_

اتحاد الراين: ٤٢٧

اتحاد الهانسا: ٢٦٦

الاتماديون (الفيدراليون) Fédérés:

777

الأزتك (قبائل) ٢٣٨ : Aztec

أسرة أراجون Aragon : ١٥٣

أسرة ألميز Avis: ١٤٥

أسرة أوتيماتي Ottimati : ٨٩

أسرة البوريون: ٢٧٤ ، ٤٤٢

أسرة جيز Guise: ١٧٢ م

أسرة رومانوف Romanof: ٩ ، ٢٨٤

أسرة أسالوا Valois: ١٤٤، ١٥٣،

أسرة فسكونتي Visconti: ٥٠

أسرة كابيه Capet: 188

أسرة لاموانيون ۲۰۲: La Moignon

أسرة مدينشى Midicci: ١٦١، ١٦١،

أسرة هابسبورج Habsburg: ٩، ٥٤١،

701, 071, 771, 871, 171,

371,071,747,047,873

أسرة هوهنزارن Hohenzollern: ٩:

440

الأكاديميات: ٦٥

الأكاديمية الأفلاطونية: ٦٦

الأكاديمية الرومانية -Accademia Ro

TY:mana

الأكاديمية الفلورنسية: ٦٦

إمبراطورية الماراثا Maratha : ۲۷۲

الانفىاليد (ملجاً مشوهى الصرب)

TEY: Hotel des Invalides

أوتيل دى ڤيل: ٣٥٩، ٣٦٨

- **4** -

برامان باریس: ۳۰۱، ۳۲۲،۳۲۱،

444

برلمان بیارن Béarn برلمان

بلدية باريس: ٣٥٢

بيت أنجو: ١٥٣ ، ١٥٤

بيت أورانج: ٤٤٢

بیت فوجرز Fuggers: ۱۱۸

بيت لانكستر: ١٤٤

بیت بررك York: 331

البيوريتان (جماعة): ٢٦٢

Assemblée nation- الجمعية الوطنية الوطنية (٣٥٢ ، ٣٥٢ ، ٣٥٢ ، ٣٥٢ ، ٣٦٢ ، ٣٦٢ الحبروند Girondins: ٣٦٣ ، ٤٢٣ ، ٣٦٢ ، ٢٣٦ ، ٢٣٦ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢

#### - 7 -

الحـربس الوطني: ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥١، ٢٥٣، ٣٥٣، ٨٣٦، ٣٧٣، ٢٣٣، ٣٣٣

حرکة ۱۲ جيرمينال Germinal: ۳۹۲،۳۹۱

حركة الشبيبة الذهبية وكالمركة Jeuness عركة الشبيبة

حزب الكليشان Clichyens: درب الكليشان ٤٠٨:

حصن الباستیل Bastille (سجن): ۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۸۵

حكومــة الإدارة: ٤٠٤، ٤٠٨، ٢١٠، ٤١٠، ٢١٠،

الحكومة الملكية: ٣٠٧

- 7 -

دير القديس ماركو: ٦٤

ـ ث ـ با تيودور (أسرة): ٩٤ - جـ ـ

الجامعات: ٥٥

جامعة انجواشنات Ingolstadt: ۱۲۰ جامعة ايرفورت Erfurt: ۱۱۰ جامعة باريس: ۵۵، ۹۲

. چامعة بولوني: ۳۹

٩٧ : Salamanca الأمانكا

جامعات شمال أوريا: ٥٥

جامعة فلورنسا: ٦١

جامعة ليدن AA: Lyden

جامعة مونبيلييه: ٥٥

جامعة ويتلمبرج Wittenburg: ١١٥،

الجمعية التأسيسية -Assemblée constit ۳٤٩ ، ٣٤٢ ، ٣٤١ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٥ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩ ، ٣٥٩

Assemblée legis- الجمعية التشريعية ٣٩٩ (٣٦٨ ، ٣٦٣ ، ٣٦٢ : lative

- ق -

قصر النويلارى: ٣٦٦، ٣٦٨، ٣٧٢، ٣٧١،

\_ 4 \_

کنیسة سستین: ۷۵،۷٤

كنيسة القديس بطرس الجديدة: ٧٨، ٨٩

کسولیج دی فسرانس Le Collège de

الكويكرز (جماعة): ٢٩٣

لجنة الفسلاص الوطنى Cometé'de لجنة الفسلاص العام Salut Publique ، ٣٨٢ ، ٣٨٠ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦ ، ٣٨٦ ،

- 4 -

المجالس الإبتدائية : ٤٠٨ المجالس الإنتخابية: ٤٠٨ ۔ س ۔

السفارة البريطانية: ٣٢٥ السهل (حزب) Plain: ٣٧٦، ٣٧٦، ٣٩٤، ٣٩٤ ٣٨٨

ـ ش ـ

شركة أمستردام: ١٩٧

شركة بليموث Plymouth شركة بليموث شركة العامة التجار الألمان General الشركة العامة التجار الألمان Company of German Merchants شركة للدن: ۲۱۱

شركة الهند الشرقية الفرنسية: ٢٧١ شركة الهند الشرقية الإنجليزية: ٢٩٥، ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧٠

شركة الهند الشرقية المتحدة The East India Company of the United Neth-YE٦، YYY: erlands

شركة الهند الغربية الهولندية: ٢٤٥

- ع -عصبة الأمم: ١٠

العصبة الهانسية (عصبة المدن الهانسية): ۳۲،۳۲

\_ 4 \_

القاتيكان: ۲۵، ۷۵

فرقة الفلاندرز Flanders: ٢٥٦

فرسان القديس يوحنا: ٤٢١

مدرسة أثينا: ٧٦

مدرسة البندقية: ٢٥

مدرسة دوبايه الاستعمارية: ۲۷۰

مدرسة دوناتلاو الغدية: ٧٦

مدرسة فلورنسا: ٧٥

مدرسة سان بول: ٩٥

المدن البورجوازية: ٢١

مطرانية سالزبورج Salzbourg: ٩ ١٩

مكتبة أكسفورد: ٦٥

مكتبة أوربينو: ٦٥

مكتبة باثيا: ٦٥

مكتبة سان ماركو: ٦٥

مكتبة الفاتيكان: ٦٥

مملكة السيخ Sikhs: ٢٧٣

مملكة القديس يوحنا: ٢١٠

منتخب تریف Treves منتخب

المؤتمر الوطني: ٣٧٩، ٣٨٦، ٧٨٧،

397, 997, 13, 3 . 3

- ن -

نادی برینون Club Breton: ۲۵۱: ۲۵۱،

409

نادي الغريان Feuillants نادي الغريان

نادى الكورديلييه: ٣٧٩، ٥٨٥

نادى اليعاقبة: ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦١،

مجالس الطبقات: ٣٠٦

مجلس الأعيان: ٣٢١

مجلس الأمة (أنظر مجلس طبقات الأمة)

المجلس البلدى: ٣٦٨، ٢٧٠

مجلس بيزا: ١٦١

مجلس التربيون: ٢٢٤

مجلس الخمسمائة : ١٥،٤٠٨

مجلس الشيوخ: ۸۰۸، ۱۵، ۱۲۸، ۲۲۶

عجلس طبقات الأمة Etats generaux مجلس طبقات الأمة

PYY, 177, 377, 777, A37

مجلس العلبقات المحلى: ٣٢٧

المجلس الكهنوتي: ٣٢٤

مجلس الوزراء: ٣٣١، ٣٧٠

محاكم التفتيش الأسبانية: ٩٧ ، ٩٧

المحاكم الدينية: ٣٩

محكمة الفورة: ٣٧٦، ٣٨٣، ٩٩٠

المحاكم العليا: ٢٩٤

محاكم النبلاء: 39

محكمة النقابات الطائفية: ٢١

مدارس الأديرة: ٤٥

مدارس الكاندرائيات: ٥٥،٥٥

۳۹۰، ۵۸۵، ۳۹۰

التقابات الطائفية: ۲۰

هيئة الأمم المتحدة: ۱۰

- ى 
اليعاقبة: ۳۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳،



# رابعاً: الانحداث التاريخية

797, 797, 797

اتفاق ألكسندرا: ١٧ ٤

اتفاق ألكمار Alkmar: ١٤

اتفاق رایشنباخ Reichenbach: • £ £

اتفاق كينترا Cintra : داتما

انقلاب برومیر Brumair: 17 \$

انقلاب فركتيدور Fructidor: ٩٠٤

تتويج العذراء: ٧٥

التجلي Transfiguration التجلي

التحالف الدولي الثاني: ١١٤، ٢١٤، 113

التحالف الدولي الثالث The Third Co EYO . EYY : alition

\_ گ \_

ثورة برامان باريس: ٣٣٩

الشورة البروليتسارية: ٣٤٢، ٣٤٩، 401

الثورة البورجوازية في إنجلترا: ٦ ثورة الصان كيلوت:٣٤١، ٣٦٠،

ורץ, דרץ, סרץ, דרץ, עדץ,

٥٧٦، ٢٧٦، ٠٨٦، ٣٨٦، ٨٨٣،

الثورة العظمي في إنجلترا: ٦

**791, 797** 

الثورة الفرنسية: ٢، ٨، ١٢٦، ١٣٦، 771, 747, 047, 747, 197, Y'T', Y'T', 017', 517', 3PT',

الثورة الفلاحية: ٣٤٣ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، 707

- 2 -

العرب الأهلية: ٩، ٢٦٤، ٢٥٩، ٣٦٤ حرب الثلاثين عاما: ٦، ٢٨٢

الحرب العالمية الأولى: ٩

الحروب الإيطالية: ٨٨، ١٢٨ ، ١٤٦، 101, 701, 701, 301, 171, YF() OF() . Y() YY() PY() 110

حروب المائة سنة: ٩١،٩٥،١٤٤، 144

حروب الوراثة الأسبانية: ٢

حروب الوردتين: ١٤٤

٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٤، حركة الإصلاح الديدي Reformation: ٦، ۹۸، ۹۰، ۹۷، ۱۰۱، ۱۰۱، ۳۰۱،

ملح تولینتینو Tolentino ملح

مىلى تىلست Tilsit: ٣٣٤، ٢٣٤،

249

صلح أينا: ٢٨٨

صلح کاتو کامبریسیس: ۱۷۹، ۱۸۰،

صلح کامېري: ۱۷۱

ملح كامبر فررمير: ١٩٤

ملح لونيفيل Lunéville ، ٤ ٢٠ ، ٤ ٢٠

ملح هس کاسل: ٤٠٤

ملح وستفاليا (معاهدة) Westphalia (٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢

- ع -

عيد الشهداء All Saints day عيد الشهداء

\_ 4 \_

فننة ريفيرن: ٣٤٤

- 4 -

مجمع ورمز: ۱۳۰

مذابح سبتمبر ۱۷۹۲: ۲۷۲

مذبحة سان بارثولوميو -Saint Parthol

177: omew's Day Massacre

منبحة طولون Toulon: ۲۹۰

مرسوم ميلان Milan: 373

F\*(; Y((; 3((; 0)((; 77();
)))

حركة الأنابابتيين Anabaptists:

حركة الكشوف الجغرافية: ٧، ٢٤٦، ١٤٧، ١٨٥، ١٨٦

الحلف الشمالي -The Northern Con الحلف الشمالي ٤٢١; vention

حلف کمبرای League of Cambrai: ۱۵۸

حلف كونياك المقدس Gognac:

الحملة الفرنسية: ٢١٦

# (J# #

سقوط القسطنطينية: ٦٢

ـ ش ـ

شامبورد Chambord: ۱۷٤

۔ ص ۔

صلب المسيح: ٧٥

صلح أميان Amiens: ٤٢١ (٤٢١)

صلح باریس ۲۰۵

ملح باسار Passau : ۱۷٦

ملح بال Basle الد

معاهدة نانكنج Nanking: ٢٧٥ معاهدة نوين Noyon: ١٦٤ معركة أجنابيلله Agnadello ، ١٥٩ معركة أساي Assaye ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ معركة باقيا Pavia معركة معركة بلاسي Plassey: ٢٦٩، ٢٦٧، 441 معركة درسدن: ٤٤٠ معركة ريقولي Rivoly: ٢٠٦ معركة سيمياخ Sempach: ١٤٦: معركة الطرف الأغر Trafalgar: 245 معركة فاتيجنيز ٤٠٢: Wattignies معركة قالمي ٣٧٢: Valmy، ٣٩٩ معركة فلوراس Fleuras معركة معركة موهليرج Muhlberg: ١٣١، 1V£ معركة هوندشوتين Hondschoten: 2+4 معركة هوهنليندين Hohenlinden: 113 معركة وإجرام: ٤٣٨ مؤتمر برلين : ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ؛ ٩ مؤتمر راشتات: ٤١٠ مؤتمر فينا: ٨

موقعة أوسترليتز: ٢٦٤

مسألة بارما Parma: ١٧٥ معاهدة أرانخويز Aranjuez: ٤٢٠ معاهدة أوترخت TTE: Utrecht ، ٢٦٤، معاهدة باسار Passau معاهدة بريسبورج Pressburg: ٥٤٢٥ ٤Y٦ معاهدة ببكين: ٢٧٦ معاهدة توردوسيلاس Tordosellas: 177, 777, 077 معاهدة تيان تسين Tientsin : ۲۷٦ معاهدة تياست Tilsit: ٢٦١ معاهدة الديفونسو II-Defonso معاهدة معاهدة سان بترسبورج: ٤٢٣ معاهدة شامبورد Chambord معاهدة معاهدة شونيرون E۲٦:Schonbrunn معاهدة 249 معاهدة غرناطة: ١٥٧ معاهدة فرايادوالد: Friadwald ، 177 معاهدة فلور نسا:٤٢٠ معاهدة كاليش Kalisch : ٤٣٩ معاهدة كأتر كامبريسيس -Cateau 107 : Cambresis معاهدة كرسبي Crespy: ۱۷۲: Crespy معاهدة مدريد: ١٦٧، ١٦٩ موقعة بيانكي Piankie: ١٧٤

موقعة ستوكاش Stockach : ٢١٢

موقعة فرانكينهاوسن -Frankenhau

1YA:sen

موقعة مارنجو: ٤٣٠

موقعة مارينيانو Marignano : ١٦٣

موقعة مورجارتين Morgrten موقعة

موقعة نيرويندين Neerwinden:

٤٠٠ ، ٣٧٥

موقعة بينا : ٢٨٤

Le Serment ميثاق ملعب التنس

227

#### \_ 🚣 \_

الهجرة الكبرى -La grande Eme

۳٦٤: grante

هدنة شيراسكو Cherasco: ٥٠٥

هدنة نيس Nice: ۱۷۲، ۱۷۱

\_\_9 \_

الوحدة الإيطالية: ٩

# من أهم الأعمال العلمية الهنشورة للمؤلف

- ١ تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨ ١٩٣٦) (القاهرة:
   دار الكاتب العربي ١٩٦٨).
- ٢ تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩٣٧ ١٩٤٨) مجلدات (بيروت: دار الوطن العربي ١٩٧٣)
- ٣ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر من ثورة يوليو
   إلى أزمة مارس ١٩٥٤ . (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٧٥) .
- عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٧٦) .
- الجيش المصرى في السياسة (١٨٨٢ ١٩٣٦) (القاهرة:
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧).
- ٦ صراع الطبقات في مصر (١٨٣٧ ١٩٥٢) . (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٨) .
- ٧ الصراع بين الوفد والعرش (١٩٣٦ ١٩٣٩) . (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩) .
- ۸ الفكر الثورى فى مصر ، قبل ثورة ٢٣ يوليو . (القاهرة:
   مكتبة مدبولى ١٩٨١) .

- ٩ المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمر (١٩٤٩ ١٩٧٩) :
- الطبعة الأولى (القاهرة: دار روز اليوسف ١٩٨٢) . الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦).
- ١٠ الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز اليوسف يناير ١٩٨٣) .
- ١١ الصراع بين العرب وأوروبا ، من ظهور الاسلام إلى انتهاء الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ١٩٨٣) .
- ۱۲ حرب أكتوبر في محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨٤).
- ۱۳ مذكرات السياسيين ، الزعماء في مصر . (القاهرة : دار الوطن العربي ١٩٨٤) .
- ١٤ تحطيم الآلهة ، حرب يونيو ١٩٦٧ . (جـزءان) (القـاهرة : مكتبة مدبولى ١٩٨٤) .
- ١٥ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى ؛ وحركات المقاومة .
   (القاهرة : دار المعارف) .
- ١٦ مصر في عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة: مكتبة مدبولي ١٩٨٦).
- ١٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الأول (القاهرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب ١٩٨٧) .
  - ١٨ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ:
- الطبعة الأولى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين رقم ١ سنة ١٩٨٧).
- الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين سنة ١٩٩٤).

## ١٩ - أكذوية الاستعمار المصرى للسودان:

- الطبعة الأولى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين رقم ١٣ سنة ١٩٨٨).
- الطبعة الثانية (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الاسرة ١٩٩٦).
- ٢٠ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثانى . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨) .
- ٢١ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثالث . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩) .
- ۲۲ مصر في عصر السادات ، الجزء الثاني . (القاهرة : مكتبة مدبولي ۱۹۸۹) .
- ٢٣ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الرابع . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠) .
- ٢٤ الاجتياح العراقي للكويت في الميزان التاريخي (القاهرة:
   الزهراء ١٩٩٠).
- ٢٥ حرب الخليج في محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراه- ٢٥ . (١٩٩٠) .
- ٢٦ العلاقات المصرية الاسرائيلية (١٩٤٨ ١٩٧٩) (القاهرة :
   سلسلة تاريخ المصريين ٤٩ سنة ١٩٩١) .
- ٢٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الخامس . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢) .
- ۲۸ الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣) .

- ٢٩ تاريخ الاسكندرية في العصير الحديث ، (القاهرة : الهيئة المسرية العامة للكتاب ١٩٩٣، سلسلة تاريخ المسريين عدد ١٦).
  - ٣٠ تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء ١٩٩٣) .
- ٣١ أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣).
- ٣٢ قصة بناء المواطنة الخليجية. (القاهرة : مركز المنار للنشر والدراسات الاعلامية ١٩٩٣).
- ٣٣ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك، الجزء الثاني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣).
- ٣٤ الإخوان المسلمون والتنظيم السرى، الطبعة الثانية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣).
- ٣٥ مذكرات سعد زغلول، تحقيق، الجزء السادس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣).
- ٣٦ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك، الجزء الثالث (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤)
- · ٣٧٠ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك، الجزء الرابع، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٤).
- ٣٨ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك، الجزء الخامس، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- ٣٩ جماعات التكفير في مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- ٠٤ مصر قبل عبدالناصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).

- ١٤ أوراق في تاريخ مصر (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- ٤٢ هيكل والكهف الناصرى (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- ٤٣ مصر في عصر مبارك «الجزء السادس» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- 22 مصر في عصر مبارك «الجزء السابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥).
- ٥٥ رحلات مؤرخ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦).
- 23 مذكرات سعد زغلول، تحقيق، الجزء السابع (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦).
- ٢٧ تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الصديث، من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الأول» من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الثورة الفرنسية [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦].
- 24 تاريخ أوروبا والعالم فى العصر الصديث، من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثانى» من تسوية مؤتمر قرساى [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦].
- 29 تاريخ أوروبا والعالم في العصر الصديث، من ظهور البورجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة «الجزء الثالث» من من قيام النازية في ألمانيا إلى الحرب الباردة [القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٦].

# مع أخرين:

- ١ مصر والحرب العالمية الثانية ، مع الدكتور جمال الدين المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ١٩٧٨) .
- ۲ تاریخ اوروبا فی عصر الراسمالیة ، مع الدکتور یونان لبیب
   رزق ود . رموف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربیة
   ۱۹۸۲) .
- ٣ تاريخ أوروبا في عصر الامبريالية ، مع الدكتور يونان لبيب رزق ود.روف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربية ١٩٨٢).

## كتب مترجمة:

۱ - تاریخ النهب الاستعماری لمسر ، (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲) تألیف جون مارلو . (القاهرة : الهیئة المصریة العامة للکتاب ۱۹۸۸)



verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



إمبراطوديية شارل المنامس في عام ١٥٢٥



THE EMPIRE OF CHARLES V, 1525.

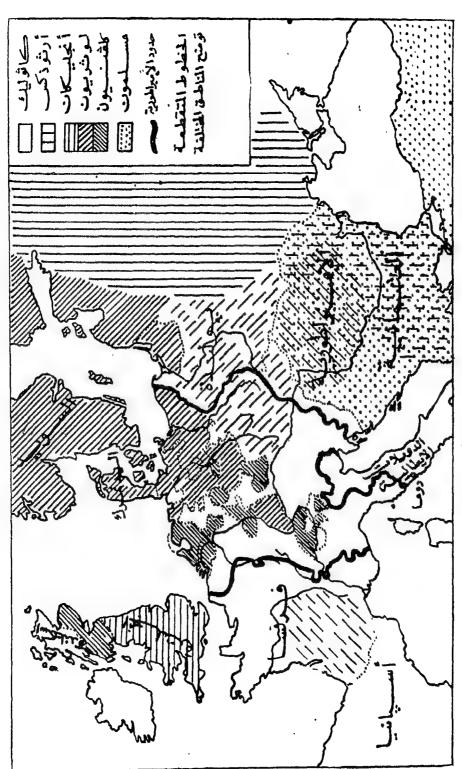

تعنع الكاشليك والبروتستات فيأوروبا في عام ١١١٠

۳۰٥





THE GROWTH OF BRANDENBURG PRUSSIA:



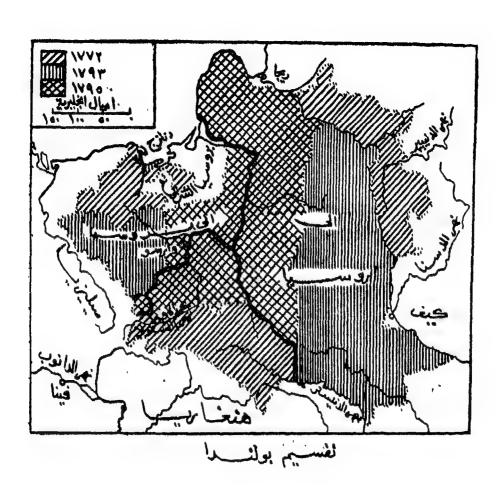

0.7

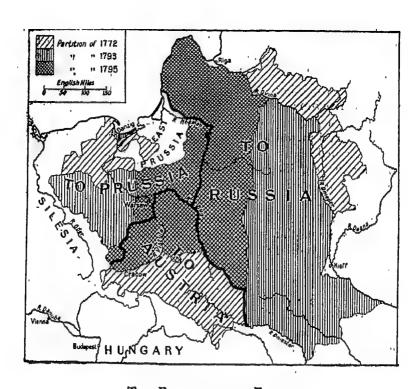

THE PARTITIONS OF POLAND.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

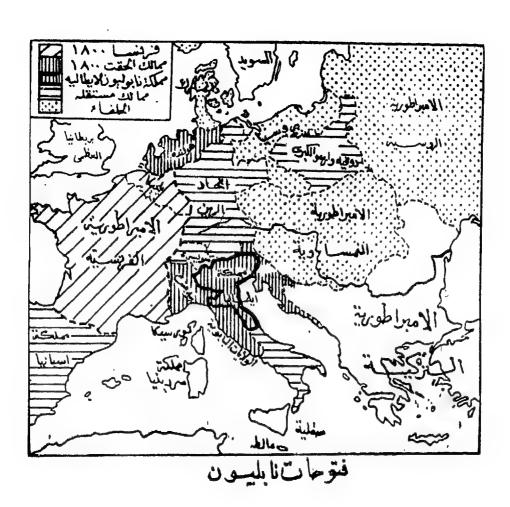

٥٠٨



THE CONQUESTS OF NAPOLEON.

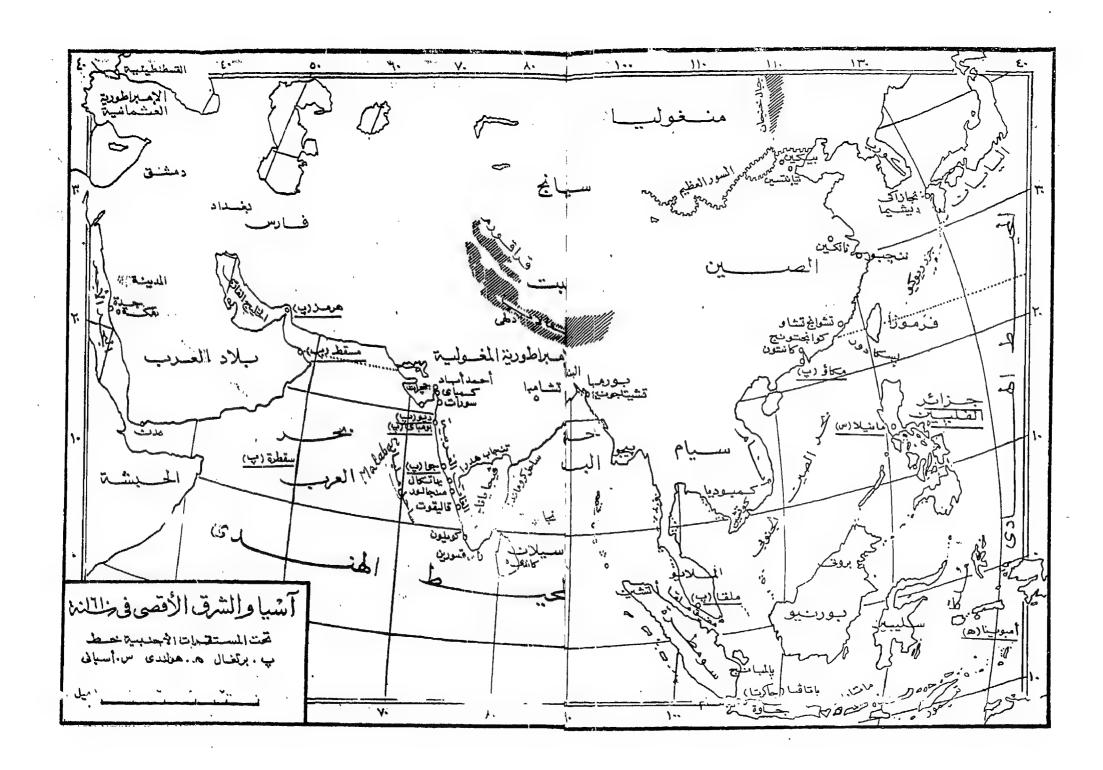



## فهرس تفصيلى

| ٥  | تقديم                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | الفصل الأول                                                       |
| ۱۳ | ظهور الطبقة البورجوازية الأوروبية وتطورها                         |
| ۲. | النقابات الطائفية                                                 |
| ۲١ | المدن البورجوازية                                                 |
| ٣. | عصبة المدن الهانسية                                               |
| ٣٣ | زحف الحياة البورجوازية على أوروبا                                 |
| 37 | البورجوازية والاستعمار                                            |
| ٣٦ | ظهور البورجوازية الصناعية                                         |
| ۲۸ | البورجوازية القانونية                                             |
| ٤. | البورجوازية الزراعية                                              |
| ٤٣ | البورجوازية البيروقراطية                                          |
|    | القصىل الثانى                                                     |
| ٤٧ | عصر النهضة الأوروبية                                              |
| ٥  | أولاً: النهضة في إيطاليا                                          |
| ٥٢ | (١) حركة إحياء الدراسات اليونانية واللاتينية، أو الحركة الإنسانية |
| ٥٣ | _ الفلسفة الكنسية                                                 |
| ٤٥ | ـ الفلسفة المدرسية                                                |
| ٥٦ | ـ سقوط التفكير المدرسي وقيام الحركة الإنسانية :                   |

|   | (١) إحياء التراث القديم                                  |
|---|----------------------------------------------------------|
|   | - الطور اللاتيني                                         |
|   | – الطور الإغريقي                                         |
|   | (ب) جمع المخطوطات                                        |
|   | (ج) إنشاء المكتبات العامة والخاصة                        |
|   | ( د ) الأكاديميات                                        |
|   | (٢) تقدم علم التاريخ                                     |
|   | (٣) ظهور اللغات الحديثة                                  |
|   | (٤) تطور الفنون الجميلة                                  |
|   | (٥) تقدم العلوم                                          |
|   | (٦) تطور الفكر السياسي                                   |
|   | (٧) أفول النهضة في إيطاليا ·                             |
|   | – العامل الأول، الحروب الإيطالية                         |
|   | <ul> <li>العامل الثانى، حركة الإصلاح الدينى -</li> </ul> |
| - | ثانياً : النهضة خارج إيطاليا                             |
|   | ١ – النهضة في فرنسا                                      |
|   | ٢ – النهضة في إنجلترا ،                                  |
|   | ٣ - النهضة في شبه جزيرة أبيريا                           |
|   | ٤ - النهضة في الأراضي المنخفضة                           |
|   | ٥ – النهضة في المانيا                                    |

| ۱.۱ | الفصل الثالث                             |
|-----|------------------------------------------|
|     | حركة الإصلاح الديني                      |
| ١.٣ | أولا: الطبقة البورجوازية والإصلاح الديني |
| ۲۰۲ | ثانياً: الإصلاح الديني في المانيا:       |
| 1.7 | ١ - أسباب الإصلاح الديني                 |
| ۱۱۲ | ٢ - حركة الإصلاح الديني من الداخل        |
| ۱۱۳ | أ – يوحنا روخلين                         |
| ۱۱٤ | ب – دیزیدیروس إیرازموس                   |
| 110 | ٣ - حركة الإصلاح من الخارج               |
| 110 | أ – حركة مارتن لوثر                      |
| ۱۲۳ | ب – حركة الأنابابتيين                    |
| 371 | جـ – حركة الفرسان                        |
| 170 | د – ثورة الفلاحين                        |
| 177 | هـ – مارتن لوثر وثورة الفلاحين           |
| 179 | ٤ – شارل الخامس والحركة اللوثرية:        |
| 149 | - المرحلة الأولى                         |
| ۱۳. | – المرحلة الثانية                        |
| ۱۳. | - المرحلة الثالثة                        |
| ۱۳۱ | – المرحلة الرابعة                        |
| ١٣٢ | - المرحلة الخامسة                        |
| ۱۳۳ | ثالثاً: الإصلاح الديني خارج المانيا      |
| ١٣٤ | - أولريك زفينجلى<br>-                    |

| 18  |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
|     | - جون كلفن                                     |
|     | الفصىل الرابع                                  |
| 147 | ظهور الدول القومية                             |
|     |                                                |
| 189 | القصل الخامس                                   |
|     | الحروب الإيطالية                               |
| ١٥٢ | الدور الأول (١٤٩٤ – ١٥١٥م)                     |
|     | الدور الأول (١٤٦٤ – ١٥١٥م)                     |
| 177 | الدور الثاني (١٥١٥ – ١٥٥٩م)                    |
| 175 | ١ - المرحلة الأولى ١٥١٥ - ١٥١٩                 |
| 170 | ٢ - المرحلة الثانية ١٥١٩ - ١٥٢٩م               |
| ١٧. | ٣ - المرحلة الثالثة ١٥٢٩ - ١٥٤٧م -             |
| 177 | ٤ – المرحلة الرابعة ١٥٤٧ – ١٥٥٢م               |
| 177 |                                                |
|     | ٥ – المرحلة الخامسة ١٥٥٢ – ١٥٥٩م               |
|     |                                                |
|     | القصل السادس                                   |
|     | الكشوف الجغرافية والموجة الاستعمارية الأولى    |
| 110 | من القرن ١٥ إلى القرن ١٨                       |
| ۱۸۰ | أولاً: الملامح العامة للاستعمار في هذه المرحلة |
| ۲.۸ | ثانياً: تعاقب الأدوار الاستعمارية:             |
| ۲۱. | "<br>(١) الاستعمار البرتغالي.                  |
| 377 | (۲) الاستعمار الأسباني                         |
| 788 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |
|     | (٣) الاستعمار الهولندي                         |

| 40T.        | (٤) الاستعمار الفرنسي                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 409         | (٥) الاستعمار البريطاني                             |
|             | الفصل السابع                                        |
| <b>۲</b> ۷9 | الثورة الفرنسية                                     |
| ۲۸۱         | (١) تمهيد: القرنان السابع عشر والثامن عشر           |
| ۲۸۷         | (٢) الثورة الفرنسية                                 |
| ۲۸۷         | أولاً: المجتمع الفرنسي عشية الثورة الفرنسية:        |
| ۸۸۲         | ١ - التناقض بين البوجوازيين والإقطاعيين             |
| <b>۲9</b> ۷ | ٢ – التناقض بين الطبقة الإقطاعية والفلاحين          |
| ۲.۱         | ٣ – التناقض داخل الكنيسة ويينها وبينِ الفلاحين      |
| ۲.٤         | ٤ – التناقض بين الإقطاعيين والملكية                 |
| ۳.۹         | ثانياً : النظرية الثورية (الأيديولوجية):            |
|             | ثالثاً: المفجر الثورى، انتصار الطبقة الإقطاعية (أول |
| 414         | أغسطس ١٧٨٦ - مايو ١٧٨٩م)                            |
| ٣٢.         | رابعاً : انتصار الطبقة البورجوازية :                |
| ٣٣.         | ١ - مجلس طبقات الأمة                                |
| ۳٤٢         | ٢ - ثورة الصان كيلوت والطبقة الفلاحية               |
| ۳٥٣         | ٣ – الجمعية الوطنية التأسيسية. –––––                |
| 377         | ٤ – الجمعية التشريعية                               |
| ٣٧٣         | ٥ - المؤتمر الوطنى:                                 |
| ۳۷٤         | - الصراع بين الجيروند والجبل                        |
| ۳۷۰         | – محاكمة لويس السادس عشر وإعدامه                    |

| ٣٧٧         | - انقلاب ۲ يونيه ۱۷۹۳م وسقوط الجيروند                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸         | - دكتاتورية حزب الجبل                                              |
| ۲۸۲         | - لجنة الخلاص العام                                                |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | - عهد الإرهاب الثاني                                               |
| ٥٨٣         | - انقسام الجبل وسعقوطه                                             |
| ለእን         | <ul> <li>انقلاب ۹ تیرمیدور وسقوط الجبل (۲۷ یولیو ۱۷۹۶م)</li> </ul> |
| ۳۹۲         | <ul> <li>حرکة ۱۲ جرمینال (أول أبریل ۱۷۹۰م)</li> </ul>              |
| ۳۹۳         | <ul> <li>حركة أول بريريال (۲۰ مايو ۱۷۹۰م)</li> </ul>               |
| <b>440</b>  | <ul> <li>نهایة المؤتمر الوطنی فی ۲۲ آکتوبر ۱۷۹۵م</li> </ul>        |
|             | القصىل الثامن                                                      |
| ۳۹۷         | حروب الثورة ونابوليون                                              |
| 499         | - حروب الثورة                                                      |
| ۲.3         | – حروب حكومة الإدارة –                                             |
| ٤١٨         | <ul> <li>حروب عهد القنصلية</li> </ul>                              |
| 373         | - حروب الإمبراطور نابوليون                                         |
|             | ـ مراجع للاستزادة :                                                |
|             | ـ الخرائـط:                                                        |
|             | Fisher, History of Europe الرجم الرجم الإنجليزية) المرجم           |
|             | ٢ ـ امبراطورية شارل الخامس في عام ١٥١٥، المرجع: فيشر: أصول         |
|             | التاريخ الأوروبي الحديث.                                           |
|             | الماريخ الوروبي الحديث.                                            |

- ٣ ـ امبراطورية شارل الخامس في عام ١٥٢٥ (بالإنجليزية)، المرجع Fisher, Op. cit.
- ٤ ـ توزيع الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا في عام ١٦١٠، المرجع:
   فيشر: المرجع المذكور
- أوروبا البروتستانتية والكاثرليكية في عام ١٦١٠ (بالإنجليزية)
   الرجم: Fisher, Op. cit.
  - ٦ اتساع رقعة براندنبورج بروسيا: المرجع: فيشر: المرجع المذكور.
- ٧ ـ نمو براندنبورج بروسيا (بالإنجليزية) المرجع : Fisher, Op. cit.
- . Fisher, Op. cit. : المرجع المناه المرجع المناه المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع المرجع
  - ٩ \_ تقسيم بولندا (بالإنجليزية).
  - ١٠ \_ فتوحات نابليون، فيشر: المرجع المذكور.
  - ۱۱ ـ فتوحات نابليون (بالإنجليزية) Fisher, Op. cit.
- ١٢ ـ آسيا والشرق الأقصى فى سنة ١٦١٠، المرجع: بانيكار: آسيا
   والسيطرة الغربية.

مطابع الميئة المعرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٦/١٣٨٠٤

I.S.B.N- 977 - 01 - 5044 - 4





يختلف هذا الكتاب عن كتب المدرسة التقليدية التى تنظر إلى التاريخ من منظور سياسى فتقلبه على قدميه وتقدم فيه النتائج على المقدمات. فهو يبدأ بظهور الطبقة البورجوازية التى غيرت وجه الحياة فى أوروبا والعالم، وبتتبع نتائج ظهور هذه الطبقة. كما تمثلت فى النهضة الأوروبية، وحركة الإصلاح الدينى، وظهور الدول القومية على أنقاض الاقطاع. ويتناول تطلع هذه الدول القومية إلى التوسع داخل أوروبا وخارجها مما يؤدى إلى نشوب الحروب الإيطالية من جهة، وإلى الكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية من جهة أحرى.

ويتعرض الكتاب للتطورات التي أحدثتها هذه الطبقة البورجوازية في النظام السياسي في أوروبا، وانتقالها به من نظام الملكية المطلقة إلى نظام الملكية المستبدة الدستورية فيما عدا فرنسا، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب الثورة الفرنسية للقضاء على بقايا الاقطاع وإسقاط الحق الإلهى للملوك في الحكم، فتهب الأسر الحاكمة في أوروبا للقضاء على الثورة الفرنسية، وتنشب حروب الثورة ونابوليون التي تنتهى بهزيمة نابوليون، وإعادة الدول المنتصرة تقسيم العالم في مؤتمر فيينا سنة ١٨١٥م، فيبدأ عصر الثورات القومية والدستورية الذي ينتهى بتوحيد إيطاليا على يد كافور وألمانيا على يد بسمارك، ويشتعل التنافس الاستعماري بن الاستعمار الجديد والاستعمار القديم على نحو يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الأولى التي تسقط فيها أربع امبراطوريات.

وتقوم ألمانيا النازية بعد الحرب على أنقاض القيصرية، فتشعل نيران الحرب العالمية الثانية التى تنتهى بهزيمة الفاشية والنازية، وانقسام العالم إلى معسكرين رأسمالى واشتراكى، وتنشب بين المعسكرين حرب من نوع جديد هى الحرب الباردة فى ظل التوازن الذرى، ويظهر العالم الثالث ودول عدم الانحياز، ويتغير العالم القديم.